

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



39 Kennyek 6. Karan



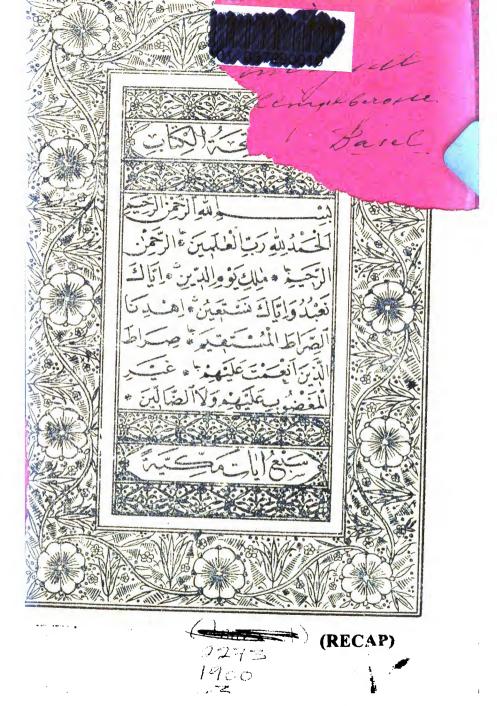

Digitized by Google



للهُ وَصَاءً وَلَمْ عَذَا كَ الدُّهِ عَاكًا وافي لأرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غُوْ رَمُصْلِهُ مِنْ ﴿ ٱلْأَلَّهُمُ هُوَ لَكُونُ وَ وَافْعُ لِلْمُسْدُونَ وَ التَّاسُ فَالُوآ أَنَوْمِنُ كَمَا امْنَ السُّفَرَ ْيِعَادِنَ ۚ وَإِذَا لَعَهُ الدَّنِهِ الْمَنْ الْمَا الْمَالِكُ الْمُسَاوَا لِذَا الْمُسَتَّا وَإِذَا مِمْ قَالُوْلَانَّا مَعَكُمُ لَمَّا نَحُورُمُسْتَهُ زَوْنَ لَهُ اللَّهُ لَيْسَتَهْ زَيْ يَهُمْ وَمُ لَذِي أَسْتَهُ قَدُ مَا رَأُ فَأَ ٱلْصَارَا صَّ اعِ بَحَذَرَالْمَ نِهُ وَاللّهُ مِحْتُظُ مِالْكُوبَيْنَ فَيَكَادُ الْيَرُقُ يَخِطُفَ بَصَرُ

فَا تُوَّا بِيُورَةٍ مِنْمِيثًا لِهِ وَأَدْ عُولَتُهُ تَذَاءَ كَرُمِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كَنْمُ وَمَن هَ فَإِنْ لَا تَقَعْلُوا وَكُنْ قَفِعِكُوا فَا تُشَوُّا النَّا رَالِّتِي وَقُودُهُا النَّا مُرَقِا كُغِيَّا رُهُ أَعِنَّاتُ لِلْكِفِرِينَ ﴿ وَكَبَيْرًا لَّذِي مَنُواوَعَلُوا ٱلصِّلَالِيَ لَهُ مُجَنِّت جُزَّى مِنْ يَحِيَّا الْاَشْرُكُكُمّاً وُرْدَوَامِنْهَا مِنْ مُتَأَة دُرْدَةً قَالُولِهٰنَا الَّذِي ُ رَيْفَنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْوَابِهِ مُتَسْئِيهًا وَكَمْرُ فِيهَا ارَوْجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَ خِلْدُونَ هِ إِنَّا لِلَّهَ لَا يَسْتَحُ جُ اَنْ يَصْرِبَ مَنْ لَا مَا بَعُوضَةٌ قَيَا فَوْ قَهَا فَا مَا الَّذِينَ امْنُوا فَيَعْلَمُونَ انَّهَ الْمُقَرُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذَينَ لَفَزَوُ افَيقُولُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِلِمَا مَثَلًا يُضِأ » كَثِيرًا وَيَهُدِيهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِيّلُ بِهِ إِنَّهُ ٱلْفَلِيهِ عَبَنَّ ﴿ الَّذِينَ نَيْفُصُهُ إِنَّ عَهُ دَاللَّهِ مِنْ كُرِمِيثُقِهُ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرُ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيُفِيدُ دُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُ الله و ن حكيفتَ كُفُرُون بالله وكنُنتُ المؤاتًا فاحَياكُو ثُرْتُ يُمِيَّتُكُمْ نُشُرَّ يُحِيْكُمْ ق لِنُهِ تُرْجِعُونَ ٥ هُوَالَّذِي حَلَقَ كُمُ مُمَا فِي لاَ رَضِ جَبِيعًا تُرْرَاسْتُوكَ إِلَى استَمَاءِ فَسَا بِعَ سَمَوْتِ وَهُوَيَكُلِّ شِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَكَةِ إِنَّ عِاعْلِ فِي الْأَرْضَكَةِ فَالْوَالَجَعْنُ فِيهَامَزْ مُهَنْيِهُ بِفِيهَا وَيَسْفِلُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ مُنْتِيَّةٍ بِجَرْلِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنَّا عَلَى مَا لَا تَعَلَّمُ إِن ﴿ وَعَلَّمِ اذْ مَا لُا شَيَّاءَ كُلُّهَا نُرَّعَ وَنَهُمْ عَلَى لَلكَ كَذَهُ فَقَالَ نْبِعُونِهَا لِيهُمَاءَ هُؤُلاَءَانْ كُنْتُهُ وَصَدْفِينَ \* قَالُوا سُبِينَكَ لاَعِلْ لِنَآ إلَّا مَا عَلَيْتَآ الْآكَ نْتَالْعَلِيمُ الْكَيَايُهُ قَالَ لَيْا دَمُوانَبِيَّعُهُمْ بِاسْمَا مِثْمُ فَلَيَّا اَنْبَا هُرْ بَا شِمَا يَحْيَمُ قَالَ لَكُوا قُلُ وَلِنَّ اعْلَمْ غَيْدًا لِسَّمَا إِيَّ وَالْإِرْضِ وَاعْلَىٰ مَا تُنْدُونَ وَمَا كَنُتُهُ مُ كُنُّهُ وَ وَإِذْ قَلْنَا لَكُ ذَا شُهُدُ وَالْاَدَّةُ فَسَيْدَ وَالْكَآلِ بِلِيسَ إِنْ وَآسْتَكُمْرَ وَكَانَ مِنَ الْكُورِ بَنْ \* وَقُلْنَا <u>ێٳ۬ۮؙ؋ٳڛ۫ػؙۯٵٮٛ۫ؾؘۘۅڒٷڿػٵڴ۪ؾۘٞۊۘٷۘٲڶٳ؞ٝؽۿٳٮۼڷٵڿؽٮؙ۫ۺ۫ؿؙؗؠٳۊٙٚٳڰٮۜڡٚڗٵ۪ۿڶۮؚ؋</u> لشُّحَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظِّلِينَ ﴿ فَازَلْهَا الشَّيْطِانِ عَنْهَا فَاخْرَ بَصَمَامِمًا كَانَا فِيهِ وَقَلْك

Digitized by Google

هُوَّا لِتَّوَّا بِكُالِرِّحِيمُ \* قُلْنَا آهْبِطُوامِنْهَاجِم خَوْفُ عَلِيْهِ ﴿ وَلاَهُمْ يَجْرُ بُوْنَ ﴿ وَالَّذَينَ كَفَرُ وَاوَكُذَّا ُوِّلَ كَافِرِيةٌ وَلاَ نَتَـٰثَرَ وَا بِإِبْةِ ثُمَّنَّا قِلَـاً دُوانِي فَأَ تَقَوُّلُ ْ ° وَلِا نَكْبِيلُوا كُونَّ بِالْبِهِ الحَيِّةَ وَآنْدُ ۚ نَعَا زَنْ وَاقِيمُ الصَّاهِ ةَ وَالْوَالَا كَيْهِ وَوَا وَكُوهُ الْمُعَالِدِ كُعِيرٌ فَ وَأَنْ فُرُورَ نُدُعَ وْنَفِسْ مَسْنًا وْلاَيْقَيْا مِنْهَا شَفْعُنْ ۚ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَلْكُ رُهَنَّ ۚ وَاذْ وَعَنْنَا مُوسَى إِرْبِعِينَ كَيْلَةً نَثَرًا تِّخَذْ ثُمِّ الْغِزْ إِمْ وَهُدِهِ ۖ وَأ مُتَدُونَ \* وَإِذْ قَالَ مُولِيهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمُ لِنَّكُمْ ظُلَاكُةٌ انَفَسُكُمْ مِا تَخَاذَكُ الْعُمَافَةُ بُكُ لَعَلَكُمْ نَسْتُكُونُ \* وَظَلَّنْا عَلَيْكُمُ الْغَا مَوَا خُرَلِنَا عَلَيْكُمُ الْمُزَّوَالْتَ

.

رَزُقْنَكُمْ وَمَاظَمُونَا وَلِكِنْ كَانُوَ الفَشَاهُ مِنَظِيلُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا هٰذِهُ الْعَرَّلَةُ فَكَ نَهَا حَنْتُ شِيْئُةُ رَغَكًا وَآدْخُلُوا الْمَاكُ مُتَحَدًّا وَقُولُوا حِظَّةٌ نَغِفْمُ لَكُمْ خُطَلِيْكُ وَ \* فَيَدَّكُ لَا لَذِينَ ظَلَوُ الْوَوْلاَ عَيْمَ الَّذِي قِيلَ لَهُمُ فَا خُرَنُنا عَلِ الَّذِينَ ظَلَمُ إِنْ جُرا مِنَ السَّمَاءِ بَمِاكَا نُوا ةُ وَإِذِ إِسْتَتُ فَعُ وَسِي لِهِوَمِهِ فَقُلْنَا آخِر بِ عِصَالَتَ الْحُرِّ فَا نَفِحَ تُ مِنْهُ الثَّنَاعَث قَدْعِكَمَ كُلُّا نَاسٍ كَمَّشَرَ بُهُ كُلُوا وَٱشْرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللَّهَ وَلا تَعَنَّوْا فِي الأرْضِ مُفْيتُ لِيَنْ ۖ فَإِذَ فَلْةُ كُولُهٰ كُنْ نَصْبَرَ عَلِي طَعَامِ ولِحِدِ فَادْءُ كَنَارَ بَكَ يُخْجْ لَنَا مِمَّا مَنُبْيَ الْأَرْضُ فَنْ بَقِلْ نَاجَا وَفُرُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاْ قَالَ آمَنْتَنَّدِ لُونَ الَّذِي هُوَادْ فِيهَا لِلَّذِي هُوَ مْبِطُوامِضُرَّا فَايَّنْ لَكُمُ مُاسَالْتُمُ وْخَبْرَيْتْ عَلِيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسْكَنَّةُ وَمَا وَيُغِضَ إِلَّكَ مِا نَهُمُ كُمَا نُواكِنُ هُرُونَ بَابِتِّ اللَّهِ وَنَقْتُ لُو بَ النَّكِ مَنَ بَغَيْرًا كُونَّ ذَٰلِكَ يَمَا عَصَوْ أَوَكُمْ هِ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هَا دُوا وَالنَّصْلِي وَالصِّيئَ مَنْ امْزَ كَاللَّهِ وَالْيَوْ مِلْ الإِجْرَوَكَمَ جُرِهُ عِنْدَرَبُّمْ وَلَاحْوْ فَعَلْنُهُمْ وَلَاهُمْ كَيْ نُونَ ﴿ وَإِذْ آخَذَنَا مِنْفَكُمْ وَرَفَعْنَا وإِمَا اتَيْنُكُمْ بِقِوَّةٍ وَإِذْ كُرُ وَإِمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ۗ وَثَا نُوَلِّئُكُمْ مِنْعِيْدِ ذ ٱلله عَلَيْكُمْ وَرَحَمُنُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخِلْيِنَ \* وَلَقَدْعَانُكُمْ لَذَيْنَا عْتَدَوْا مِنْكُمْ فَالسَّبْ لِمُؤَوِّ نُواوَكُوةً خِيلَانَ ﴿ فِعَلْنُهَا تَكُارُكُما بَنْ نَدِيَّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للنَّقَانَ ﴿ وَ مُوسَى لِهَوَمِ إِنَّ اللَّهَ مَا مُرُمَّ أَنْ تَذْبِحُوا بِقَرَةٌ قَا لَوْ ٱلنِّخَّذُنَا هُزُوًّا قَا لَا عَوْذُ مُاللَّهِ أَنَّا كُونَهُ لِهِ إِن أَنْ قَالُواْ ادْعُ لِنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لَنَا مَإِهِمُّ قَالَا يَّهُ يَقُولُا نَهَا بَقَرَةُ لَا فَا رِضُ فَلَا جُرْعُو بِيْنَ ذِلِكُ فَا فَعِلُوا مَا أَوُ مُرُونَا ۗ هَا لُوا ادْعُ لِنَارَ يَاكَ يُبِيِّنْ لِنَا مَا لَوْ ثُهَا فَأ فَلَّ وَاقْتُمُ لَوْنُهُ أَنَّتُ كُلِيْظِ مِنْ ۗ وَالْوَا ادْعَ لَنَا رَبِّكَ يُبِينٌ لِنَا مَا هِمْ إِنَّ الْبَقَ فَتَشْبَهُ عَلَيْنًا وَا ءَاللَّهُ لَهُ مَكُونٌ \* قَالَانَهُ مُقُولًا نِّمَا بَقَنَّ لَاذَكُولَ لَّهُ مُكُولًا رُضُولًا تَشْقَ إِلَا مُ

وَيُشَيِّهِ فِيهَا ۚ قَالُوا الزُّجَيُّتِ إِلْكُوَّ فَذَبِحُوْهِا وَمَاكَا دُوانِفْعَلُونَ ۗ ﴿ وَاذِ فَكُ يُمْ نَفْسًا فَا فِهَا وَاللَّهُ كُغِزَّ مَا كُنُونًا كُمْرُونً \* فَقُلْنَا آَضِرِ بُوهُ بِيَعْضِهَا كَذَلْكَ يُحِي اللهُ المُونَ وَبُر تلُّكُ تُعَقُّلُونَ \* ثُمَّ قَتَعَتْ فَلُونَكُمْ مِنْ فِعَدِ ذَلِكَ فَهِ كَأَكُمْ آرَةً وَالنَّا مُ قَنْعَ أَ وَإِنَّ مَ كَمَا يَنْفِحَ أَمِنْهُ الْأَمْالِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَكَوْجُ مِنْهُ الْكَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهُ بِطِيمِنْ خَشْ للهِ وَمَا اللهُ يَغِيفِلَ عَمَّا تَعْلَوْنَ ﴿ أَفَظَ عُونَا فَيُؤَمِّنُوا لَكُمْ وَقَادَكَانَ هَرِيقِ مِنْهُم يَسْمَعُ عُ ٱللَّهِ تُمْ يُحُرِّفُ نِهُ مُنْ فَعِدْ مِلْ عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُ فِنْ \* وَإِذَا لَقَوُّا الَّذِينَ أَمَنُوا قَالُوا الْمَنَّاوُ إِ لَا بَعْضُهُ ۚ وَلَىٰ جَضِ قَالُوٓآ اَعَيَّةٍ تُوَّنَّهُ مُ إِفْجَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِنُمَّا بِحُوكُمْ بِهِ غِندَ رَبُّكُمْ افَلَا تَعْقِ \* أَوَلاَ يَعْلَمُ وَنَانَ اللَّهَ كَعْلَوْمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* وَمِنْهُ لُومِيُّونَ لَا يَعْلَ نَاكَكُمْكُ لِأَ ٳؿۜٙۊٳڹ۫ۿٳڰٳؽؘڟؿؙڗؙڹ۠۫؞ڡؘۊؙٮؙؙڷڵڎؘؽڒۘڲؽٛڹٛ؈ٛڵڶڮڶؾٵ۪ؽڋؠڿؙٛڗؗؿڡۣۊٛڶۅٛڽؘۿۮٳڡٝؽڡؽ لله لِيَثْ تَرُولِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلُهُمْ عَيَّا كَنْبَتْ الْدِيهِ فَوَوْثُلُهُمْ عَيَّا يَكْسُبُونَ وقَالُواكَزْ تَمَسَّنَا النَّا لَا لِآ الْإِمَّا مَعْدُودَةٌ قُوْلَ يَّانَ تُرَعْدُنَا لِلْهِ عَهْدًا فَلَوْ يُولِ اللهُ عَهْدَهُ أَهْ تَفُول عَلَىٰ اللهِ مَالَا تَعْلَمُ مِنْ وَبَلْ مِنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَلَيْ طَتْ بِحَطَتْ مُوا وَلِيَكَ اصْدُ النَّارِهُمُ لدُونَ \* وَالَّذِينَ الْمَنُواوَعِلُوا الصَّالَ خِينَ وَلَيْكَ أَصْيُ لَا خِنَّ إِلَيْكَ مِنْ لَا خِنْ إِنْ هُ تُقَ كَنَا مُرَائِلًا تَعَنُّدُ وَكَالِمُ اللَّهُ وَمَا لَا لَدَ ثَلْ حُلْسًا وَذِي الْفُرُّ وَكَالْيَسَا خَوَالْسَاكِ وَقَا لِلنَّاسِحُ سُنَّنَا فَأَ هِيمُواْ الصَّالُوةَ وَالْوَاالَّزِكُوةٌ ثُرَيَّ تَوَكَّيْمُ لِإِنَّا فَلَسادُمِنْكُ وَأَنْمُ مُعْضَفُونَ وَاذْاحَهُ بَّقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُونَا لَيْخَاجُونَ الفَسْكُوفِن دِيرَةٌ ثِرًا قَرْبُ يَمْ وَالنَّرِ الشَّ ٥ تُرَّا نَنْدُهُو لَا يَ تَفْتُولُونَا نَفْسُكُمْ وَتَخْرُجُونَهُ مِثَا مِنْكُمْ مِنْ دِيرِهِ لِنَظهِرُ وَنَعَا

تَشَيَّا لْعَنَاكِ وَكَاٱللَّهُ بِغِفَلَ عَلَا يَعْلَهُ نَ ﴿ أُولِيْكَ لَلَّهُ نَلَّاشًا مُولِاً كُمُوا الدُّنيابِ نَّلاَ يُحَقِّقُ عُنْهُ مُلْعِذَا كِ وَلاَهُمْ مِنْصَرُ وِكَ ۚ وَلَقَالْا تَيْنَا مُوسَىٰ نِيكِتَ وَقَفَّنَا مِنْ لِلْوَالْيَنَا عِيسَىٰ مُنْ مَا لَبِيّنَكِ وَآيَّذُنهُ مِرُوحٌ الْقُدُسُلُ فَكُلَّمَا كَا حَاءَكُمْ وسُولُكُم ؙٳؘٮٚڡ۬ٛۺؙڰؙٳٲڛؾۧػ۫ڹۜڒؙؿؙۅڣڔؘۑڠٙٵڮڹۜؾٛۄ۫ۏۮؠؖڡۧٵؾؘۿ۠ؿڶۅؙؾ۬؞ؗۅۊٙٵۮۅٳۿؙڮڔؙڹٵۼؙڵڡٛڰ لْمُلْتُهُ يُكُوْرِ هِرْ فَعَاكِياً وَمَا يُوْمِنُونَ ۗ ۚ وَكَا جَاءَهُمْ كِنْتُ مِنْ عِنْدِا لللهِ مُصَادِّ وَكَا إ وَكَا نُوامِنْ فَيَالَ يَسْتَغِينَةُ زَعَلَ إِلَّذَ مَنَ كَفَرُ وَافَلِمَّا جَاءَهُ مُ كَاءَ فَوَاكُمَ وَابِنَّهُ فَلَغُنَهُ اللّهِ عَلِي لَكِفْرِينَ \* بِلِيشَمَا ٱسْٰتَرَوْا بِهِ ٱنْفُسُهُ هَانْ يَكُفُرُوا بِمَا ٱسْٰزَلَاللَّهُ بِغَيَّا ٱنْ يُمَزِّلَ لللَّهُ فَصَيْلِهِ عَلْى ثَلَيْنَا ءَمِنْ عَبَادِهِ فَيَا وَبُغِصَتِ عَلْيَعَضَبُ فَالْأَكُمْ بِنَ ۗ وَأَ فَا مِنْوا بِمَا أَمْرُكَا لِللهُ قَا لُو إِنْ فِي زُكِمَا إِنْزُلَ عَلَيْناً وَكِيْفُهُ وَنَ بَمَا وَرَاءَهُ وَهُوا لَحْيَّهُمُ فَا لِامَعَهُ مُقُلْفِكِ مِتَفَنَّتُلُونَا يَسْياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُهُ مُوْمِنِينٌ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُم الْبِيِّنْكُ ثُمَّ النِّعْ أَمِرْ بَعْدِ وَكُنْدُ ظَلِمُ وَكَنْ هُ وَإِذْ آخَذْنَا مِينَكُّمُ وَرَفَعْنَا فَفْ لُوَرُخذُ وَامَا اتَيْنَكُمُ مِثُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَا لُوْ اسِمَعْنَا وَعَصَيْنًا وَأُشِرُ بُوا فِي قُلُو بُهُمَ الْعُمَّ ؙڶٲؙ*ۮؙۯؙ*ؙۮ۫ڽۿٳؽڬؙڴٳ۠ڽ۠ڰؙؽؙۯٛڡؙۊؙؽؚڹؾڹؖ؋ڨٙٳ۠ۯڹػٲۺڰػٞٳؙڶڵٵڒٳڵٳڿڕٚ؋ٛۼ نِصَة مِنْ دُونِ إِنْنَاسِ فَمْتُواللُّونَ إِنْكُ نُهُ صَادِ قَيْنٌ \* وَأَنْ يَعَنَّوْ وُاللَّا مَا قَدَّمُ اللّ للهُ عَكَدُ مَا لَظَلَمَ يَنْ اللَّهُ وَلَيْحَدَّ نَهُمُ الْحَصِّ النَّاسِ عَلِ حَيْوَةٍ وَمِنَ لَذِ مَنَ أَشْرَكُوا بَوْدًا حَد مُنَةً وَمَا هُو بُمَرَحْ زِيهِ مِنْ لَعَذَاكِ أَنْ مَعَ يُواللَّهُ بُصَّارِ بَمَا يَعْلَوْنَ \* قَامِزُكُ عُد وَّا كُوْرِ مِا فَا نَّهُ مِنْ لَهُ عَا فِلَا كَ بِا ذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لَمَا مَنْ بَكِيْ مُهُ وَهُمَا يَ كَاكُمُ مُ له وجبر بر ومبكا فانَّ الله عَدُولِكُ مَنْ كَانْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُلْكِينَ وَوَ دُلْكُ وَمِلْكِينَ وَوَ دُلْكُ تَعْرَبُهُمُ الْإِلْفَالِيقِينَ ﴿ أَوَكُمَّا عُهَدُ واعَهُمَّ

ربع

ٱڬ۫ڗؙۿؙٳڮؽۄٝؽؙۅؙڹؖٞٷ۫ٷٙڲٵۜڿٲڐۿؙۯڛؙڎٛڷ۪ڡۣڹٝۼڹۣڋٱڵڵؗ؞ؚڡؙڝۜڋ الَّذِينَ وَنُوا ٱلْحِدَاتِ كِينِتُ لِللَّهِ وَرَآءَ ظَهُو رِهِ وَكَانَّهُمُ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا نَتُلُوا الشَّ نْكِ مُكَانَّةً وَمَا كَوْرَسُكُمْ: وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ فَرُواْ يُعَلِّيْنَ النَّاسَ لِسِّمْ وَمَا أَيْزَاكِك لْلَكُةُ بَيَالِمُ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَانُعِلَنْ مِنْ كَدِحَتَّى تَقُولَا آيَّا خَزُفِيْنَةُ فَلَا فَيَتَعَيِّرُ نَمْنِهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَالْمُ وَكَنْ فِجْهِ وَكَاهُمْ بِضِيَارِينَ بِهِ مِنْكَحَدِلِاً إ وَيَتِعَلَّىٰ وَاللَّهُ مُنْ هُمْ وَلاَ يَنْفَعُمُ وَلَقَدْ عَلْ أَلَىٰ الشَّكَرْ بُهُ مَالَهُ فِي لا حَرَق مِنْ خَلِقٌ فَل مَاسَنَ وَإِيهِ انْفُسُهُ هُمُ لُوْكَا نُوايَعُ إِنَّ " وَلُوْانَةً الْمَنُواوَاتَّقَوَّا لَمَثُونُهُ مِنْعِنِ لِاللَّهِ تَحْيُرُلُوكَا يَعْكُونَ ﴿ نَا يَهُ ۚ الَّهٰ يَنَ امْنُوا لَا تَقُولُوا لَعَيٰ اَوَقُولُواْ نَظُرُنَا وَٱسْمَعُواَ وَلَاكُومَ بَعَالَكُ مَايَوَيُّا لَذِينَ كَفَرُ وَايِنْ آهِلِ الكِّياتُ لَالْكُنْ كَيْنَ انْ يُنِزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرُ فُنَ يَكُمُ وَاللَّهُ كُ بَرِجْيَتِهِ مَنْهَيْنَا ءُوَّاللهُ دُوَالْفَضْلِ الْعَظِيرَةِ مَانَسْيَةِ مِنْ اَيْهِ اَوْنُسْيِهَا نَا يَجَيْرُمْ مَ بِثْلِهَا الْمُرْتَعَالُوانَّ اللَّهُ عَلِيَكُلِّ شَيْعً قَدِيرٌ ﴿ الْمُ تَعْلَا أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ لِسَّمَ ﴿ تِ وَالْأَرْضُ فَمَ كَمْنِنْ دُونِ لِلَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا بَصِيرٌ ۗ اَمْةُ بُهُ لِوَنَا نُفَعَلُوا رَسُوكُمْ كَا سُينا مُولَى فَيْهُ وَمَزْ بَتِيَدَ لَا لَكُونُهُ بَالْدِيمِ : فَقَدْضَلَّ سَوَاءً السَّيَمَا " وَدِّكُنَارُ مُن أَهْل النّ زْيعَدْا عِنْكُورُكُنَّا رَاحَسَكًا مِزْعِنْدَا نَفْنُدِهُ وَنْ يَعِذْدِ مَا نَيَا نَ لَهُوَ الْحُورُ فَأَعْفُوا وَأَضِعُ يَّتَى يَأْتِيَا لِللهُ يَا مِرْ وُإِنَّا لِللهَ عَلِي كُلِّ لِيَّةٍ قَادِيْرٌ ۚ وَأَهْمُ ۚ الصَّلُوةِ وَانْوَالَزَّكُوةَ وَمَانُقَكِ نْفِيْكُيْ مِنْ غَيْرِ عَيْدُوهُ عِنْدَا لِللَّهِ أَنَّا لِللَّهِ كَمَا نَعْلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَقَالُوا لَنْ لَيْخُلِ كُنَّهُ لِكُولُ لِجَنَّهُ لِمُ مَنْ كَانَهُ وَدًا اَوْنَصَرْيُ نِاكَ مَا يَتُهُمُ وَقُلْهَا تُوابُرُهُ مَكُمٌ أِنْ كُنُوْصُ لِدِقِينَ ۗ بَلَي مُنْ اللَّهُ يُلِلهُ وَهُو مُحْيِثُرُ فِلْهُ لَحْرُهُ عِنْدَ رَبِيهِ وَلَاحْوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرِيَّخِ بُونَ • وَقَا وَقَالَتَ النَّصْرِي لِمُسَتِّلًا لِمُودِعَا شِيْءٌ وَهُذَيْنَا وَلَا لَكُنْ

تضف

الخزالاولت

كَذَاكَ قَالَ لَذَ مَنَ لَا يَعْلَمُ مَ مِثْرًا فَوْ لَمَيْ فَاللّهُ يَجْدُكُمُ بَنِينَهُ مُ يَوْمَ الْفِقِيمة فِيمَا كَانُوافِي و وَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ مَنَعَ مَسْلِي ٱللهِ أَنْ نُذِكُر فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فَي خَرَابِهَا أُولِيْكَ مَاكَانِ كَمُوْلُونَ مَدْخُلُوهَا آلِاَ خَالِفِينَ لَهُ لَهُمْ فِالدُّنْيَاخِرَيْ فَكُونُوفِا لْأَخِرَةِ عَلَا بْعَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشَدْ فُ وَالْمَغَرُبُ فَايَنَمَا نُوَلُوا فَتَدَّوجُهُ ٱللَّهُ وَإِنَّا لِللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْمٌ \* وَقَا لُواۤ اتَّحَذَا لِللهُ وَلَا بَعْنَانُهُ بِكُلَّهُ مُمَا فِي السَّمْ إِي وَالْأَرْضِ كُلُّلَّهُ قَيْتُونَ ﴿ بَدِيْعُ السَّمُ وْتِ وَالْأَرْضِ وَاذِ قَضَىٰ مَرَّا فَا يَمُّا يَهُوُلُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۚ وَقَالَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُ نَ لَوْ لَا يُكَرِّنَ اللهُ اقْمَالِيَّ اَيَّةُكَذَلِكَ قَالَ لَلْذَينَ مِنْ فَكِلِهِ مِنْتِلَ فَوَيْ لِمُ يُسَتَّلِهَ فَكُوبُهُمْ قَدْبَيْنَا الْايتِلْقَوْمُ يُوْتُخُ قَالْأَارَسْتَلْنَكَ بِالْحُقّ بَسَيْرًا وَنَهْ بِيرًا وَلَا ثُنَّ لُعَنَّا صَلْ لِلْحِيمَ أُولَن مَرْضَى عَنك وَلِا ٱلنَّصْرَى حَتَّى تَنبِّغَ مِلْنَاهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُواْ لَهُ ذَى وَلَئِنَ النَّبَعْثَ هُوَاءَهُمْ اللَّهِ يُجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمَ الكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ نَصِيرٌ \* الَّذَينَ النَّهُ الْمُحْلَتَ يُلُودُ حَقَّ لِلْوَتِهِ أُولِيْكُ وَمِنْوُنَ بِهِ فَهَنَّ كُفُرُيْهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ﴿ يَبَيَ إِسْرَائِ الْذِكُرُوُالِغِسَمِيِّي إِلَيَّ اَنَعْمَتُ عَلَيْهِكُمْ وَإِنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ۗ وَاتَّقَوَّاكُمْ لَيْخِيَ فَشَعَ نَفَيْسِ شَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى إِنْهَا عَلْ أَعِلْ لَا لَنَفْعَهُا شَفَعَهُ وَلا هُمْ يَنِطُ أُ وَاذِ ابْتَكُ إِبْرُهِيمَ رَبُهُ بِكِيلِ فَا عَهُرَ قَا لَا يَنْ جِمِيلُكُ النَّاسِ مَا مَا قَا لَ وَمِنْ ذِرَّتَّتُ قَالَ لَا يَكَالُكُهُ فِي نُظِلْمِ مَنَّ فِي وَيْدَجَعَلْنَا الْمِيْتَ مَثَا بَهَّ لِلنَّا سِرْفَا مْنَا قُواتَّخَذَ وَلِمِرْ مَقَامِلْ بِهِيمَ مُصَدًّا وَعَهَدْ نَا إِلَى بِهِيمَ وَاسِمْمِيكَ أَنْ طَهْرَا بَنْ يَالِطُلُّ فِفَا فَعَالْهُا ۊٙڵڗؙڰۼۜٳڵۺؙۼؗۅڋؚؗ۫؞ۅٳ۠ۮ۫ۏؙڵٳ۫ڹڔۿ۪ؽؙؠۯؾؚٳۼۘۼڵۿڶٳ۫ؠؘڶڒٵڵؚڡۣؾٵۅٳۯؙۯۊ۫ٳۿۘػڵڎؙڡؚۯۜٵڵؠڗۧٳؾ نَا مُنَ مِنْهُمْ مِا لِلَّهِ وَالْيَوْمِوا لَاخِرَقَالَ وَمَنْكُفَرَ فَامَّتْهُ مُهُ قَالِمٌ لَذَ أَضْطُرُهُ الْيَعَذَا لْنَّا رُوبِيْسَ لِلْصَارِدُ وَإِذْ يَرْفَعُ الْمِرْهِيمُ الْقَوْعَدُ مِنْ لِيَنْتِ وَلِسْمُ فِي رَبِّنَا تَفَنَّا لِمِي

نلانه ارباع کون

سُوكة البقع نَكَانْتَ السَّمِينُ الْعَلَدُ \* رَبِّنَا وَآخِعَلْنَا مُسْلِمَ أَنْ لَكُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِينَّا لَكُ وَإِنَّا مَنَا سِكُمَّا وَتُنْ عَلَيْنَا ٱلْكَانْتَ لَتُوا لِكُو كُلْ الْتُحْكُمُ \* كَيْنَا وَأَنْع رَسُولًا مِنْهُمْ مَسْلُواعَكَ هِ أَلْبَكَ وَيُعَلِّمُ مُنْ الْكُنْتَ وَالْحُكَّمَةُ وَمُنْكِيِّ الْعَرْيُرا لِكِدُيرٌ \* وَهَزْ يَرْعَبُ عَنْ عِلَةَ إِبْرُ لِهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَتُهُ وَلَقَايَا صُعَ لدَّنْيَا وَايْهُ فِي لَا خِرَةِ كِنَ لَصَالِحِينَ ۗ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسَالُهُ قَالَ آسَ لِرَيِّالْعَالِمَ أَنَّ وَوَصِّى مِهَا أَرْهِ مِهُ مَنْكُةً وَكَيْقُو كُنْ يَكُمَ إِنَّا لِلْمَا صَ لَّدِينَ فَالاَ تَمُوُ تِنَّ اللَّهِ وَانْتُمُ مُسْلِهُ إِنَّ ﴿ اَمْ كُنْتُمُ مُشْهَا كَاءَ اِذْحَضَرَاعِهُ مُ اِذِقَا لَ لِبَنِيهِ مِمَا نَعَبُدُ وَنَ مِنْ بَعَدِي قَا لُوا نَعْمُدُ الْمَكَ وَالْمَا أَبَا تَكَ الرَّهَ وَاسْعَةَ إِلِمَا وَحِمَّا أُوِّحَنُّ لِهَ مُسْلِمُ إِنَّ ﴿ مِلْكَا مَّةٌ فَلَا حَلَثٌ لَمَا كَمَا كَتَّ بُنْمُ وَلَا تَشَّئُلُونَ عَمَّا كَا نُوابِعَ مَلُونَ \* وَقَا لُوَالُونُواهُو َّدَاوْنَصْرُي َا إِنْ مِلَةًا بِمْ هِيمَ جَنِيقًا قَمَاكَا نَمِنَ لِمُسْتَرَكِينَ \* قُولُوٓ الْمَنَّا يُاللَّهِ وَمَا أَشْلَا لِيُسَاكُو إِبْرَهِيمَ وَاسْمُ مِي وَاسْمِي وَلَيْعَ وَنَيْ قُونِ وَالْاسْسَاطِ وَمَا أُوتِهُ وُسَاعَ وَعِيلَ وَ نَبَيُّونَهِنْ رَبِّهُمْ لَا يُفِرَقُ بِينَ لَحَدِمْنِهُمْ وَنَحُو لَهُ مُسْؤَرِنٌ ۗ فَأَنْا مَنْهِ المثَّامَآ يَاهُتَكَوْلُوا وَانْ تَوَلُّوا فَأَيّْا هُمُ فِي شِقَاقٌ فَنَسَيَكُفِيهُ للهِ وَهِنْ آجِسُنُ مِنْ اللهِ صِبْعَةً وَنَحَنُ لَهُ عَبِدُ وَنَ \* قُوْ آَخِاجُونَا فَاللَّهِ وَهُوَرُتُهُ َلْنَاكَعُكُ وَكُوْاعَ لِلْكُرُ وَنَحُ لُهُ مُخْلِصُونَ ۗ الْمُرَقَّقُولُونَا يِّنَا بِرْهِيمَ وَاسْمَعِيا وَا وَيَغِقُوبَ وَالْإِسَيَاطَ كَانُواهُو كِالْوَنْصَرِيَّ فَلَعَ ٱنْكُوْا عَلَمَ أَمِرَاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مُ يَدَّة عِنْدَهُ مِنَ لِللَّهِ مِهِ مَا اللَّهُ بِغِينِ إِعَمَّا تَعْلُونَ \* تِلْكُ مَّنَّهُ قَدْ خَلَتْ لَهُ سَبَتْ وَكَنْ مِاكْسَ بُهُمْ وَلا تَنْكُونَ عَمَّاكَا نُواْيِعْمَلُونَ

سَيقُولُالسَّفَايَّاءَ مَنَ لِنَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلِنْ هُمِ الْبِي كَا يُواعَلَيْهَا مَنْدى مَنْ نَمِينًا وَالْحُصِرَ الطِمُسْتَ بِقِيمٌ \* وَكُذَلِكَ يَجْعَلْنَكُمُ الْمُتَةَ وَسَطَّالِتَ مُثَمِّلًا عَلَى لِنَاسِ وَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ شَهْدَيًا وَمَاجَعَلْنَاأَ عَلَيْنَا إِلَا لِنَعْلُ مِنْ مِنْنِعُ الرَّسُولُ مِنْ يَنْقِلُ عَا غَقِبَنِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكِيلًا عَلَىٰ الَّهَ يَنْهَدَىٰ اللَّهُ فَهَاكَا كَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَا تَكُمُ أِنَّ اللَّهَ بَالِنَّاسِ لَرَوُكُ وَ قَدْ مُرْي تَقَلَتُ وَجُمِكَ فِي السَّمَاءِ فَأَنَّهُ لِيَّنَّكَ قِبْلَةً مَرَضَمُ فَا فَوْلَ وَ اَلْمُسِيْمِةِ الْحُرَّا مِوَحَيْثِ مَاكَنُتُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ سَطَرُهُ وَإِنَّا لَذِينَ أُولُو يَ كَيَعْلَ إِنَا نَهُ الْحُورُ مُنْ رَبِهِ فِيهُ وَمَا اللهُ بِغِفِلَ عَمَّا يَعْتَمُ أُولٌ \* وَلَهِنْ البِّت لَّذَينَ أُوتُوا أَيُكِتُ يَجُلِّلْ عَنْ مَا مَيْعَوُ إِقِنْكَ تَكَ وَمَا آتَتَ بِتَابِعِ فِهُ كَتَهُمُ وَمَ بعضه مُ مُنْ بِيَا فِي قِيلَةَ بَعِيضٌ وَكُنِّ أَشِّعَتْ أَهْوَاءً مُرِينْ بَصِّاءِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْ مُكَا ذَا لِمَنَ ٱلطَّلِمَ مَنَ " الَّذِينَ أَنْمَيْنَا هُمُوا لَكِيلَ بَعِزُ فِي لَهُ كَمَّا يَعِرْ فِي أَبْنَاءَ هُورُوا فِيَقَا مِنْهُ مُرْكَيَكُمُ أِنَا لِكُنَّ فَهُمْ يَعْلُونَ ۚ وَالْحَدِّ مُنْ رَمَّكُ فَلَا يَكُونَ مَا لَكُ وَ وَلِكُلُ وَجُمَّنَةُ هُوَمُولِيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرُ أَتَا مِنْ مَا تَكُو ثُوَا مَا بَ الله عَلَيْكُلِّ يَسْدُ فَهُ يُنْ \* وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لَمَتُ كُ وَكِمَا ٱللهُ يَعِنْ فِي إِحْكُمَا تَعْلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْتُ كَ سُطِ ٱلْمُسْدِ الْحُرَاءِ وَجَنْ مَا كُنْتُهُ فَهُ لُوا وُجُوهَا كُو سُطَّ بِسِ عَلَيْكُمْ ﴿ جَمَّا يُرَالُهُ بَنَ ظَلَمُ الْمِنْهُمُ فَلَا تَعَنَّدُ هُ تِتَمْ يَغِيبَةً عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ بَيْنَتَهُ وَلَا \* كَأَانَ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا فِي

اعَلَيْكُواْلِيْنَا وَيُسَرَّقِكُمْ وَيُعَلِّمُ كُوْلَاكِمَةً وَلَيْكُمْ الْأَكْتُ وَالْجِيكُمْةَ وَلَيْك

Digitized by Google

مورةالبعرة

تَءَكُونُوا نَعَكُونَ \* فَاذَكُونِ آذَكُونَ آذَكُوكُمُ وَآشَكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُود الْذَيَ إِمَنُهُ أَاسْتَعِينُهُ إِذَا لَصَّيْرُوا لَصَّالُوةً إِنَّا لِلْيَمَعُ الصِّيرَنُ \* وَلَا نَا لِ الله آمَا نُتُ بِمُل مَعَاءً وَلِكِنْ لِا مَّشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَعَلُو مُكُرُ لِمِينًا مُ هُ عَ وَنَقْصِ مِنْ لَا مُولِ وَالْا نَفِيلُ وَالْمِنْ الْمُعَالِقَ لَيْ وَكُبِيْرًا لَصَّابِرَتُ ا مُصِيبَة قَالُولَا نَالِلهُ وَإِنَّا لَيْكُ وُرَجِعُونٌ وَأُولِنْكَ عَلَيْهِمْ وَ مُنَّةً وَأُو لِنَاكُ هُو ٱلْمُفْتَدُونَ \* إِنَّ الصَّفَا وَٱلْمُوَّةَ مِنْ إِنَّا الصَّفَا وَٱلْمُؤَّةَ مِنْ إِنَّا الله أَنْ أَحَوَّا لُمُنْ أَوَاعْتُ مَرْ فَلَا يُحِنَاحُ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوْوَنَ بَهَا وَمَنْ تَعْ فَا ذَا لِلْهِ سَنَّا كُنْ كِلِكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كِيكُمُهُ ثُنَّ مَنَّا أَنْ وَلْمَا مِنَ الْبَيِّنْ فَأ نْ بِعَدْ مَا بَيْنَ مُ كِلِنَّا سِ فِي الْكِتْ أُولَيْكَ كَلِعْنَهُمْ لَلَّهُ وَمَلْعَنَهُمُ ٱللَّعِنَّهُ لَ يَ ٱلَّذِينَ نَا بُوا وَاصْلَحِ إِنَّ بِيَنُوا فَاوَ لِينَكَ آوَكُ عَلَيْهِ فِيهُ وَإِنَا ٱلنَّهَ آبُ الْهُ عِلِنَ الذَينَ كَفِرُ وَاوَمَا نُوَاوَهُمَ كُنَّا رَّا وُلْئِكَ عَلِيْهِمْ لَعْنَيْهُ ٱللَّهِ وَالْمَلْكُ وَأَلْنَا سِلَجْهِينَ فَ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفِّنَ عَنْهُ وَالْعَنْدَاتُ وَلَا هُ ينظرُونَ \* وَلَمُكُوالْهُ وَخُدُ لَا لِلَّهِ الْمُوالِدُ إِلَّا هُوَ الرَّجُنُ الرَّجِيكُمُ \* إِنَّ فَحَلَّ نُسَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَآخِينَا فِي النَّا وَالنَّهَا رِوَالْفُنَاكِ الْبَيْ بَحْبُرِي فِي الْبَحْ يَنْفَعُ النَّا سَ وَمَآ اَنْزَلَ لِلَّهُ مِنَ الْمَتَمَاءُ مِنْ مَآءٍ فَا تَحِياً بِهِ إِلْاَرْضَ بَعَ تُونِهَا وَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّدَا بَيْهِ وَتَضَرِّ بِفِي الرَّبْحِ وَالسَّعَا بِالْمُشَعِّ بَ سَمَاءَ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِقَوْمِ لَغِيقِلُونَ ﴿ وَمِنَ آنًا سِ مَنْ يَتَّخِذُ مُنْ دُول للهُ أَنْدَادًا يُحَدُّ نَهُمُ حَكُمُ اللهِ قُوالَّذَ مَنَ الْمَنُو السَّدَّ حُبَّالِللْهُ وَلُوْسَرِي اذبرون العكذاب آن القدة ولله

ربع غرب المخافاتان

تَبَرَّآ الَّذِينَ تَبَعُولِ مِنَ لَهُ بِنَ البَّعَوُ إِوَ وَأَوَّا لَعَنَا بَ وَتَعَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسَا ﴿ وَقَالَ لَذَينَ آبَعُوا لَوَانَ لَنَاكُرَةً فَنَتَ يَزَامِنْهُمْ كَا نَبَتَ وَأُومَنَّا كَالْكُمُ مُ آعُمْلَهُ مُجَسَرِٰتِ عَلَيْهُ مُوَكِمَا هُمْ يَخْ جِينِ مِنَ لِنَارَةٌ يَا يَهَا ٱلنَّا سُر لُوُا مِمَّا فِي الأَرْضِ كَمَالاً طَيَّتًا قُولاً سَّتَّبَعُوا نُحْطُونِ ٱلشَّيْظِ رُبِّالَّهُ لَكُهُ عُلُونُهُ مِنْ وَإِنَّمَا كُامُ كُرُ مُالِثُ وَعُوالْفِحُنَّةِ كَاءُوانَ تَقَوُّ لُواعَلَ اللَّهِ مَا تَعَلَمُونَ لَهُ وَإِذَا مِينَا لِمُنْمُ البِّعِوْامَا آنْزَلَ اللهُ قَالُوْ البِلْسَبِّعُ مَا الْفي ز لَيْهِ إِلَاءَ مَا اَوَلَوْكَا لَ الْإِلَّهُ وَكُلْ لِلْعَصْلُونَ سَنَعْيًا وَلَا يَهْتَدُونَ \* وَكَمْثُلُ لُبُ فَرُوا كَتَئِلَ الَّذِي يَنِعِقُ بِمَا لَا يُسَمَّعُ إِنَّا دُعَاءً وَيَنْدَأَةً صُرٌّ بُكُرُعُ نُعُ فَي فَا بِعَنْقِلُونَ \* نَايُّهُا الَّذِينَ مَنُواكُلُوامِنْ طَيِّيتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَاسْكُرُ وَاللَّهِ كَنْتُغُولَا وَتَعَنَّدُونَ ﴿ إِنَّا كُمَّا حَرَهُ وَعَلَنَّكُمُ الْمُنْتَةَ وَالْدَهُ وَكُنَّا لِخ أأهرك لغنزا للدفر أضطرعت ركاغ ولاعاد فلوات علية أناللا نفؤون جيئة وإنالذين يحتمرن مآا نزالا لله من الكتب وكيشترون مِنْنَا قَلِيكُ أُولِيْكُ مَا يَأْكُونَ فِي مُطِوِّينِهِ مِنْ النَّارُّولا يُكَلِّمُهُمْ للهُ يَوْمَا لِفِيمَةِ وَلَا يُرَكِّمُهُمِّيةً وَلَمْ مُعَالَبًا لِيمَّ ۚ أُولَٰ إِلَا الَّذِينَ أَسْتَرُو لَصَّكَ لَهُ يَا لَهُ ذِي وَالْعَدُاكِ بِالْمُغَفِرَةِ وَسُمَّا اصَّبَرَهُمُ عَلَى إِنَّا رَّهُ ذَٰلِكَ يَا نَا اللَّهُ تَتَ لِي الْكِينِيَةِ الْحَرِيُّ وَإِنَّا الَّذَينَ اغْتَلَفُوا فِي الْكِينِي لَغَي سِنْ عَاكِت يدِّ • لَيْنَدَالِبُوَأَنَ تُولُوا وُجُوهَ كُمُرُوبِكَا لَمُسَرِّقٍ وَالْمَغْرِبِ وَلِأَنَّ الْبِسَر إَمْنَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْأَجْرُ وَالْمَلْكُ فَي وَالْيَحْتُ وَالنَّكُمْ وَالنَّكُمْ وَأَنَّ الْمَالُ عَاجِمًا وي الْفَتُه فِي وَالْمِتِهِ فِي وَالْمُسَنِينَ وَإِنْ ٱلسَّبَيلِ وَالسَّالِلُهُ وَفِي إِلَّا

وَآقَاءُ الصَّلَاءَ وَإِنَّ الرَّكُونَ وَالْمُوفُونَ بِعِهَدِهِمْ إِذَاعُهَدُ والوالطِّيرِينَ الْمَاْسَاءَ وَالصَّرَاءَ وَجَسَ لْمَا يُسْأُ ولِكُ كَالَّذِينَ صَدَّةُ وَاوَا وُلِيْكَ هُولَكُ تَعَوَّلُ وَ لَإِينَا آلِذَ مَنَا مُنُواكِئُت عَلَيْنَكُوالْفِيصَاصُ فِي الْفَتُ إِلْمُؤْتُ مِلْحُ وَا بإِنْعَيَّا وَالْأَنِيُّ بِالْأَنِيْ فَنَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَجِيهِ شَيْعٌ فَايِسِّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَا رَأَءٌ الْفَكِرُ بِالْحِسْنُ ذِلِكَ تَخَفْفُ فَ مِنْ رَبِّكُو وَ رَجْبُهُ ۗ فَرَبِّ اعْتَذَى بَعْدَ ذَلِكَ فَنَادُ عَنَا يُنَا لِسُمْ ﴿ وَنَكَ مُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوَةُ نِيَا وَلِي لَا لِنَّهِ لَعَلَيْكُمُ نُتَنَّقَةُ نُنَّ \* كِنْتِ عَلَيْكُو إِذَا حَضَرِ آحَدَ كُوالْمُونَ ثِانِ تَرَكَ خَيِثُو الْوَصَّتُهُ لِلْوَالِدَينَ وَالْآفِتْ رَبِينَ الْمُعَرُّوفِ لِي حَقّاً عَلَى لِنُتُوثَينَ ﴿ حَسَنَ مَدُّنَهُ بِعَثْ لَمَا سِمَعَهُ فَا يَسْمَآ اِشْهُهُ عَلَى لَذَ مَن يُبِدِّ لُونِهُ إِنَّ ٱللهُ سَتَمِيثُ عَلِيُّهُ فَنَ خَافَ مِنْ مُوصِحَفَا أَوْايِتُمَّا فَاصْلِ بَيْنِهُمْ فَالاَاشِمَ عَلَيْكُ انَا اللهُ عَنَ فَوْ زُرَجِيتُمْ \* يَآيَةُ اللَّهُ مَنَ الْمِنُواكِيتُ عَلَيْكُمُ الصِّيا مُرَكَ كِبُ عَلَىٰ لَهُ بَنَ مِزْفَتِ كِمُ لَعَلَاكُ مُ مَّتَقَوْنَ ﴿ إِيَّا مَا مَعَدُ وِدِنِ فَرَجُ كَانَ مِنْكُوْ مِهِ بِهِنَا ٱوْتَحَا سِيَغِرِفِيكَ دَّهُ مِنْ أَيَّا مِأْ حَكَثَّرُوَعَلَ السَّابِين يُطِيقُونَ اللهُ وَلَا يَهُ طَعَا مُرمِيدُ حِينِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خِبْرًا فَهُوَخَيْرُ لَهُ وَأَنْ تَصَوُمُوا حَيَثُ زُلَكُمُ إِنْ كُنْتُ مُ تِجَعَلَهُ نَ \* شَهُرُ رَمَحَهَا نَ الَّذِي أَنْ إِلَ <u>فِيبِ الْقُرُّانُ هُدُّى المِتِسَاسِ وَسَيَّىنِتِ مِنَ الْمُسَادِى وَالْفُسُرُوَانُ وَسَمَرَ</u> بشهك مينكر الشهر فكيصنه ومنكان مربضاا وعلى مقد فعيد أمأمز أَيَّا مِرَاحَكُمْ ثِمُرِبُ اللَّهُ بِكُو ٱلْمِنْتُ رَوْلًا يُسْرِكُمْ بِكُرُ الْعُنْيَةِ وَلِيُتَكِّلُو لَّهُ وَلِيْكُمْرُ وُاللَّهُ عَلَىٰ مِنَا هَاذَكُمْ وَلَعَالَكُ وَلَيْكُ وُلِ

للخوالثابي

لِإِذَا سَكَالِكَ عِبَادِي عَنْ فَانَّةِ قِرَكُ الْجِنْ ذَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا حَدُوالِي وَلْنُونُ مِنُوا لِي لَعَسَانَهَ ثُمَ بَرُنِتُ لُكُونَ \* الْيَحِلُّ لَكُونُ لَيْكُ لْصَيَامِ الرَّفَثُ إِلَى بَيْكَ أَيْحُهُ هُزَّلِنَا شُرَّ لِكَنِّكُمْ وَأَنْدُو لِمَا سُرَّ لِمُرَّ عَلَمَ اللَّهُ ۚ كَانُكُ مُكُنُّتُ مُ يَحَنَّا لُؤُلَّ الْفُسُكِمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ فَالْأُرُ لِينْهُ وَهِكِنَّ وَانْتِعَوْ أَمَا كَيْتُ لِللَّهُ لِكَنِّهُ وَكُلُواْ وَانْتُهُ لِهُ احْي لِمُنْكِنِّنَ لَكُو النِيْطُ الْآسِينَ عُن مِنَ الْحَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْغِيَّ مُسْتَمَا يَعُوُ المَالَىٰ إِنَّا أَوْلَا سِنُكُ مِنْ وَهُنَّ وَآنَتُ مُ عَلَكُونُونَ فِي لَسَيْدَ فِلْكَ حَدُ وُداللَّهِ فَلَا تَعَتَّرُبُوهَأَكُنَ لِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ الْبِيِّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُتِيَّعً وَلَانَاكُ لُوَامُوْ لَكُوْ بَيْنَكُوْ بِإِلْسُطِ وَيُدُولُوا بِهَا إِلَى الْحُرْكَاءِ لِتَّأَكُلُوا فَرَبِهِ مِنْ آمُوا لِيَّا لِتَ اسِ مِا لَا شَهِ وَأَنْدَهُ تَعْلَمُ إِنْ \* يَنْ كَافِكَ عَنَا لَا هِ لِلَّهِ قَاشِهِ مَوْ قَتُ لِيتَاسِ وَالْحَجِّ أُوَّلَيْنَ إِلْبُ رَبَّا نَوْا لْبُيُوْتَ مِنْ ظَهُوُ رِهَا وَلِكِيَّ الْبُرَّ مَنَ أَسَتَّ عَيْ وَأَنْوُ الْمُنْهُ مَتَ مِنْ آبُو لِيتُ كَا وَاتَّفَوُّا اللَّهَ لِعَسَالُكُمُ مُفَيُّدُهُ وَنَ مَا وَصَيْلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَيِّلُونَ وَلاَ بَعَنَا مَدُ وَآلَ قَالِلهُ لاَ يُحِتُّ الْمُعُتَّدُينَ ﴿ وَاقْتُتُ لُوهُ وَحَيْثُ ثُقَّافُهُمُ وَآخْ جُوْهُمْ مِنْ حَنْ أَخْرَحُ كُوْ وَالْفِنْكَ فَاسْتَدْمِنَ لِقُتَا وَلِالْفَا عْنَكَ الْمُسِّيدُ الْحِينَ الْمِحِينَ يُقِنْلُوكُو فِيكِ فَانْ قَسْلُوكُو فَا قَسْلُو هُوكُذِلْا جَزَاءُ الْكُونِ مِنْ ﴿ وَإِن النَّهُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيبُهُمْ \* وَقَيْتُ لُو هُمُ حَيّ فِيْتُ أَنَّ وَيَكُونُ ٱلدِّينُ بِينِّهِ فَإِنَّا نَتَّهُوْ أَفَلَا عُدْ أُونَ إِنَّا كُمَّ الظَّلَ

لخ آمر والحن أثن قصاص في أعتاب

بلان اربيع الخريع

عَلَيْكُ مُ فَاعْتَدُ وَاعْلَيْهِ مِيثُلُمَا أَعْتَدُ يُعَلَّحُ مُوا تَقَوَّا اللهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّا لِللَّهُ مُعَ لَتُتَّهَانَ \* وَأَنفِتْ قُوا فِي سَبِيهِ إِللَّهِ وَكَا نُلْقُوا بِآلِيْهِ كَى لِتَهُ مُلَكَهُ وَآحْسِهُ وَالْنَّ اللهَ يَحْتُ الْحُرِيبُ بَيَنْ \* وَأَيْمُوَّا الْحَبَّ وَالْعُمْنَ لِلَّهُ ۚ فَأَنْ ٱحْصِرْ يُسْدَهُ فَا ٱسْتَنْ يُسَرِّمِنَ الْفَادُ فَ وَلَا يَخَلِقُوا رُوْسُكُمْ حَي يَشْكُمُ الْهُدُّ كُنِيكُ أَهُ مُعَرَّكًا نَ مِنْكُمُ مُسَرِيضًا أَوْبِهِ أَذِّى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْ يَهُ امِنْ صِيبًا مِ أَوْصَدَ قَوَ أَوْنُسُ لِكُ فَاذَا آمِنْدٌ وَسَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُرُ لَى الْجَسِّجِ فَهَا اسْتَدِيدَ مِنَا لَهُ فَي فَنَ لَوْ يَجِدُ وَضِيكًا مُرْقَلُتَ وَأَمَّا مِنْ لِيَجْ وَسَنْبِعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ نِيتَاكَ عَشَرَةٌ حَكَامِكَةٌ ذَٰ لِكَ لِنَ لَوَ يَكِرُ لهُ حَاضِرِي أَلْسَيْمِ ذَا كُرُامِ وَآتَفَوْ إِلَّهُ وَاعْلَى لَأَنَّ اللهَ سَبْدِ يُدالِعِهَ لْحَيَّ ٱسَنْدُ وَمَعْلُومَتُ مِنَ فُوصَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ وَفَيْ وَلاَ فَسُوقَ وَلاَ مَا لَهِ فَإِلَيْهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَبْرِيعِتْ لَنَهُ ٱللَّهُ وَيَسَرَّ وَوَوْافَاكَ رَالزَادِ الشَّقُويُ وَاتَّهَوُنِ لَا وَلِي لِأَلْكُ لِنَدَّ \* لِلنَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَعَوَ افْصَالُامِن رُبِّيكُمْ فَإِذَا افْصَابَةُ مُرِمِن عَسَرَفِيتِ فَاذْكُرُ وُاللَّهُ عِنْبَ سَنْعَ الْحُرَّا مِوَّا ذَكُرُوهُ كَأَهُ لَا كُمُوانِ كُنْتُ مِينَ قِبَلِهِ لِمَرَالِضَّا نُرَّا فِيضُوا مِنْ حَيْثُ كَاصَ لِتَ اسْ قِ اسْتَغْفِرُ وَالْسِّيْرَانَ اللهُ عَنْ فُوْرُ رَجِيُّهُ \* فَاذَا قَضَدُ تُومَنيك كُ عُوفًا ذَكُرُ وَأَللَّهُ كُنْ كُوْأَمَّا مَا كُمُ وْاَسْتُكَةُ ذِكُمَّ الْمُنْكِينَ لِنَّاسِ مَنْ يَعِتُولُ رَبَّنَا آيْتَنَا فِي لِدُّنْيْ اَوْمَا لَهُ فِي عَدُ وَمِنْ خُلِقٌ \* وَمِنْهُ مُمْ نَعِقُولُ رَبِّنَا النَّالِي الدُّنيَا حَدَثَنَّهُ خَرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَنَاكَ النَّارَ اوْ لَيْكَ أَمُّ نَصِينُ مِنَّاكَمَةً

للخرُّةُ التَّالِينَ نُهُ سَرِيُعِ الْخِسَانِيَّ ، وَإِذْ كُرُوا اللهُ سَيْنِ أَيّا مِمْعِنْ دُودُ لِيُّ فَسَنَّ نَعَمَّا ف نْ فَنَكَةَ ايْشُمَ عَلَيْهُ وَمَنْ مَا حَتَ كَالْأَيْثُ مَعَلِيَّ فُيلِنَّا فَيْ أَوَّا تَقَوُّا اللَّهُ وَاعْلَوْا أَنْ صَحِيمُ مُوالِيَّهُ وَتُحْدُثُ رُونَ \* وَمِنْ النَّاسِ مَن يُعِيمُ كَ فَوْلُهُ سِيفًا الْحَيْمَةُ وَالدُّنِيَا وَبِيُنْهُدُاللَّهُ عَلِهَا فِي فَلَيْبِ وَهُوَالْدُالْخِصَامِّةِ \* وَإِذَا تُوَلَّى تعليفا لأرض ليفنيك فيهاويه الكانخ ت والنَّسَا واللهُ لا يُحِدُّ هَيَتَادُ \* وَإِذَا قِيالَهُ إِنَّ اللَّهُ آحَتَ نَهُ الْعِيَّةِ ثُمُ بِالْأَثْمُ فَيَسْبُهُ و المنه المقادة وين الناير من المناه المناه الميناء مرفية للَّهُ وَاللَّهُ رَوْكُ إِنْعِيادٌ \* يَهَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمُنَوُا ٱذْخُلُوا فِي لِيسَالِمِكَا فَنَا وَلَا تَنْيِهُ مُواخُطُولِتَ الشَّيْظِ (إِنَّهُ لَكُمُ عَكُدٌ وُمُبُثُنَّ \* فَإِنْ زَلَكَتُمُ مِنْ بعَدْ مَاجَاءَ مُكُوالبُيّناتُ فَاعْلَى آنَ اللهَ عَنْ مُن حَكِيمٌ \* هَلْ يَنْظُرُونَ أَنْ يَانِينَهُ مُ اللهُ فِظُلُلُ مِنَانِعَتَ مَا مِوَالْمَتَائِكَةُ وَقَضَى ۚ لِأَمْرُوَا لَيَا لِيَهِ زَجَعُ الْأُمُورُةُ سَكُنِينَ الِمُرَاتِيلُ وَأَسْيَنَاهُمُ مِنْ الْيَهِ بَيْنَةُ وَمَنْ يُبَدِّ لَ نِعْمَةَ اللهُ مِنْ بِعِنْ دِمَاجِمَاءَ تُهُ فَإِنَّ اللهُ مَتَ رِبُكِيًّا الْعِقَابِ • زُبْتِينَ اللَّهُ يَنَ يحكفرُوا الميرَةُ الدُّنيا وَلَيْهَ وَلَ مِنَ الدِّينَ المَنُوا وَالدُّينَ اسْتُ عَوَّا فهندتوم الفتيكة والله كرزق من بيتاته بعنرجساب كان التاس ٱللهُ النِّبَّيِّينَ مُكِيِّبُرِينَ وَمُنْذِ زِّينَ وَٱنْنَزَلَهُ عَهُـُ لبكت الخية ليتنكأ بمن التاس فهيكا آختكفه اف ومااختكف فيهوم لَا الَّذِينَ أُوبُوهُ مُونُ بِعَنْ لِمَاجَآءً تَهُمُ الْبَيِّنْ لُتُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُ فَهَدَى اللَّهُ لَّذِينَ الْمَنْوَالِمَا الْحَتَلَقُوا فِيهِ مِنَا كَتِي بِاذِيْنَهُ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ لِيَسَاءً

لَهُ امِهُ رَفَيْكُمُ مُسَتَّمَّهُمُ الْمَالْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلْوَلُوا حَيِّ كِيهَ يَسُولُ وَالْذَيْنَ امْنُوا مَعَهُ مَنْ نَصْرُ اللَّهُ ٱلْإِلَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبُ عَكُونَكَ مَا ذَا يُنْفِ قُونَ أَتُ لَهُ مَا آنَفَ تُونَ عُنْ حَيْرُ فَلِلُوا لِلَّهُ مِنْ وَالْآ ئسككه زوائن الشبكية لوكا تفنعكوا من تخيرفان المدكي كِتُ عَلَيْكُمُ الْفِتَالُ وَهُو كُنُهُ لَكُ مُ وَعَسَى آنُ تَكُرُ هُواسَّ عَيْ فَيُرْكُكُمُ وَعَسَمْ إِنْ يَحِنُّهُوا شَيْئًا وَهُوَسَتُرُّكُمْ وَاللَّهُ يَعَالُ وَأَنتُهُ لَأَنَّهُ هُ يَسْئَلُونَكَ عَنَ لِشَهْدًا لَخُرَامِ قِيبًا لَافِ عَلَى الْأَفْءُ كُبُرُ وَجَ لِاللهِ وَكَفُتُ ثُنِّيهِ وَالْسَعْدَاكْرَا مِرَوَاخِدَ الْجَاهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرَعِنْدَا نْتَنَةُ آكَتُ رُمِزًا لْقَتَا أَرْوَلَاكِ وَالْدِنَ لُقَاتِيدُونِكُوْ حَتَّى يُرُدُّ وَكُوْ عَرَ د سنك إن أستكطاعة أومَر مُسِرْتِكِ دُمِنْكُوْعَرُ دِينِهِ فِيَرُتُ وَهُوكا فِي فَأُو لِنَاكَ حَيِطَتَ أَعِلْفُ \* فِي لِدِّنْ أُوا لَاحْرَهُ وَأَوْ لِنْكَا صَعَامُ الدَّاوَ هِمُ كَاخْلِدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذَ مِنَ أَمَتُ مُوا وَالَّذَ مَنَ هَاجُرُوا وَجَهَا وَ فِي الْحَيْ اُولِيْكَ يَرْجُونَكُ فِي مَنْ اللهِ وَآلِيَّهُ عَفُورٌ رَجِيْمٌ . لِمَنْ لَوَيْكُ عَم الميتيه م أنه هيماً المستركبير ومنفع لينايس المهمة ما أكبير من تعليه عَلُونَكَ مَا ذَا يَنْفِينْ قُونَ \* قِلَ إِنْعَتْ فَوَكَ الْكُيُكِينَ اللَّهُ لِكَ فَلَّكُمْ نُتَفَكَّ رُونَ ﴿ فِالدُّنْيَا وَالْإِنْجُرَةِ وَلَيْئَلُو نَكَ عَنَا لِيَسْلَمُ فَتُ لَأَحْ لَكُ مُرْخَيْرٌ وَإِنْ تَحَالِطُ وُهُمْ فَاخِوْ ثُكُمُ وَاللَّهُ بِعَارَا لَمُنَدُّ صُلَاَّ وَلَوْ سَنَاءً اللهُ لِأَعْنَدُ كُنَّانًا

ررجي

لْمُتُرَكِّت جِنْعِي كُوْمِنَ وَلَا مَتُنْفُوهُمِينَا لَهُ نَجَنَّهُ مِنْ مُشِرُكَةٍ وَلَا تُنْبُكُ الْلُتُمْ وَكِينَ حَتَّى لُوفِينُوا ۚ فَأَعَيٰهُ مُوفِعٌ الْحَيْدُ عَرِّمُ مُنْ اللَّهِ وَلَوْاغَ لُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَيَا لَنَا رُواَ لَلْهُ مِدْعُوا إِلَي كُنِيَّةً وَالْمَغِفْرَ وَبِيلِيُّ بِهُ وَيَبَهُ المته النَّاسِ لَعَلَمُ مُ يَتَلَاكَثُرُونَ \* وَلَيْتَأَلُومَكَ عِنَ الْمُحَضَّ فِيكُلُ هُوَادْكَ فَاعْتَ زِلْوَا الْنِسْتَاءَ فِي الْمِحْيِضْ وَلَا نَقْتُ رَبُوهُنَّ حَيْنَ يَطِهُ وْنَّ فَالْذَا تَطَهُّ فَأَنَّوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَسَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ يَحِينُ النَّوَ مِنْ وَيَحَيُّ الْمُتَعَالِمُ وَقَيْ نسكا وَكُوْ يَرَبُّ كُنُونَا نُوَا يَعْنَ كُوا نَيْ مَنْ عَنْمَةُ وَوَتَنَدِّ مُوا لِكَافَ سُيْتُكُمُ وَانَّه اللهُ وَاعْلَوُ أَانَتُكُ مُلْقُوهُ وَكِيْشًا لِمُؤْمِنِينَ \* وَلِا يَعْمُلُواْ اللَّهُ عُرْضًا لاغن أن بتسروا وتنقوا وتضال عوابين العاس والله بتميير عكيه لايُوَاخِدُ كُرُاللَّهُ بِاللَّغِوْفِي عُنْدِكُ مُ وَلِكِنْ بُوَاخِدُ كُنُّ عِمَا كُسَّتَ فَايُوبُ وَاللهُ عَفُونُ حَلِيمَةُ وِللَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِيسَالَهُمْ عَسَرَتِهِنُ أَرْتَبَهُ أَسْبُهُ فَإِنْ فَا وَفُكَ إِنَّ اللَّهُ عَكُورُ وَيُنْكُم \* وَإِنْ عَنَّ مُواْ الطَّلَانَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمَيعُ عَلِيْهُ وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبُّضَ مَا نِقْسُهُ نَالِثَةً قُرُو ۚ وَلَا يَكُمُ لَكُنَّ أَنْ يَكُمُ مَا حَلَقَ اللهُ فِي الرَّجَامِ مِنَّ إِنْ كُنَّ لُونِينٌ بَالِلَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرُ وَلَعِولَتَهُنَّ آخَ يرد هن ين ذلك أن اراد والصلا وهم يَعْنِل لذي عَلَيْهِ فَ بالْعَرُونِيْ وَلِلرِّحَالِ عَلِيْهِ مِن دَرَيِّهِ وَاللهُ عَزِيْنِ وَحَدِيثَ الطَّلْقُ مَسَرِّيْنَ فَامِنْكَ أَنْ عَمْرُونِ أَوْ نَتِنَرِيحٌ بِالْحِلْدِينَ وَلَا يَحِلُّ الصَّحِيمُ وَإِنْ تَأْخُذُ وَاعِمَا آسَيْعَتُهُ هُوَ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَهَا فَ آلَا يَهُمَّا حُدُ وَدَا لِلَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يَهُمَّا حُدُورالله فَلا حَلَى عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَارَتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وَدَا لِلهُ فَأُولِنُاتَهُمُ الْظَّلِمُ لَنَّ \* فَأَنْ ظَلَّمْ عَالَهُ عَلَّا يَعَلَّهُ مُنْ غَيْرَةُ فَانْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُ مِنَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمًا حُ وَيْلِكَ مُدُودُ ٱللهِ يُبَيِّنُهَا لِمَوْ مُرَيِّعُكُونَ \* وَإِذَا طَلَقَتْمُ ٱلْبِنْسَاءَ فَبَلَغَ أَجَلَهُمُ *ڮؙۿؾٙؠڲۏؙڣٳۏٛڛڗڿۿڽۜڹۘؽۼۯۏڣ*ۉڵۼؿؙؽػؙۄۿڽٞۻۯڴٳؾڠؽ بَيْعَا ذِيْكَ فَقَدْظَكُمَ نَفَشُّهُ وَلَا تَتِّخَذُوْآ الِيتَ اللَّهُ هُرُوًّا وَاذْكُرُوا لِعُمَّتَ اللَّهُ وُمِمَا أَنْزَلُهُ لِيَكُمْ مِنَ لَكِتِ وَلَيْ كَمْنَا وَلَيْ كُمْنَاكُمْ بِهُ وَاتَّفُواْ اللَّهُ وَاعْلُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهُ وَاعْلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ سَعُ إِعَاكَةً وَوَا ذَاطَلُقَةُ ٱلنَّبِيمَاءَ فَيَأَوْرَا حَلَيْ أَفَلَا تَعْضُلُوهُ أَنْ يَكُو وْ وَيَحْهُنَّ إِذَا مَّرْضَوْ آبَيْنَهُ وَالْعَرْوُفِ لِكَيْوِعَظْ بِهِ مَنْكَانَ مِنْكُمْ تُوفِنُ الاخرداكُ ازكاك مواطهروالله يُعَارُوانته كَالْتُوانِيةُ وَالْتُعَارُ لَا تَعْلَىٰ فَا ﴿ وَا وَإِوْلِدُهُورَ بِيَوْ لَهُوكًا مِلَهُ لِمِنْ أَوَادَ أَنْ يُسِتَدَّالُوصَاعَةُ وَعَلَالْمُولُولُهُ ول رُرَقَهُنَ ۚ وَكِينُو مَهُنَّ بِالْمُعَنُّرُونِ لَا تَكُلُّفُ فَقُسُّ لِا لَا تَصَارَ وَاللَّهُ وَال بُولِدِهَا وَلا مَوْلُودُ لَتُهُ بُولَدِ ﴾ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُهُ لِكَ فَانْ أَرَا وَافْصَا لَا عَن تراص فيهما وقشا ورفاك بجناح عليهما وإن اردتم أن مسترض والولاكم فَلاَ خِنَاحَ عَلَيْكُمْ إِزَاسَ لَمَنْ مَمَا لَيَنَ مِنْ لِمُعْرُوفِ وَاتَّقَوْ اللَّهَ وَاعْلَمُ النَّاللَّه يَمَا نَغُمَلُونَ بَصِيْرٌ \* وَالَّذِينُ يُتَوَقُونَ مِنْكُمْ وَكَذَرُونَ أَرُولِمَا مَرَّ نَصَّرَ بَا نَفْيُسِهِ نَنْ زَبَيَّةً ٱلشَّهِرَ وَعُشْكًا فَاذِا بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَ نيكافعكن فأنفش هن بالمعتروف والله يكاتعت كون جبازه وأ عَلَيْكُونِ مَا عَتَرَضْتُهُ بِهُ مِنْ خِطْبَةِ الْبِنْكَ وَأَكْنَتُ ثُرُ فَيَ نَفْسُكُ يَنْذَكُونَهُ مَنَ وَلِكِنْ لَا تُوَاعِبُ وَهُمَّنَ سِرَّا لِلَّالَا أَنْ تَقَوُّ

Digitized by Google

الخرة الشابي

فَإِلاَّمَعُ وُونِكُمَّ \* وَلَا تَعَنَدْمُوا عُقْدَةَ ٱلنِيِّكَ الْحِيَّ يَبْلُغُ النِّي لَجَاةُ وَآعِبُ إِذَانَ ٱللَّهُ يَعِنَّا مُمَا فَيَا تَفْسُ كُمْ فَاحْدَرُ وُهُ وَأَعْلَمُ ٱلنَّاللَّهُ عَنَفُونٌ حَلَثُهُ \* لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقَتُ مُ ٱلذِّسَاءَ مَا لَوْ مَسَنُوهُ تَ وْتَقِرْضُوا لَمْتُنَّ فِرِيَّطُمَّةً وُتَمَيْعُوهُ مُنَّ عَلَى لَوُسِيعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى لَفُعْمِ وَيَدَرُهُ مَنْعًا بِالْمَغْرُوفِ حَبِقًا عَلَى لَهُ يُكْنِينَ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتْمَةُ هُنَّ مِنْ فَبَيْلَانَ تَمَسَّدُهُنَّ وَوَتَذْ فَرَصَّنْ تَرْهَنَ ۚ فِرْيَضَةٌ فِيَصَعْفُ مَا فَرَصَسْفُ لِلْأَ أَنْ بِعِتْ فُوْنَ أُوْبِعِتْ فُوَا النَّهَ عِيكِ بِيدِهِ عَقْدَةُ ٱلَّذِيكَا يُحِوَانَ نَعْفُواْ أَوْبَهُ لِلتَّقَوْئَ وَلَا سَنْسَوُ الْفَصْلَ بَنْ يَكُو أُنَّ اللَّهِ بَمَا تَعْكُونَ بَصِمَا يُرَّةٌ خَفِظُوا عَلَىٰ لِصَّلُوْيَتُ وَالصَّلُوةِ الْوَسُطُ وَقَوْمُوا لِيَّهِ قَيْبَيَنَ ۗ فَانْ خِفْتُ مُوَجَّةً مُ وَيْحُكِنَانًا فَاذَا آمِنْتُ وَا ذَكُرُ وَاللَّهُ كَاعَلَمَكُ عُمَالَةٍ سَكُوبُوا تَعْلَمُونَ " وَالْذِينَ يُتُوفُونَ مِنْ كُمُ وَكَذِرُ وَنَ ارْوَاجًا وَجِينَةً لِأَرْوَجُ مَتْعًا إِلَىٰ كُوْلِ غَيْرًا خِسْرَاجٌ فَإِنْ حَرَجْنَ فَ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ يِفَانَفني هِينَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْ رَحَكِمُ وَالْمُطَالَقَ مَا مُعَالِّمُ اللَّهِ مَا مُعَالَمُ المعرُونِ جِقالَ عَلِي الْمُسْتَقِينَ \* كَذَاكِ يُبَينُ اللهُ كُمُوالِيِّهِ لَعَلَكُ تَعَنَقِلُونَ \* ٱلْوُتَ رَالِيَالَّذِينَ حَسَرَجُوامِنْ دِينِوهِ وَهُمْ أَلُو مُنْ حَدَرَ المؤنية فقال لمن وُلِلهُ مُونِوَا مُسْتَعَاجِياً هُوَإِنَّا اللَّهَ لَذَ وُفَضَيْهِ عَلَى لِنَاسِر وَلَحْيَكُ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَسْتُكُرُونَ ﴿ وَقَيْلُوا فِي سَبِيلًا لِلَّهِ وَأَعْلَمُ وَ نَ اللهُ سَمَيعُ عَلِيهُ ﴾ مَنْ ذَا الَّذِي فِيرِضُ اللهُ وَيَرْضًا حِسَنَا فَضَعَفُهُ كَتْدُونَ وَاللهُ يُعَنِّظُ وَيَنْصُكُ طُولِنِيْهِ تُعْرُجَعُونَ \*

السِّرَ إِيْلُ مِنْ بَعَدِ مُوسَى إِذْ قَا لُولِكَ مَ لَهُمُ الْعَتْ لَنَامَلِكَمَّا نَفُتُ يَا فِي سَبِيلَ لِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ ۚ إِنْ كِنُتَ عَلَيْكُمُ الْقَتَاكُ كَا تَفْيِتُلُواْ قَالُوا وَمَا لَنَا آلَا نَقْيَةَ لَهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدَّا أَعِيْرُجُنَا مِنْ دِيرُكَ وَأَمْنَا نَنَا فَايِدًا كُنِي عَلَيْهِ مُوالْقِيمَا لَى تَوَلِقُوا إِلَّا قَلَكُ لِمِنْفُهُ وَاللّهُ عَلَمُ نظار وقَالَ لَهُمُ بَيْتُهُمُ الْأَللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَيَحَنُّ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَوْ نُونْتَ سَعَّةٌ مِنَا لمُ قَالَا تَالِيَّهُ أَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي لِعِلْمُ وَالْجُنْدُ وَٱللَّهُ نُوعُ مُلَكَةُ مُنْ لِيَتَا أَوْ وَاللَّهُ وُسِنْعَ عَلِيمٌ وَقَالَهَمُ نِبَيَّهُمُ انَّ أَمَةَ مُلْكُهُ أَنَّا لتَّآيَوُنْ فِيهُ وَسَكِينَةُ مِنْ رَبِّجُ وَيَعَتَّهُ مِمَّا مَرَكَ الْهُوسُ مِوَالُ هَلْمُورُو يَحَتَّمُهُ الْمُلْكَكُولُ إِنَّ لِيكُ لَا مَةً لَكُولُ إِنْ كُنْتُهُمُ وَأَمِنِينَ ۗ ﴿ فَكُلَّا فَصَرَاطَا لُوْتُ بِالْبِحْنُهُ دِقَالَ إِنَّ ٱللَّهِ مُبْسَكَ أَيْنَهُ فَلَكَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطِّفُهُ فَا يَنَّهُ مِنْي آيًّا مِنَ اعْرَبَ عَرُفَ عَرُفَ فِي لِيهِ وَمِنْ لَوا مِنْ قَلِيلًا مِنْ يُعْمُ فِيكَ عَا وَزَهُ هُوَ وَالَّذَينَ الْمَنْهُ امْعَهُ قَالُوا لَإَ طَاقَةَ لَنَا الْيُو لُهُ يَنَ وَجُنُهُ لِيهُ قَالَ الَّهُ مِنْ يَطْلَوْنَ آنِيَّةٌ مُلَفَّةُ اللَّهُ كُوْمِنْ فِئَةٍ قَلَيكَ رَّ فَيْ قَدْ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّارِينَ \* وَكَمَّا مَرْدُوا كِمَا لُوتَ وَحُنُوهِ بَيْنَا ٱوْ عُلْكَ أَصُّهُ ۗ وَتُبْتَتَأَ قَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى لَقُومِ الْكِفِرِنَ ۗ فَهُزُّمُ رِيَّةً وَقِيَّا دَاوُرُحَالُهُ مَنَ وَاسْهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحُدُمَةِ وَعَلَّهُ مِمَّا لَهُنَّاءُ دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ لَعَبْضَهُ مُ بِبَعْضِ لِقُسَّدَ تِالْأَرْضُ وَلِكُنَّ اللَّهَ ذُوفَضُمْ إِعَلَا يَ رَبِي تِلْكَ الْمِيتُ اللهِ مَنْ لُوهَا عَلَيْكَ الْمُجْتِيِّ وَاتَّكَ لِمَنَّ الْمُرْسَكُ لَانَ "

YO

يِّلْكَ الرَّسُكُ فَضَيِّلْنَا بَعَضَهُ عَلَى تَعْضَمَنْهُ مَنْ كَلَرَّاللهُ وَرَفَعَ بَعَضَكُ دَرُجُاتِ وَاللَّهُ المِيسَى بْنَ مَرْتِكُما لْبِيِّينِيتَ وَالَّهُ فَيْ مِرُوحِ الْمُدُسِلُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللهُ مُمَا اقْتَتَدَا لِذَينَ مِن بَعِتْ دِهِمْ مِنْ بَعَدُ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْمِيَّنْتُ وللسيكين فتلفؤا فيكنه متن امز ومينهم من هنك ولون أوكون الأمت اقْتَ تَلُوْا وَلَحْيِكُ مِنَا لِللَّهِ يَهِفُكُ مِمَا يُرِيدُ \* بَا يَهُمَا الَّذَينَ أَمَنُوْا أَنفِيعَوُ ا مِتَادَدَهُ اللَّهُ مِنْ قِبَالَ لَا يَا قِرِيقِ فُلْ الْبَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وُلاستَفَاعُنْهُ وَالْكَفِينُ وَنَ هُوْ الطَّلِدُ إِنَّ وَاللَّهُ لِإِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَ الْحِيُّ الْفَيْدُومُ وَلَيْا خُذُهُ سِينَة وَلا نَوْ مُرْلَهُ مُمَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الأَرْضَ مَنْ ذَا الَّذِي مَيْشَفَعُ عِنْدَهُ الآباذُ نِهُ بَعِنَا مَا بَيْنَ أَيْنُ سِيْمُ وَمَا خَلْفَهُ أُولَا يُحْطُونَ بِشَيْءٌ مِنْ عِلْ الاً بِمَا سَاءَ وَسِيعَ كُرُسِتُيهُ السَّمَ إِن وَالأَرْضُ وَلا يَعُودُهُ حِفْظ هُمَا وَهُوَالْعَكِلِيُّ الْعَظِيمُ \* لَا آكِتُ رَاهَ فِي لَلَّهِ بِنَ قَدْ تَبَكَّيْنَ الرُّسْدُونَ لَغَيَّ زُيكُفُ رُبَّالِطُغُويَ وَيُونِمِن إِللَّهِ فَقَالِ ٱسْتَمَسَكَ بِٱلْعُرُوقِ الْوُسُعِيِّ كَا نَفِصَا مَرَهَا ۚ وَٱللَّهُ سَهِيْءَ عَلَيْكُ ﴿ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذِ مَنَ امْنُوا يُحَرِّجُهُ مُرْمِنَ لْظُلُّهُ إِلَى النُّورُ \* وَالَّذِينَ كَعَلَمُ الْوَلْيَ آوُ هُوُ الطَّغُورُ ثُو يُخْرُجُونَهُ مِنَ لَنُورِ إِلَى الظَّاكُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ النَّارِهُمْ فِي كَاخِلِدُ وَلَا \* الْوَسَكَ إِلَّا الْهَى حَاجًا بِبُرْهِ مِيمَ فِي رَبِيمِ أَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ أَذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ رَدِي لَّذَى بَجْئَ وَبُهِيتُ قَالَ مَا أَجْمَ عُواْمِيتُ قَالَابِ رَهِيمُ فَإِنَّا اللهُ سَالِيةِ لشمني مِنَا لْمُسْتِرْقِ فَايت بِهَا مِنَا لْمُغَرِّبِ فِي مُنِيًّا لَذِي صَحْفَرُ وَاللَّهُ وَلَا يمنى الْعَوَّ مُرَّ لَظَلْمِ بَانَ مَ أَوْكَا لِنَّيْ مَرَّعَلِ فِي زِيدٍ وَهِي خَاوِيةٌ عَلِي مُوسِب

كِ يَجْهُ هِذِهِ ٱللهُ بَعَدْمَوْجًا فَأَمَّاتَ مُاللَّهُ مِاللَّهُ عَامِرُتُ مَّ مَعَنَّهُ قَالَ كَمْ لِبَيْتُ قَالَ لِبَيْتُ بَوْمًا أَوْ بَعَضَ بَوْمِيقًا لَ بَلْ لِبَيْتَ مِا مَّهُ عَامِ فَا نَظُمُ لِلْ طَعَامِكَ وَيَثْدًا مِكَ لَهُ يَسْسَنَّهُ وَانْظُرُوا لَيْحَا دِكَ وَلِنْغِمَسَاكَ أَيَّةً لِلنسَّايِرُ انظُهُ إِلَى الْعِظلِ كَفَتَ نَفْتُهُ هَا مُنْتَهُ مَكَامُنَ وَكَنْسُوهَا يَحَافَكُما تَبَيَّنَ لَهُ قَالَاعَت نَّ اللهُ عَلِي كُلِ شَيْءٌ قَدِيرٌ \* وَإِذِ قَالَ إِنْ لِمِهُ رَبِياً دِن كَيْفَ يَحُلُكُ وَكُ وَمُونِ مِنْ مِنَا لَكِ إِلَى لِيظَ مُنْ قَلَمْ إِلَا أَنْ فَالْمُ الْفَاذُ أَرْبَعَهُ مِنَ الطّ كُمْرُهُنَ إِذِيكَ كُنَةً أَجِمَلُ عَلَى كُلْجَسُكُ لِمِنْهُ فَيُجْرُهُا وَيُوا دُعُهُنَّ مَا أَسْكَك عْمَا أُواعْلَوْ أَنَّ اللَّهُ عَزِينِي زَحَبِكُمْ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِيقُونَ أَمُولَهُ مُرْبُ للهُ كَمَنْ كَا تَجَدَّةُ انْبَتَتْ سَنْبَعَ سَنَا مِلْ فِي كُلِّ سُنْبِكَةِ مِائَةٌ حَبِّتُ وَاللّهُ يُنطِنَ بِيَنَا أَهُ وَاللَّهُ وليسُعَ عَلِيهُ والذَّبَنَّ يُنفِيعُونَ أَمُولَمُهُ وَا بِإِلَا للهِ يُرَكِ يَسْبِعُونَ مَا أَنفَقَةُ امْنَ وَلاَ أَذَى لَمْ عَالَمْ هُو عِنْدَرَيْهِ نَجُونِ عَلَيْهِ مُولًا هُمْ يَحِنَا رَبُونَ أَنْ فَوْلَ مُعْبُرُونُ وَمُعْفِرَةٌ خَبَ بن صَكَفَةُ مَيْتَبِعُهُمَا أَذَى وَاللَّهُ عَني حَلِيمٌ هِ فَأَيُّهَا الذَّينَ الْمَنُو الْأَبْطُ صَدَّ وَسُتِكُ بِالْمَرِّ وَالْإِذِي كَالْذِي أَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا نُوْفِرُ الله واليؤوالاخرف كأناصفوان عليه ترابث فأصاب وَابِلْ فَتَرَكُهُ صُلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلِي شَيْءً مِسَمّا كَسَنُوا وَاللّهُ لَا يَهُدِي لْقَوْمُ الْكُونِيِّ بِنَ وَ وَمَثَلُ الدِّينَ يُنْفِيقُونَ آمَوْ لَهُمُ ابْتِعَاءً مَرْضَالِتَ لله وتنبيتا من آنفش في كمتها جنَّة بريورُ اصابها وابت فاستُ كُلْكَ يَاضِعُفَيْنَ فَإِنْ لَنَهُ يُصِنُّهَا وَإِينٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا يَعْتُ مَاوُنَ

بَهْ وُكَهُ فِي إِمِنْ كَا الشِّمَرِينَ وَآصَامَهُ الْإِكْمَ وَلَهُ ذُرِّتُ مُعْكَمَا التِمَا إعْصَارُفِ وَنَارُّ فَاحْتَرُّفَتَ كَذَلِكَ يُسَيِّنُ اللهُ كُمُ ٱلْإِنتَ لَعَلَّكُمُ كَرُونَ \* بَآيَةُ الذَّبَيِّ الْمَنْوَآانَفِي عَوُامِنْ طَيْلِتِ مَا كُسَّبْتُهُ وَمِيَّ مُرَجِنَا لَكُهُ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَسَكَّمُ إِلاَيْتِكَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسَ اخِدِيةُ إِلَّا أَنْ تَعُمُ عِضُوا فِيهِ وَاعْلَى آانَ اللَّهُ غِنَيٌّ حَمِيثًا ۗ الشَّيْطُ بِعَدُكُمُ الْفَقَعُ وَيَا مُرْكُرُ بِالْفَقِينَاءُ وَاللَّهُ يَعَدُكُمُ مَغْفَرَّةً مِنْهُ وَفَضَ وَٱللَّهُ وَمِينَعِ عَلِيكُدُ ﴿ يُؤْنِ الْخِكْعَةَ مَنْ لِيَشَاءٌ وَّمَنْ نُوْنَتَ الْخِصَاحُمَّهُ هَذَا وَيَحْتَنِمًا كُنُّرًا وَمَا تَذَكُّوا كَا أُولُوا الْإِلْبُ \* وَمَا الْعَقَيمُ فُ هَمَا يَا أُونِيَا نُهُ مِن مَا إِن اللهِ مَعَنَا لَهُ وَمَا الطِّلْمِ مَن مِنْ أَنْصَالِ ا تُندُوا الصَّدَقِت فَنِعَا هِي وَانْ تَخَفَّوُهُمَا وَتُوْتُو مُوَكَا الْفُعُوَ آءَ فَهُوَجَا وَيُكُورُ عَنْكُمْ مِنْ سَنَا يَكُنُهُ وَٱللَّهُ بِمَا نَعَصَنَّكُونَ جَبِيْرٌ ۚ لَيُسْرَعَلَيْكَ عَمُولِكِنَّ اللهَ يَهُدِي مُرْسَبُ أَءُ وَمَالَنُفُ فَوَامِزْ خِيرُ فَكُرْ نَفْسُكُ تنفي عُون إلا البيعاء وجاء الله وماننف عُوامِن خَرْرُهُ وَتَالِلَهُ وَمَانَفُ عُوامِن خَرْرُهُ وَتَالِلُكُ وَا نَدُولًا يَظْلُمُ أَنَّ ﴿ لِلْفُعَرَآءِ الَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلَ لِللَّهِ لَا يَسْلُطُهُ مَنْ مَا فِي الْأَرْضِ تُجِنَّتُ هُمُ الْجَاهِمُ إِنْجِينَاءَ مِنَ الْتَعْقَقُتُ تَعِرْفُهُ مَا لِهِم لأَفْتُ أَوْنَ آلِنَّا مُنْزِلِكُما فَكَا وَمَّا مَنْفِ عَوْاً مِنْ يَحِيرُ فَإِنَّا لِللَّهِ يَهُ عَلْتُ فُر مِنْ يُنفِيُّهُ ذِنَاهُ وَلَهُ أَمْ إِلَيْنَا وَالنَّهَا رِسِرًّا وَعَلَا بِنَّهُ فَلَهُ مُواَجِرُهُمُ عِنْه مُولَاهُمُ يَحِ بَوْنَ مَّ الَّذَينَ يَاكُلُونَ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا

لْرُبُوا وَأَحَلُ اللَّهُ اللَّهِ مُعْرَكُ وَمُرَال بُوا رَبِّي مَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَا نشَهَى فَل سَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَا وَالْعَلِيَّا صَيْحًا لِنَّا رَهُمْ فِيهَا خِلْدُونَ \* يَحْجُ اللهُ الإينوا وَيُرْفِي الشَّيْدَ قَبْ وَاللَّهُ لَا يَحِثُ كُلَّ كُفَّتَ إِنَّا مِينَّا وَإِنَّ الدَّسَ أَمَا وَعَيَالُوا الصَّلَامِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةُ وَالْوَالَاكُو وَلَهُ الْأَكُو وَلَهُ وَأَلَيْهُ هُو عِنْدَرَجُ مْرُولًا هُوْ يَحْرُنُونَ وَلَا يُمَّا الَّذِينَ الْمَنْوَا الْفَوْا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَوَيْهِ إِنَّ الرِّيوْ النَّاكُنُ مُرْتُونِهِ بِنَنْ \* فَإِنْ لَمُرْتَفَعْ عِلْوا فَاذْ تُوْا يَكُو يُعِينَ الله وَرُّ بُنُمُ قُلَكُو أَرُو يُسُلِ مَوْلِكِمُ لَا تَظَلُّ لَنَّ لِلاَنظَيْرُ أَن هُ وَالَّذَكَ أَنْ وَعِسْرَ فَظَرُهُ الْمُتَسَدَّةِ وَأَنْ تُصَلَّدُ قُوْ اَخِيْرٌ لَكُو اِنَّ كُنْمُ تَعْلَى مِنَ \* وَأَمْقُوا يوف جَعُونَ فِي إِلَى اللهُ مُنتَرِّقُونَ فَ وَ مَا آيَّهُا الَّذَيْرِيُ الْمُتَنْوَا إِذَا تَكَا آمَنَتُهُ مِلَا يَرْسِكُ الْحَالِمُ مَنَّ وَأَكْثُوهُ وَأ كُ وَكُانِكُ الْمُؤْلُ وَلَا يَكُانِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَلْتَكُنُ وَلَيْمُلِلا لِلْهِ كَعَلَيْهِ أَلَحَ يُؤْلِينَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْحَنَهُ مِنْهُ شَتُّ فَإِنْ كَانَ الذِّي مَلَكَيْنَ أَو الْحَقُّ سَهِنِينًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسَنَّطِيعُ أَنْ يُمَلُّهُ وَ مْلاً وَلَٰتُهُ مِالْعُدُ لَى وَأَسْتَشَمُّ وَالْبَهَدِينِ مِنْ رَجَالِحٌ وَاللَّهِ مِنَانِ لَكُمْ وْ مَا رَجُلُنْ فَرَجُلُ وَا مُرَاثِنَ مِيَّنْ مُرْضَوْنَ مِنَ الشَّيْدَ إِيَّانَ نَصَاً أَجُدُهُمُ نُدَكِرا خِدْمُ عَالِلاَ خُرِي وَلا يَأْتِي ٱلشَّهُ لَا أَوْ امَّا دُعُوًّا وَلاَ سَتَحْمُوا ٱلْ نَّبُوهُ صَبَغِيرًا أَوْكِبَيرًا إِنَّا جَيِلَةٍ ذَاكِكُمْ اَفَسْطُ عِنْدَاً لللهِ وَاقْوَمُ لِلسَّلَهُ لَهُ

دُ فِي ٱلْأِنَّ إِنَّا رُهُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِحِيبً فِي كَاضِرً قِ مُلْدِرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَكُ

نان ارباع ارباع

3

اللهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فِيا لَّهُ فُسُو فِي جَرِّواً تَقْوُا ٱللهُ وَنُعِلِّكُمُ اللهُ وَاللَّهُ كَ رْءٌ وَإِنْ كُنْتُمُ عَلِيسِفَرُولَهُ حَدَّهُ وَاكِنَا فَوَهِنُ مَقْبُوضَةُ فَإِنْ بِتَافَ لَكِ إِذَالْذَى إِفْ يَمْ أَلَمْنَتَهُ وَلَيْتَقَ اللهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّلَكَةَ وَ هَا فَإِنَّهُ ۚ أَيْتُ مُ قَالَٰئِهُ ۖ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَمُونَ عَلَيْهُمْ \* يِلْهِ مَا فِي السَّمَوٰ بِي وَمُ رضٌ وَإِنْ تَبْدُ وَامَّا فِي نَفْسُكُوا وَ تَخَفُّونُهُ يَكَاسِبُكُمْ بِعِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ ءُ وَكُوكَ ذِبُ مَنْ لِيَتَاكُ وَاللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءً وَلَكُرْتُ الْمَزَالْرَسُولُ بَمَا الْزُ لْمُوْمِنُونَ كُلِّ الْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَلْكُتُهِ وَكَتِيهِ وَرُسَلِهِ لَا مِنْ رُسُلُهِ وَقَالُوا سِمَعْنَا وَأَطَعْنَا غُمُ اللَّهُ رَبِّنَا وَإِلَّنْكَ الْمَصَهُ بِكَيِّفَ لِللهُ نَفَيْسًا لِلَّا وُسُعَى أَلْهَا مَا كَيْتَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْكُتْتَتُ زَيَّنَا نْبُسِينَا ٱوْآخُطُا فَارْبِيَّنَا وَلاَ تَحْاعِكُنِيّاۤ إِصْرَاكِمَا حَمَاٰيَّهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِّيا ارْبَا 

~ ~ ~

كَوَاحَ مُنتَشْفَ عُنَّا الْمَا الَّذَينَ فِي قَالُومِهُمْ زَنْعٌ فَيَتَّبَعُونَ مَاتَسَبَهُ يْتِغَآءَ الْفِلْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ مَا وِمِلْهِ وَمَا يَعْلَمُ لَأُومِلُهُ إِنَّا اللَّهُ وَالرِّ مِتَغُونَ فِحالِفٍ بَعَةُ لُوْنَ امْنَا بِهِ كَأْيُنْ عِنْدَرَيْنَا وَمَا نَدَّكُ إِلاَّا وُلُو الْأَكِنْكُ \* رَبِّنَا لَا يُ قُاوُتِنَا بَعُدَاذِهَدَ بِنَنَا وَهَنَ كَنَامِ ۚ لَكُنْكَ رَحْمَةُ ۚ انَّكَ أَنْتَ الْهُ هَاكُ \* رَتَكَ يِّكَ جَامِعٌ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلاَرَيْبِ فِيهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلُفُ لِبْعِكَ أَدَ \* إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا فَنْ عَنَهُ مُوا مُولِهُمُ وَكِلَآ وَلَدُهُمُ مِنَ اللَّهِ شَنَّا وَاُولَيْكَ هُو وَوْ دُالتَّارَ ﴿ كُمَا إِلّ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ عِرَكَ وَإِيالِينَا فَاخَذَهُمُ آللهُ بِذُنُو يُهُمُ وَاللَّهُ مُشَدِّ بُلالْيَقُ ه قُلُ نلزَ مَنَ كَفَرَ وُاسَتُ غَلَيُونَ وَتَخُشَرُ وَنَ الْيَجُفَتَمُ وَبَعْشُرًا لِمُهَادُ ۗ قَدُكَانَ لَكُ يَةٌ فِي فِيئَةَ يَنِ الْمَقَنَا فِئَةٌ تُقَيْلُ فِي سَبِيلِ لللهِ وَالْحَرَىٰ كَافِرَةٌ مِرَوْمَهُمْ مِثْلُهُ هُزَاكَ لْعَيْنُ وَاللَّهُ يُوْ يَيْكُ بَيَضِهُ مَنْ لِمَيْنَا ءَ إِنَّ فِي إِنْكَ لَعِيْرَةً لِأُولِيا لْأَبْضِرْ ۗ ذُبِّينَ لِتَنَاسِ حُبُّلُهُ مُّهُ وَيَ مِنَ أَنِيْسَاءِ وَالْبُنِينَ وَالْقَيْطِيرِ الْمُفَنَّطُرَةِ مِنَ الدَّهَ عِلْفِطُ وَالْجِنَا الْمُسَوَّهَ وَوَالْاَنْعِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ سَنْعُ الْحُسَوْةِ الذُّنْكَأُواللَّهُ عِنْكُ شَا الْمَالَ قُوْلُ وَنُبَيَّكُ أُنِيَدُ مِنْ ذَلِكُو لِللَّهُ مَا آتَفَوْ أَعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ بَجْرَى فَعَ تَهْرُ خِلدِينَ فِيهَا وَأَزُوجُ مُطَهِّرُةً ورَضَّا نُ مِنَ لَلَّهُ وَأَلِلَّهُ بَصِيْرٌ بَالْعَيَادُ الَّذِينَ يَعِوُلُونَ رَبَّينَآ إِنِّنَآ الْمِنَّا فَأَغِفْرُ لِمَنَا ذُنُوبُنَا وَقَنَأَ عَذَا رَائِنًا رَ ﴿ الصَّهِ رَجُ الضَّا لْقِيْتِ مِنْ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغَفِّينِ مِا لَاسْمِ إِلَّهِ شِهِ كَالدُّمَ ۚ نَهُ لَا الْهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِيْكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمُ قَائِماً مِا لْفُتَسْطُ لِأَالْهَ الْأَجْهُوا لْغِزْمُزْ الْحُكِيمُ \* إِنَّ الِبِّينَ عِندَ ٱللهِ الْإِنْ لَهُ وَهَمَا اخْتَلَقَ لَلْبَانَ وَتَوَا الْكِينَ لِهَ إِنْ مِنْ بَعِنْ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِب بْتَالِيَّهُ فَانَ اللَّهُ سَدِيْمُ أَكُمْ أَيْ أَيْ فَانْحَاجُّوكُ فَقُرَّالْسَلِّي

يَجْهِي لِلهِ وَمِنَ تَبْعَيْنَ وَقُدُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْبَكِيْتِ وَالْأَمِثُينَ } أَسْكُنْهُ فَأَنْ أَسْكُمُ احْتَدُوْاْ وَإِنْ تَوَلُّوْاْ فَايِسَكَا عَلَيْكَ لْيُلَوْ وَاللهُ بُصِيْرُهِا لِعِبَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَن يَكُفُوا بالمتيالله وكفنكون آنبت تزبغير بخير ويفنكون الذكن كأمرون بالفيث التَّآيِّنُ فَبَيَتِرُهُمُ بِعِذَا بِلِيمٌ \* أُولَئِكَ الْإَيْنَ جَيَظَتْ آعْمُهُ هُ فِإِلدَّ يَنَا وَأَلاَحَ وَمَا لَمَ أُو مِنْ نِصِينَ \* أَلَوْ تَدَالَىٰ آلَدُ مَنَ أُو تُوانصَدِيًا مِنَ الْكِينَ اللَّهِ عَوْنَ الْكَيْسَالِلَّهِ لِعِيَّكُمُ بَيَنْهَ وُ ثُنَّةً بَبَوَلْ فِهَ مِنْ فَيْنُهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَ ذَٰ لِكَ بِكَ بَكَ مَكَ فَكُ لُو الْمُعْسَدَةَ لنَّانُ لِآيَا مَا مَعْدُودَاتِ وَعَرَهُمْ فِي بِنِهِمْ مَاكَا نُوايَفْتَرُونَ لَهُ فَكَفَ إِذَا حَيْنُهُ وَلِيَوْ مِلاَ رَبْتِ فِيهُ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفَيْسِ مَاكَسَتَتْ وُهُمْ لاَيُظْلَدُنَّ ﴿ قُلُ للَّهُ وَإِلِكَ الْمُلْكِ تَوْقِ الْمُلْكَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَتَنَيْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ فَسَنَّآءُ وَيَعَرُ أَمَنْ لَنْكُ وَتُذِلْهُنَ فَتَنَاءَ بِبُيدِ لِنَا الْخَبْرُ لِنَكَ عَلِي ﴿ كُلِّي اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَوْلُمُ الْيُلَالَمُ وَتُوجُ النَّهَا رَفِي لِينًا وَيَخِيجُ الْحَيِّ مِنْ الْمَيَّتِ وَتَحِيْجُ الْمِيِّتَ مِنْ الْحُقُّ وَمَرْفَق اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْتِ وَلَا يَعِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْعُصَافِهِ اللَّهِ عِنْدُ نكن وَمَرْ بَفِعَا ذِلْكَ فَلَهُمْ مِنْ لِللَّهِ فِي شَيِّ إِلَّا أَنْ نُتَقَوَّا مِنْ هُمُولَةً للهُ نَفَنْتُهُ وَالْمَ لِللهِ الْمُصَارِينَ قُلْأِنْ تَحْفُوْ المَا فِصُدُورَكُوا وَبُهُ وَيَعْا مِوْا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي لا رَضْ وَاللَّهُ عَلَيْلَ سَيْنَ فَدَّيْنَ فَي يُومُ عَلَا كت من خَيْر مُحَضَّراً وَمَاعِكَتْ مِنْ سُوحٍ تُودٌ لَوْ أَنَّ بِينِهَا وَبَنِيهَا مَنَّا بَعِ يحَدِّرُ وَكُواللهُ نَعَيْبُ وَاللهُ زَوْفِي ما لَهُ عادْهِ قُوالْ كُنْتُهُ تَعِينُ لَتَ تُ لَ قَانَ تُولُوا فَانَ الله لَا يُحَمَّى الْكُفْرِينَ \* إِنَّ اللَّهُ

وَ نُوحًا وَالَّالِمُ هِيمَ وَالْكِيمُ لِنَ عَلَىٰ الْعَلِمَ بَنَّ ۚ ذُرِّيَّةٍ بَّعَضْهُمُ ﴿ أَذِ قَالَةُ الْمِرْآتُ عِبْدِانَ رَبِّ إِذْ بِسَادَةً مِنْ أَوْ مِكَانِهِ مِكْلِمَ مُحَدِّرٌ الْفَقَلْتِكَا لْتَهُمُ وَالْعَلَمُ لَهُ فَلَمَّا وَصَعَمَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهَا ابْنَيْ وَاللَّهُ آعْلِمُ مَّتْ وَلَيْسَ الدَّكَ مَكَا لَا نَيْ وَافِيْ سَمَتَهُ كَامِّيْمَ وَإِنِّا عَدْهَا بِكُ وَذِرَةً نشَيْطِن الرَّجِيمَة فَنَقَبَكَهَا رَبَّهَ القِيولِ حَسَيْنُ وَانْبَنَهَا نِسَانًا حَسَنًا وَهَا كِنَاكِكُمَا دَخُلِطَتُ إِزَكُومًا الْمُعَاتِ وَحَدَعِنْدَ هَا رِزِقًا قَالَهُمْ مُعَاكِنًا لِلْهِ مُذَاَّفًا لَتَ هُوَيِنْ عِنْدِاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ بَيْشَاءٌ بِعَيْرِجِسَابٌ هُنَايِكَ رُيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّتُهِ مِنْ أَدُمْ لَكَ ذُرِّيَّةٍ يَّظِيَّيَةً لِآنَكَ بَهِيمُ الدُّعَاءِ « فَنَا دَتُ لَئِكَةُ وَهُوَقًا يُمْرِيْصُهِ فِي إِنْهُ إِنْ أَنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَحْهُ مُصَدِّقًا بِكُلّ وَحَصُورًا وَنَيتًا مِنَ الصَّاحِينُ \* قَالَ رَبُّ إِنَّ بِكُونُ إِ لَمُ وَقَدْ بَلَغِنَى ٓ الْأَكِبَرُ وَامْرَا بِي عَاقِ ۖ قَالَ كَنْ لَكَ لِلَّهُ يَفْعَلَ مَا يَسَآءُ \* قَالَ عَمْ لِمَا مُهُ قَالَ مُنْكُ ٱلْأَتَّكُامُ لَيَامَ أَلَيَّامَ أَلَيَّامَ أَلَيْهُ أَوَا مَلِكَّارَهُمْ أَوَا ذَكَرَ ٲؚۅٙۺؾؚۜڿۥٚٳڵۼؾؿ<sub>ؾ</sub>ٞۅٳ۬ڵڔڹڮڒؗؖ<sup>ڽ</sup>۫ۅٳۮ۬ڡۜٙٳڸؾٳڶؠٚڮڲۮؙؠؽۯۼٛٵۣڹۜٵٞۺؙٲۻڟڣڶ وَاصْطَفْلُكُ عَلِيْسَاءِ الْعَلْ يَنْ يُنْكِرُ بِمُ الْفَيْ يَلِرُبُكُ وَاسْجَدُ رُبِّعَ مَعَ الرِّيْكِينَ \* ذَلِكَ مِنْ آنِبَاءَ الْغَيْبِ نُوجِيهُ الْفِيكُ وْمَا ح \* أِذْ قَا أَتِ لِمُنْكُلُهُ مِنْ مُرَاثًا لِللَّهُ مُنْتُدُوكِ بِكُلِّمَةٍ مِنْهُ أَسْمُهُ الْمُسَ عيسى نُنُ مَرِيمٌ وَجِيهًا فِي لِدُّ نَيْنًا وَالْإِنْجِيرَةِ وَمِنَ الْمُفَرَّدُ بِينَ ﴿

تُعَمِّيتُ بِنَي مَبْرُ فَالِكَ ذَلِكِ اللهُ يَعْلَى مَا يَتُ الإَوْ اَفْضَ مَا مَا اللهُ اللهُ الله يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ مَ وَيُعَلِّهُ انْكِيْتِ وَالْخِكُمَّةَ وَالنَّوْنَ لَهُ وَالْمُعِيلَ \* وَرَسُولَا إِنْ بَيْنَةَ إِمْرَ إَيْلَ الْمِنْ فَدْجِنْتُكُمْ مِاٰ يَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ الْحَدْ أَحْدُ كُو مِنَ ٱلِطِينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِهَا نَغُ أُفِ وَفَيْكُونَ طَيْرًا بِاذِنِا لِلَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْتُ إَلاَبِ وَهَ وَأَخِي لِمَوْفَى بِإِذْ نِياللَّهِ وَأُنْبَيْثُ كُوْبِمَا تَاكُلُونَ وَمَالَدٌ يَحِدُرُونَ في بُوْتِكُمْ إِنَّ فِي ذَاكِ لَا يَدَّة لَكُمْ إِنْ كُنْ تُرْمُوا مِنْ بَنَ أَهُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَايَةِ وَالْإِحِسَلَ لَكُمُ بَعْضَ الْهَ يُحِرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَوْنَتُكُمْ الْمَا يَعْمِر بَّكُوْفَا تَقَوُّا اللهُ وَأَطَلَبْ عَوِنِ ﴿ إِنَّا للهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُ ذُوهُ هَٰذَا صَرَاطُ سَتَقِيْءٌ فَلَمَّا أَجِسَ عِينِي مِنْهُ مُلَا تَكُفُنَّكُمْ قَالَ مَنَ أَنْصَارَ كَا لِمَا لِلْمُ قَالَ لْحُوَارِ يَوْنَ بَخُنُ أَنْصُلَّ لِللَّهِ الْمَنَّا بِآلِلَهِ وَاشْتُهَلَّ إِنَّا مُسْلِمُونَ \* رَتَبَا آمَنَا بَيْآ نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَٱكْتُتِكُنَا مَعَ الشِّهْدِينَ \* وَمَكْكَرُولُومَكُرَاللَّهُ لْهُ مُحَنَّيْرُالْلِكِوْمِنَ \* إِذْ قَالَاللَّهُ يَعْمِينِي لِيِّ مُتَوَّفِيْكَ وَرَافِعُكِ الْحَ وَمُطَيِهُ رُكَ مِنَ الَّهُ مِنَ كُفَرَوا وَجَاعِلُ لِذَينَ النَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذَينَ لَفَنَكُرُوا تَوْهِ الْفِتْمَ يُ سُتَمَا لَيَعَرُجُفِكُمُ فَأَحَكُمُ بِيَنْكُمُ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَكِفُونَ \* فَأَ الَّذِينَ كَفَنَ رُوا فَأُعَنِّنُهُ مُ عَنَا بِأَسْدَ يَدَّا فِي لَدُّنِياً فَا لَأَخِسَرُوا وَكُمَّا لَمْنَ مِنْ بْطِيرِينَ \* وَأَمَّا لَذِ مَنَ الْمُتَوَا وَعَكَمِلُوا الصَّلِي فِي فَيُوفِيِّهِ لِمُؤدِّهِ مُ وَاللهُ لا يُحِتُّ الظَّلِمِ مَن ﴿ ذَٰ إِلَى نَتْلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ الْأَبِكِ وَالذِّيرِ الْمِنْ وَالذِّيرِ المَجَكَةُ إِنْ مَنْ أَعِينِهِ عِنِيدًا للهِ كَمْثَا إِدْ مُرَحَلَمَتُهُ مِنْ مُرَّابِينُمْ قَالَ لَهُ كُنْ وُنُ مَهُ الْحَابُ مِن رَبِّكَ وَلاَ تَكُرُ مِنَ الْمُسْتَرَانَ \* فَنَ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ

Digitized by Google 2.

مَا حَاءَكَ مِزَالِعِبْ لِمُفَتَلُ تَعَالُوا لَدُعُ ابْنَاءَ فَا وَأَبْنَاءَ كَرُوكِينَاءَ فَا وَنِيكَاءَ وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُنَّةً نَبْتُهُ لِي فَخَمَّ الْعَنْتَ اللَّهُ عَلِي الْكَلْدِيينَ \* إِنَّ هَذَا ُ وَالْفَصَصُ الْحَقِّ وَهَا مِنْ الْهِ إِلَّا أَينَهُ وَإِنَّ أَينُهُ كُمُو اَلْعَبِ زُيْرَا لِحُبَكِمَ « فَانْ تُوَكُّوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيتُ مِالْمُغُنِيتْ بِينَ \* قَالْتُكَاهُمَا إِلَيْكِتْ نَمَا لَوْ إِلاَ كِلّ ؖۅٙٳٓۼؠۜؽ۬ٮؘٵۅۧؠؽ۫ؾۘػؙۄ۫ٵۘڷٳۜڹۼ*ۑؙۮ*ٳڰٳؠڐٷڵٳڣۺٝڮؚ؋ۺؘڹٵۘۅؘڵٳڛؾٚۼۘ بَعْضُنَا بَعَضْنًا آنْ كَا بِكُونُ دُورِنَ اللَّهِ فَكَ إِنْ تَوَلَّوْ الْفَكُولُواْ اشْكَدُ وابِكَانَا مُسْالِمُونَ \* فَإَهْلَا نَكِينِهِ مَنْعَاجَةُن فَيْ لِرْجِهَ وَمَا أُنْزِلِتَ ٱلتَّوْرْبُ وَالْإِنْجِيلُ لِآنَا مِنْ بَعَدْةً ۚ أَفَلَا تَعَنْقُلُونَ ۚ ﴿ هَٰٓ الْمَنْتُمُ هَٰٓ وُلَاءَ حَجَهُ فَ عُنْ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ قَتِى لِمَ يَحَاجَوُنَ فِيمَا لَيَسْرَ لَكُمْ بِهِ عِلْ وَاللهُ يَعِنَ وَإِنْهُ لا تَعْلَم ةً مَاكَانَ الْمِرْهِيمُ مَهُودِيًّا وَلاَنصَرَانِيًّا وَلِاَحَرَانِيًّا وَلِاَحْرَانَ جَنَفًا مُسْتَلَمًا وَمَا مِنَا لْمُسْتِرْكِينَ ﴾ إِنَّ آوْكِيا لنَّا سِ لِيبِ لِهِيمَ للَّذِينَ اتَّبْعَوُهُ وَهِٰ لَمَا لِنتَّى وَا اَمِنُوا وَاللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ \* وَدَّتَ طَآيَفَةٌ أَمِنْ اَهِلْ انْكِمَتْ لَوْيُصِّلُّو وَمَا يُصِيلُونَ إِلَاَّ انْفِينَهُمْ وَمَا يَشْعُبُ وَنَ ﴿ يَاهِمُ النَّهِ } لِمَرَّكُفْنُرُونَ بِإِينِيا لِلَّهِ وَأَنْتُنُو نَشَيْهُ لُونَ ۚ يَاهُلَ الْكِينِ لِمَ تَلْبِسُونَ كُوِّيِّبُ الْمِطْلِ وَتَكُنُّتُ مُونَّا لَكُونَّ وَآمَنْتُ مْ تَعَنَّكُمُونَ مَّ وَقَالِمَتْ طَآيَفَتُ وَمُزاهَبُ لِأَنْكِ عَلَيْ الْمِنُوا بَالَّذِي أَنْ زِلَا عَلَى لَتَ ذِينَ لْمُنْوَاوَجِنَهُ ٱلْنَهَارِوَاتِّكُ فُرُوْآانِخِرَهُ لَعَلَّهَ مُ يَرْجِعُونَ \* وَلَا تُومِنُ نُولِا لاَ لِمِكَ نُبِيعَ دِيتَ كُو فُتُولِ نَّا الْمُعُدُو مِن سَبِ نَ يُؤْنُقُ آحَتُ مِنْ إِمَا أُوسِينُهُ أَوْكِمَا جَوُكُمْ عِنْ

ك مُن قُلُ إِنَّ الْفَصَتَ كَابِيدِ اللَّهِ يُوْبُتُهُ ، يَخْنَصَ بِرَجْدَيِهِ مَنْ بَيْتَاءً وَّاللَّهُ دُوَالْفَصُّ إلْفَظ وَيِنْ آهَـُولَ وَهِي تُلِي مَنْ إِنْ سَامَنْهُ بِقِيْطًا رِنُودَهِ الَّذِكَ وَ مَنْ إِنْ سَامَنْهُ بِهِ بِيهَ إِنْ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنتم مُوقًا لوُ اليِّف وَالنِّف الْأَمْتِ وَالْأَمْتِ الْأَمْتِ وَالْأَمْتُ وَالْأَمْتُ وَالْأَمْتُ وَالْ وَيَقْوُلُونَ عَلَى لِللَّهُ الْسِيِّيَّةِ بِوَهِنْ مُعَنَّكُونَ مِنْ في بعِيمَهُ دِهِ وَاسَّتَى فَي إِزَّ اللَّهِ يَحُتُ الْمُتَعَّتُ مَنْ مَهُ النَّالَدَ مَ يَشْتَ رُونَ بِعَهُ إِللَّهِ وَآيْلُ نَعْدُ نَعْمُ ثَمَّنَّا قَلَ لَا أُولِنُكُ عَلَى فَتُ فِي لَاخِتُ وَ وَلا يُصَكِّلُهُ مُن اللهُ وَلا يَنْظُتُ لِيَسِهِ ، وَوَالْفِتِهَةِ وَلَاثِ يَرَكِيهِ عِنْ مِنْ الْبُ أَلِكُمْ \* وَإِنَّ مِنْ هُمُ لِعَنَدِيقًا مُلُورًا لَيْبَ مَنَّهُمْ مِا لَحِتُ لِيَحْسُدُهُ وَالْصِيعَةُ وَمَاهُومِنَ الْمُسِيعَةُ وَيَقَوُلُونَ هُوكِمِنْ عِنْ للهِ وَمَنَا هُوَمِنْ عِنْ إِللَّهُ وَتُعُوِّنُونَ صَعْلَاللَّهِ الْسَالِدُ الْسَالِدُ الْسَالِدُ الْسَالِدُ ا عُمِعِتْ كُمُونَ \* مَا كَانَ لِيَتَ عِرَانَ لَوَيْتُ لَهُ اللَّهُ الْحِيثَ لِنْ فِي كُولَانِيُونَا وَالنَّبُونَا وَكُولُ لِلنَّسَاسِ وَنُولُواعِكَ أَدَّا سَلِّهِ مِنْ دُونِ لله وَالْكِ زُكُونُواْ رَبِّنْكِينَ كِمَا كُنْتُ مُ تَعُكِلُهُ لَهُ الْعُكِيْنَ وَبِمَا كُنْكُ تَدْرُسُونَ \* وَلَايِكَ مُرَكِهُ أَنْ تَتَيِّغَذُ والْمَكَيْكَ وَالنِّكِيرُ وَإِلِكَ الْمَا مُنْ رُكُونِ الْكُفَرْ الْمِتْ وَإِذَا نَتُ مُسُلُدُنَ \* وَإِذَا حَنَا مْقَ النِبَّتِ يَنَكَ ٱلْمَتَ نُكُمْ فِن كِتُ

كُ رَسُولُ مُصِكِدٌ فَي لِمَا مَعَكُ مُلَوَّمُ مِنْ بِهِ وَالْهِ قَالَ ءَا فَتِ زِبْتُمْ وَالْحَنَاذُ ثَمْ عَلِي ﴿ لَكُ عُلِيضٍ مِنْ عَلَى الْوَالْفَتُ إِنَّا قَالُ فَاشْهُا وَأَوْانَا مَعَ صَحِكُمْ مِنَ الشَّيْفُ دِينَ \* فَمَرَّ تُولَقُ بِعِنْ كَذَلْكُ فَأُونَيْكُ هُمُ الْفُلِيدِ قُونَ ﴿ أَفَعَنَيْرُدِينَ اللَّهُ سَيْغُونِ فَكُلُّهُ السُّكُرُمَنَّ فِي لتستنويت والأرض طوع الأكر هي الأرائية بُرْجِيعُونَ ﴿ فَيُأْالِمُ لله وَمَا ائن: لَ عَلَيْتَ وَمَا أَنْ زَلِ عَلَىٰ بِيرِ هِيمَ وَإِسْدُ مِيمَا وَاسِمُ قۇبكۇالاسئىكاط ومكاائوتى ئموشى وَعِيلى وَالمنتَّبيتُونَ مِنْ خْدَلَانْفُكِرْقَ بَيْنَ اجْسَدِ مِنْهُمْ وَتَحَنُّ لِكُهُ مُسْلِمُ وُنَسَ بْيَغِ غَيْبُ رَالْايِنْ لَهِ بِينَا عَنَكَنْ يُقْيِهَا مِينْ لَهُ وَهُوَ فَيَالَا يَرَوَ نين وَنَ \* كَيْفَ مَنْدِي اللهُ فَوَّمْكَ أَكُنَهُ وَابِعَثُ لَا يُمْنِيهِ هَكُواانًا لِاسُولَ حَقَّ وَجَهَاءَهُمُ الْمِيِّناتُ فَ وَاللَّهُ لَا يَهُ لَا عِنْ إِلَّهُ لَا يَهُ أ مَوْمُرَا لِظَّلِينَ \* أُولَيُّكَ جُزَّا وَهُمُ مُانَّ عَلَيْهِ مُلْعَنَةَ اللهُ وَالْمُلَكِّكُمُ يَالْتَ اسِلَجْمَعَ مِنْ ﴿ خِلْدِينَ فِيهَا لَا يُحَقِّنَ كُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُ كُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ سَايُوا مِنْ بِعِنْدِ ذِلْكَ وَأَصْلَهُ مِا فَإِنَّ اللَّهُ يَعْفُو رُ ئْمُ ﴿ إِنَّا لَٰذِّ مَنَ كُفَّ رُوا بَعْدَا يَمْنِ هِمْ سُمَّ انْدَادُ وَاكْفُ ثُرًّا لَنْ تُعَيِّرً بُنهُ مُو وَأُولِينَ كَ هُوُ الْطِيَّآلَةِ نَ ﴿ إِنَّ الْذَبِّنَ كُفَّرَ وَاوَمِكَ اتَّوَا وَهِمُ لُتَارُفَانَ يُعَبِّلُ مِنْ آحَدِ هِمْ مِلْكُ الْأَرْضِ ذِهَبُ وَلِوَافْتُ ذَيْبُ لئِكَ لَمُ وْعَذَا بِثَ ٱلْمِيْمُ وَكَمَا لَهُ مُ مِنْ نَصِرِينَ \* لَنْ تَنَ الْوَا الْمِرْحَيَ عَوَامِمَا يَحِبُونَ \* وَمَا تَنَفِينَ عُوامِنْ شَيْءَ فَانَ اللَّهَ يَبُ عَلِيتُ مُ ﴿ \*

إلطقاء كاذر وكألية أشآن الكماء تم تُنَةَ إِلَا لَهُ إِنَّهُ فَأَوْالِهِ مَرَى عَلِ اللهِ ٱلكُدُك مِن بَعَدِ ذَلِكَ قَاءُ لِتَكَ هُمُ ٱلظَّلَهُ أَنَّ وَعُ هُ فَا تَبِيعُوا مِلْهُ مِا يُرْجِي حَبِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِثُ مِنْ الْمُسْرِثُ مِنْ الْم رُوْضِهَ لِلنَّاسِ لَلْذَى بِبَكَّهُ مَيْرَكًا وَهُدَّى لِيعَلَّمَ الْمُ بِبِرِهِيمِ اللهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَّا وَلِيَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجْ الْبَدَ طَاعَ النَّهِ سَنَّدُ لَا وَمَنْ كَفَرُ فَأَنَّ اللَّهُ عَنْ يُعَنَّ الْعَلَمَ أَنْ قُلُّ لنكث ليم تكفرُونَ بالتِ الله والله سُهَيَّد عَامَا مَعَ مُكُونَ كي الله عَنْ اله مُنْهَكَآءٌ وَمَا اللهُ يَعْفِهُ جَسَمًا تَعْلَوْنَ مَ لَآتِتُعَا الَّذَينَ الْمَدَ مُوافَهِينًا مِنَ إِلَّهُ مَنَا وُتُواالْكِ يَسَمِرُ دُوكَ بَعْدَ وَكَفَ تَكُفُّ وَنَ وَٱسْتُعْرَبُنَّا عَلَيْكُمُ النَّكُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَمَّ يَالِنُدُ فَعَتَدُمُدِي لِيُصِرَاطِ مُسْتَقَعِمِ \* يَآيَّهُ الْذَينَ فَوُ ٱللَّهُ كِينَ تَعْتَأَيْهِ وَلَا مَوْنَ لَا كَا وَآنْتُ مُسْئِلِمُونَ \* وَاعْتِهِ ئِلْ للهِ جَهِيعًا وَلَا نَفَتَ وَوَا وَاذَكُ رُوانِعُ مَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَذَكُ يتن بتغميّه الخونيّا وكنكه عماسف يغرَ وِمِزَ لِنَا رِفَا نَفْتَذَكُهُ مِنْعَا كَنَ لِكَ يُسَيِّنُ اللهُ لَكُو الْسِبِهِ لَعَتَكُ كُنْ مِنْكُواْ أَمَّة تُبِنْ عُونَا إِلَى الْخَمْرُ وَكِ ن وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُمُ وَأُولِئِكَ مُمَالِمُفُلِحُونَ فِي وَلَا مُكُونُكُ

إِنَّنَ تَفَتَ يَعُوا وَاخْتَلَقُوْا مِنْ بِعِثْ لِمَا جَاءَهُ ٱلْمَتَنْتُ وَأَوْلِنَاكَ لَمَ عَذَاكِ عَظِيْمٌ ﴾ يَوْمَ تَبْيَظَ وُجُوهُ وَلَسَّوَدُ وَجُوهُ فَامَّا الَّذَ مَنَّا سُودً وُجُوهُمُ هُمْ كُفَرِّ تُدُّبَعْدَا مِنِيكُ وَفَذُ وَقُوا الْعَلَابَ بَمَاكُثُ ثُمُ تَكُفْرُولُا لَهُ وَأَمَّنَا الَّذِينَ الْبِحَيِّتُ وَجُوهُهُ وَنَعِي رَجْمَةِ اللهِ هُتُ فِيهَا خِارُورُ \* يِنْكَ أَيْتُ اللَّهُ مَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحِقِّ وَمَااللهُ يُسِرِيُدُ طُلْمًا لِلْعِلْمَ مَنَ \* وَلِلَّهِ مَمَّا فِي لَيْتِكُمْ وَيَّ وَمَا فِي لَا رَضْ وَالْيَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ مَّ كُنْ تُم أُمَّة أُخْرُجَتُ لِلنَّا إِسْ مَا هُرُونَ مِالْعَبُ وَفِي وَنِي وَمَنْهُوْنَ عَنْ الله وَلَوْا مَنَ اهِ أَ الكِينَ لِكَانَ حَدَرًا لَهُ مُعْمُ الْمُهُمُّ الْمُمُ تُ هُذَا لَفِينَهِ قُونَ ﴿ لَوْ يَصَرُّو كُونَ إِلَّا إِذِي وَإِنْ يُصَافِّهِ كَا يُولُوكُ وَلَوْكُ رُسُةً لِا يُنْصَرُونَ ﴿ صُرِيبُ عَلَيْهِ مُلَاِّلَةٌ أَيْنَ مَا تَقِعُوا مِنْ أَلِلَّهُ وَجِبْ إِمِنَّ النَّاسِ وَيَا وَنَّبِيضَ مِنَ اللَّهِ وَصُرَبَتْ عَلَيْهِا تُكَنُّهُ ذَٰلِكَ مَا نَهُمُ مُ كَا نُوْارِكَ عُرُونَ مَا يُبِياً لِلَّهِ وَيَقِتُ لُونَ الْأَنِيا عَنَّ ذَلِكَ ثَمَا عَصَوْ اوَكَا يُوابَعَ تَدُونَ ﴿ لَيْهُ وَالَّهِ مِنْ أَهُمَا لَكِينَا مَّةُ فَيَا عُمُهُ مِنْ الْمُؤْرِ الْمِنْ لِللَّهِ أَنَاءَ النَّا أَوْهُمْ يَسْمُدُورَ \* الله والبوم الاخت وكأمرون بالمع وف وينهون عن المن مُنْ عَوْنِ فِي كُورِي الْمُدَرِّبُ وَأُولِينُكُ مِنَ الْصِيلِجَينَ \* وَمَا يَفْعَلُوامِ فَأَنَّ أَكُونَ وَهُ وَاللَّهُ عَلَى مُمَّالِكُمَّتُ مَنْ أَلْكُمِّتُ مَنْ أَلَّا الَّذَينَ كَفَرُواكُ بْغَنِّي عَنْهُ لَهُ وُلِا وَلِنَدُهُ وَمِنْ لِللَّهِ مُنْ عَلَّا للَّهِ مُنْ عَلَّا وَإِوْ لَوْلِكَ أَصْدُ وَ لِنَا رُهُ مُ فَي خُلْدُونَ \* مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِهِلْدِ وَلَلْيَهِ وَٱلدُّنْكَ كَتَا رَجِ فِيهَا

رِطْكُوْ إِنْ فَسُدُ هُمُ أَا فَفُسُدُ هُمُ فَأَكْمُتُ مُ فَأَكْمُتُ مُ فَأَكْمُتُ مُ فَأَ الأود والماعت تُمُولًا يَدَتِ الْمُعْضَاءُ مِزَاوَا فِي لمواعضته أعكيكم الاكامر من المستنظ قامو توابغي دمذايتالصُّدُوَّره إِنْ تَمَسَّسُنكُ حَسَّكَنَهُ كُسَّوُ يِّئٌ يَعَنْدَحُوابِهَا وَإِنْ نَصَيْبُرُوا وَمَنَّتَعَوَّا لِإِيصَرْمُ لُهُ هُوْ شَيْئًا إِنَّا لِلَّهُ يَكُمَّا يُعْمَلُهُ نَ مُحْمِظًا ﴿ وَإِذْ غَدَّوْتُ مّعك للقتّال والله سمية عليه فهاذ نَ نَفَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيتُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْسَتَوَكِّلِ المؤمِّنُونَ " كُمُ اللهُ بِهِ فُرِي أَنْتُ مُ أَذَلَهُ فَيْ اتَّهُو إِللهُ كَا لَكُمُ اللَّهُ مَا تَكُمُ وَلَا " لِلْمُؤْمِنِ إِنَّاكُ فِي كُفِيكُ أَنْ يُمِدُّكُ وَتُبِكُ بِيكُ لِثَاةً الْفِ مَنْ لَمُلِكُ نَ \* يَكَالِنْ نَصْبُهُ وَاوَتُنْفَوَا وَمَا لَهُ كَا مِنْ فَيْ رِهِمْ هَا فَا كُمُدُ ذَكُ عَلُوْ بَكُوْ يُبِهِ وَمَا ٱلنَّصْهُ إِلَا مِنْ عِنْداً لللهُ الْعَرْبِ وَالْحَبَّرُ ؙۉؖۑؾۘۅؙؠٮۜۼڬؽۿؠ۫ٲۏؽؙۼڐڹؠڞۿؘٳؽٙۿؿڟڸ؈ٚ<u>؞</u>ۅٙؠڷۣڡۣۄٙٳڣٳڶۺۄ

ييسورة العثران

المستنوا لاستاككوا آلر بوآاضغ فكالمضعفة وأتقوا لِيحُونَ \* وَاتَّقَةُ أَالْنَا رَائِمَ إِيمَاتُ لِلْكَلْفِي مَنْ \* وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالْرَسُو مَلَكُونُ مُتَرَجُّونَ \* وَسَادِعُوا الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبُّكُوفَ جَنَّةٍ عَرْضُهُ السَّمَا صَاعِلَ سَلِمُ الْمُتَقِينَ \* الدِّينَ مِنْفِيقُونَ فِالسِّكَرَاءَ وَالصَّبَّ الكظمين الغيظ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحُتُ الْحُسُنَةَ ، وَالَّذَ ْذَافِعَتَ لُوا فِيلِيْتُ أَوْظَلَمُوْ آانَفِنْتُ فُهُدَدَكُرُوْ ٱللهُ فَاسْتَهُ نْ يَعِنْ فِرُالِدُ مُؤْبِكَ إِنَّا لِللَّهُ وَكُنَّمْ يُصِرُّوا عَلِيمًا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ كُ وليلك بحزاؤه ممنفة أيزرتهم وتجتث يخي ورخته كاالانا لدِين فِيهَا وَنِعِنَكُ آجُرُا لَعُمَّ لِمِنْ \* قَدْ خَلَتْ مِنْ قَنْلُكُمْ مُسَنَى ۖ فَسَكُمُ وَافْ إِلاَرْضِفَا نَظُرُواكِيَفْتَكَانَ عَقِيتُهُ ٱلْمُكَدِّينَ \* هٰذَابِيَّانُ لِلنَّاسِ وَهُلَّا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّفَىٰنَ \*، وَلاَ لَهَذُوا وَلاَ عَزَنُوا وَآنْتُ مُالْاَعْتُ وَلَا أَنْ كُنْتُ مِبْنِينَ • إِنْ يَيْسُسُنَكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْعَوْمَرَ فَتَرْحُ مِثْلُهُ وَيَسْلُكُ لاَتِكُمُ نُكَا وِلْمُنَا لِنَا مِنْ لِنَا مِنْ وَلِيعَنَا ٱللهُ الْأَنْ الْمَنْ وَالْوَتَعَيْدَ مِنْ عَمَا } وَاللهُ لا يُحِتُ الظِّلْمِينُ \* وَلِيُحَصِّ اللَّهُ الذِّيرَ الْمُنُوافِيمُ مَسَنِتُهُ أَنْ مَنْ ذُكُلُواْ الْحِنَّةِ وَكَتَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْذِينَ نِيكُ وَ مَعْ إِلَّا لَصِّ ثِرَيْنَ \* وَلَقَذَ كُنْتُ مُمَنَّوْنَ المُوَّ كَاعْمَةُ وَهُ وَمُواكِمُ اللَّهِ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُونُ فَيَوْمُ وَمُواكِمُ الْكُلِّكُ لِلَّا قَدْ خَلَتْ مِنْ قِبَيْلِهِ الرُّسُلُ إَفَ إِنْ مَا سَا وَقِنْهَ الْفَكَنْدُ سَعِكَ اعَفْتُ مَ

لدَّنْهَا نُونْتِ مِنْعَا وَمِنْ يُرُدُّ نُواً سَ بَيْرٌ فَنَكُمَ عِنَهُ رِبِينُونَ كَنَارُ فَنَكَا وَاللَّهُ آلله وكماضعت فؤاؤكماآ ستككأ تؤاواللة يحتالصة وَمَا كَنَا ذُنُوبَكُ وَلَا أَنْ فَتَالُوا رَبِّنَا أَغِفْرَ كِنَا ذُنُوبَكَ وَاسْرَافَنَا فِي بِرْنَا وَتَبْتُ أَقَدُ امَنَ أَوَا نَصُرُ نَاعَلَ الْقَوْمُوالْكُفُوبَيْنَ \* فَأَتْ مُهُمَّا ثُوَّابِ الدَّيْنَا وَحُسُنَ ثُوَّابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْسِبِينَ \* فَإِيُّهَا الَّذَكِ نُوَّاانْ تُطْبِعُواْ الَّذِينَ كَفَّرُواْ بِرُدَّ وُكُمْ عَلَاَ عَقْبِهِمْ فَتَنَفَّتَ لِبُواْحِيةٌ لِاللهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَحَيْثُ رَالْنَصِرَيْ \* مَسَنُلْقِ فَيْ وَيُولِي الَّذِينَ ص لرَّعُيْتُ عَآ اَسَدْ كُوابِ لِللهِ مَا لَوْسُنِيزَ لَ بِهِ سُلُطِنّاً وَمَا وْمِهُ وَالنّارُولِيَا تُوَى ٱلْعَلِيثِ مَن وَلَقَتَدْ صَدَ فَتَكُرُ اللَّهُ وَعُدَهُ أَلِذْ تَحْسَتُونَهُ مُرِماذِ نِهِ فافيئنك وتتنزغتغ سفالأمر وعصنه مزبت مآارن مايجية وْمَرْ بِسُرِيْكِ الدَّيْنَا وَمِنْكُ مِمْ مُرْيِرُهُ الْأِخِرَةَ شُرِّصَرَقَكَ وَعَنْهُ تَكُ وَلَقَدُ عَفَاعَنَاعَنَاكُ وَاللَّهُ ذُو فَصَاعَ الْلَوْمِنِ مِنْ اللَّهِ صُعِدُ وِنَ وَلَا سَلُونَ عَلَا كِحَدُوا لِرَسُهُ لُهُ دُعُوكُمْ فَيْ أَخِرُ لَكُ فَاتَنَكُمْ عَنَ تَخْزَنُوْعَلَى مَافَاتَكُمْ وَلِامَآاصَاتَكُ مُواللهُ خَيَارُ بَمَا تَعَنَّمُهُ وَ ٱنْمَرُلْ عَلَيْكُنُهُ مِنْ بَعْدِ الْغُرَّدُ أَمَنَ لَا تُعْدُاسًا بَغْشَةُ طَآيَفُ مَا والفنة قداهسته فأنفأنه فينطنون بالله غيرانج بتظرة الجهلة دمِن شَيْعُ فَتُلَانَ الْأَمْتُ رَكُلَةُ لِلَّهِ يَجُنْ فُونَ كأتنآء والآم

يُنِدُ وَلَالَكَ يَعَوُ لِوُنَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْآمْدِرِشَيْءُ مَا فَ لِوَّكُنتُهُ فِي بُونِيكُمْ لَبَتَ رَالَةِ مَنَ كِنتِ عَلِيْهِ مُوالْفَتْ تُكُالِا مَصَاء بُدُورِكُمْ وَلِيُحِيَّةً مَا فِي فَتُلُوبِكُمُ وَاللهُ عَكَيْمُهُ صُدُورٌ \* إِنَّ الَّذِينَ تُولُو إِمِنْكُمْ يُومُ النَّهَ ٱلْحُسَمُ عُرَاثُمَّا ٱسْتَكُو شَتَ يُطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَابُوا وَلَقَتَ دْعَهَا ٱللهُ عَنْهُمُ الْأَاللهُ عَنْهُو أُو » يَا يَهَا الَّذِينَ الْمَسْنُوالِا تَكُونُوْاكَا لَذَينَ كَفَتُهُ وَاوَقَا لُهُ الاخْواسِنِهِ ا نُولِيهِ فِي الْأَرْضِ أَوْكَا مُواعَنُةٌ كَيْ أَكَا مُواعِنُ لَأَمَا مَا لَهُ أَوَكَ الْمُتَأْمُ عَمَا اللهُ ذَلِكَ مِنْ وَقُ فَ فُولُهُ فِي مُواللهُ يُحِنْ وَيَمُيتُ وَاللهُ بِمَا تَعَا مَهُيْرَ» وَلَيْنْ قَيْتِلْتُهُ فِي سَبِيلِ للهِ أَوْمُتُهُ مُلَكَّنْ فَرُهُ مِزَ ٱللهِ وَرَحْمُمُ يُرْمِنَا بِحَنْمَعُونَ لَهُ وَلَيْنَ مُتُهُ أَوْ قُتُلْتُ مِ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْتُثُ وَنَ \* " رَحْمَةِ مِزَا لِلَّهِ لِنْتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّاعَتَ لِيظَالُقَالَ لَا نَفْضَتُ أَمِرُ لكَ فَاعْفُ عَنْهُ مُوْ آسْتَغْفُ فَكُمْ وَسَيَاوِرْهُمْ فِي الْأَمِثُ فَإِذَا عَسَزُمْ كَأْشِطَكَانِيَّةُ إِنَّ اللَّهَ يَعِتُ الْمُتَوِّكِينَ ۚ ﴿ إِنْ سَيْصَرُ كُمُ اللَّهُ فَكَرْعَا لِم وَإِنْ يَخِدُ لُكُ مُ فَنَ ذَا ٱلذِي يَضُرُكُمُ مِنْ بِعَثْدُ وَعَلَمَ اللَّهِ فَلْسَأُو يُنُونِ \* وَمَا كَانَكِي إِنَّ مِينَ لَ وَمَنْ يَعِنُكُ وَمَنْ يَعِنُكُمْ أَيْتِ بَمَا عَكُمْ مُوَالًا سركاكستيت وَهُولاً يُظْلِكُ نَ \* أَفَرَ البَّعَ رِضُونَ اللَّهِ سَخَطُ مِنَ اللهِ وَمَا وَاللهُ جَهَمَّةُ وَبِينُمَ المُصَارُ ﴿ هُو دَ رَجْتُ عِنْهِ وَاللَّهُ يُصِيرُ بِمَا يَعْلُونَ لا ﴾ لقن مَنَّ اللهُ عَلَى إِلْمُوعِ مِن مِن ﴿ إِذْ بَعَثُ إِ

وَالْخِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لِهُ حَسَلِهُ مِينِ \* أَوَكُمَّا أَصَّبَتُ كُمُ مُصَيِّبُهُ قَدْاصَبْتُ مِيثْلَيْهَا قُلْتُ أَنَّ هَلَافُلُهُ وَمِنْعِنْدِا نَفْسِ كُواِنَّ اللَّهِ عَلَ كُلُ شَيُّ عَدَيْرٌ وَمَآ اصَلْبَكُمْ يُومُ الْنَعَى لِلْكُمَعِينَ فَيَاذِ نِ اللَّهِ وَلِيَهُ لْوُيْمِنِينَ \* وَلِيعَنَكُمُ لَذَيْنَ فَاصْتَعِوا وَجِيلَهُ مَنَ تَعَاكُوا صَبِيكُوا فِي سَبِيلِاللّهِ آواذ فتعُواْقًا لُوالَوْنَعَ لَرُفِيَا لَا لَا بَيْجَاتُمُ هُوُ الْصِيَّفِي وَمِيَّانِهِ احْتَرَبُ ينهُ مُن الْجِيمَةُ مُن يَعُولُونَ بَا فَوْهِم فِيمَ الْمِيسَ فِي قَالُونِ اللَّهِ وَاللَّهُ اعْلَمُ بَا يَحْمَوُ لُ ﴿ الَّهَ يَنَ فَتَالُوا لِإِخْوِجُ مِنْ عِرَفَعَهُ وَالَوْاطَاعُونَا مَا قُبِنَكُوا فَتُلْفَا ذَرَقُا عِرَ نَفْسُكُ الْمُؤْمَةِ إِنَّ كُنْتُمُ صَادِ فِينَ \* وَلَا تَخْسَيِّنَ الَّذِينَ فَيُتِلُوا فِي سَبَيلَ اللَّهِ مُنْ تَأْمَا أَخُمَا يَعِنْدَ تَهِيمُ مُنْ أَقُونَا \* فَسَرَجِينَ مِكَا الشَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَبْلِهُ بَيْسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَرْسَالِحَهُ إِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فِأَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِ فِي وَلَاهُ بَحْدَرُنُونَ \* يَسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَفَصَيْلُ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجْمَ الْمُؤْمِنِينَ \* الْذَينَ اسْتِهَا بُوالِيَّهُ وَالرَّسْنُولِ مِنْ بَعِثْ يُمَا آصَيَا بَهُ مُمَا لَقْتُ رُحُ لِلَّهُ بِرَاحْسَنُهُ وَمِنْهُ مُوَاتَّقَوَّا اَجْتُرْعَظِيمٌ \* الَّذِينَ قَالَهُ مُ لَلَّنَّا سُلَّكَ النَّا سَقَدْ جَمَعُوالَكُمُ فَاخْسَوْهُ وَتُزَادَهُمْ الْمِينَّا وَقَالُوا جَبِّتُ مَبَّنَّا ٱللهُ م وَنِعِتُ الْوَكِلُ \* فَانْقَلْبُوابِنِعِي أَلَّهِ وَفَصَرِل مَ يَسْتُسْهُ مُسَوَّةً وَاتَّبِعَوْارِ صَوْلَ اللَّهُ وَكِياللَّهُ وَوَضَوْلِ عَظِيْمِ ۗ إِنَّمَا ۚ ذَٰ لِكُو ٱلشَّكَ يَطُنُ يُغِوِّفُ وَيَاءَهُ فَالاَ تَنَا فُوهُ وَ وَخَا فُونَ إِنْ كُنُورٌ مُوعِينِينٌ ﴿ وَلاَ يَخُزُّكُ لَذَينَ لِيُمْرِعُونَ هُنُوانِهُمُ مُلَنَ يَضُرُّوا اللهُ سَنَايًا يَّهُ مِدُاللهُ أَلاَّ يَجَعْبَ لَكُ مُرَجِظًا فِي عُمْ عَنَا كِي عَظِيدُ \* وإِنَّا لَذَ مِنَا مُشَكِّرُ وَالْصَّحُ عُمْ كَالْمِايِمُ

للهُ سَنَعَ قَا وَلَهُ عَذَا كُلَّهُ ﴿ وَلَا يَحْتَ إِنَّا كُلَّاكُ اللَّهِ وَلَا يَحْتَ إِنَّا المَوْءَ خَنْرُلانفنسكُ مُ كَمَّا غِنْ إِلْحَتْمُ لِمَزْدَادُ وَالْمُأْوَلَّكُ مُعَذَاكِهُمُ و مَا كَانَ اللَّهُ لِي لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل لطَّتَكُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى لَغَيْثُ لِكُرَّ اللَّهُ يَجْتَحَهُ لِهِ وَإِنْ تُوْمِنُوا وَكَتَنَّعَهُ الْلَكُ أَحِثُ عَظَ لَتَنَاعَ فَأَمِنُوا مَاللَّهُ وَ رُسُ لِايَحْسَكُنَّ الَّذِينَ يَغِنُلُونَ مِمَّا اللَّهُ مُؤَلِقُهُ مِنْ فَضَيْلِهِ هُوَخَيْزًا لَهَ عَبِلْهِ المُ وَمُسْمُ يَطَوَّ قُولُ مَا يَخِلُوا بِ وَمُ الْفِتِي الْمِينَةِ وَلِيلَّهِ مِيرَاتُ أَلْسَمَ الْ وَوَالْه للهُ بُمَا تَعَنَّمُ لُونَ خَبُثُرَ ۚ لَقَدُ سَمِعَ ٱللهُ قَوْلَ الَّذِينَ فَكَا لُوٓ إِنَّ اللهَ فَفِ أؤستنص تث ماقالأاوقفا فأمالا نستأة بيت نرخت وَنَفُولُ ذُو فِي أَعَنَ إِسَا كُونُ إِنَّ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا فَذَمَّتُ أَمَدُ كُو وَأَنَّ اللَّهَ لَكِيبُ لام لِلْعِيدَةِ وَالَّذِينَ قَالُوْلَإِنَّ اللهُ عَلَمُ لِكُنَّا ٱلْأَنْوَ مِنْ لُرسَوُلْ حَيْ نتَ أَبِقُ كَانِ أَكْبُ لُهُ النَّا رُفُّ أَفِي أَنِي مَا يَكُ خَاءَ كُو رُمُسُأْثُونَ فِي إِلْيَةٍ نَدِّى قُلْتُ فِي فَارِ قَيَّالْمَ أُهُ مُعْدِلُ لَكُنْتُ مُصِلَّدٍ فِينَ ﴿ فَإِنْ لَكُنَّبُوكُ فَفَت ت رُسُهُ مِنْ قَيْلَكَ جَا وَبُ الْكُتَنْتِ وَالرُّبُرُ وَالنَّكِيْلَ الْمُنْهِ \* ر ذَا يَفْتَ ثُمَ الْمُونِيُّ وَإِنَّمَا ثُوَّةً فَوَنَ الْجُورَكُمُ وَمُرَالِقِيمَةِ فِمَنْ وَأَ آليَّاد وَأَدْخِرَا كُنَّهُ فَهُ لَهُ فَأَرُّومَا الْحَيَّاهِ وَالدَّنْيَا لِإِلَّا مَتَّمُ الْغَيْر التُعُكُونَ فِي آموالِكُمْ وَأَنفُسُكُمْ وَلَتَسْمَعُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُواالَّ نْ قَبْلِيكُ وَمِنَ الَّذِينَ اَسْرَكُوا آذَى كُتَ يُرَّا وَإِنْ نَصَبْرُوا وَتَنْقَوُا فَا لِنَّا عَنْهِ الْأُمُونِ ۚ وَإِذْ أَخِذَا لَذَهُ مِنْ ۚ إِلَّذَ مَنَ أُو تُوا الْكُمِّ لِمُنْكُ

بِهَ لَا تَكُمُونُ مُ فَنَيَادُ وَهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْابِهِ ثُمَنَا فَكُلَّ أَ يْسَا كِمَامَتْ تَرُونَ \* لَا تَحَنَّتُ مَنَ الَّذِينَ بِقِثْ بُحُونَ بِمَا آيَةً أُو يُحِينَهُ وِنَ أَكْ هَدُوا بِمَالَهُ بِهِنْ عَلُواْ فَلاَ تَحْنَبَ تَنَاهُمُ بَمِفَا زَةٍ مِزَ الْعَلَاكُ وَلَحَهُ وَعَلَا بُ يُعْمَّةُ وَلِلْهِ مُلْكُ الشَّيْمِ إِن وَالْكَرْضِ وَاللَّهُ عَا إِحْكُمْ شَيْعٌ قَدَدُ \* يُفْخَلُق السَّمَا يِتِ وَأَلْارْضِ وَآخِتَلَفِ الْنَاوَالِدَ عَارِلَايْتِ لِأُولِ لْكُتْ \* اللَّهُ مَنْ مَذْ كُرُونَ اللَّهُ قِيكًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهُمْ وَتِنْفَكُرُ وَلِ يِهِ خَلْقَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ رَبَّيَا مَا خَلَقَتْ هَا ذَا يُطِي لَّهُ سُنْحَ لَ فَهَتَ عُنَائِبًا لِنَارِدُ ورَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ لِنَّا رَفَعَتْ مَا خُرَيْتَهُ وُمَا لِلطُّلْمِ بَر بِزَاتِهِالَّ وَيَنْاَ النَّنَا سِمَعْنَا مُنَادِيًا يُبَادِ كِالْإِيمِنَ أَنْ الْمِنُولِيَرَ سِكَ فأمنا رُبِّتَ فَأَغْفِرُ لِمَنا ذُنوْ بِمَنا وَكَيْفِرُ عَنَّا سَيًّا لِتَنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَا \* رَبِّنَا وَاتِنَا مَا وَعَذْبُنَا عَلْمُ رُمُسُلِكَ وَلَا تَحْزُنَا بَوْ مُرَّا لِفَتِهَةً أَنَّكَ لا تُخْلِه لْمِيعَادَ أَ فَاسْتَحَاكِ لَهُ وُرُبُّهُمُ أَنِيَّ لِآ أَضِيعُ عَمَلَ عِلْمَا مِنْكُمْ مِنْ دَكَرَا وَ عُ بَعَضَكُمْ مِنْ بَعِضَ فَالذِّنَ هَاجَرُوا وَأَخْدِرُ جُوامِن دِيْرِهِمْ وَأُودْ وَاجْد بِإِ وَقَتْلُوا وَقُتْلُوا لَا كُفِّ لَأَ عَنْهُمْ مُسَتَّأَيَّمُ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّا مِي وَيَعْ مِنْ الْآمُ وَالْوَا مَا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُدُ النَّهُ النَّهُ ال لَكَ تَقَلُّكُ الْدُينَ كَيْ وَافِوالْمَالِيُّ مَتَّعٌ قُلُ أَنْتَرَّمَا وَلَهُمْ بسرالهاد الك والذين القوارة فه في المنافقة فُلِدِينَ فِيهَاكُ لِأَمِرُ عِنْدا لَللَّهُ وَمَاعِنْدَا لِلهِ تَعْرُلُلا كِرْ الرَّهِ وَإِلَّا تَكُمْ لِمَا يُوْمِنُ مَا لِللَّهُ وَمَا أَنْ كَالْكُدُ وَمَا أَيْزُ لَا لِيْهِمْ خَيْدً

مَتْ يَرُونَ بِالسَّالِلَّهِ ثَمَّناً قَلَيكُمْ أُولِيْكَ لَمُ أَجْرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ الله سَريع ل وَيَايَهُا الَّذِينَ لِمَنُوا أَصْبُرُ واوصًا بِرُواورًا بِظُواوَا تَقَوُّ اللَّهُ لَعَكُمُ تَفُيُل مُونَ يَايَّهُ﴾ انتَاسُلِقَوُّا زَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفَيْسِ وَحِينَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَهَ بنهُمَا رَجُلاً حِكَ يُرْكُ وَيُسِياءً وَاتَّقَوُا اللَّهِ الذِّي يَسَاءً لُونَ بِهِ وَالْأَرْجُ نَائِلُهُ كَانَ عَلَيْكُ رَفِياً ﴿ وَاتَّوَالْبَيْتُ إِمْ لَهُ مُولِاً مَّنَّكُ لُوا الْخَلَيْطِ الْ وَلَا تَأَكُنُواْ أَمُوا لِمُهُ لِلْهِ السَّوْلِ السَّالَةُ مَا لَكُوناً كِيكُوا لَهُ وَإِنْ خِفْتُهُ نفت طُوا في لَيْهَمْ فَا نِيكُوا مَا طَا رَكُمْ مُنْ النِّسَاءَ مَثْمَة وَمُلُكَ وَرُحِيَّةً فَايْدُ يُتُمَا لاَّ تَعَادُ لُوا فِوَلِمِارَّةً أَوْمَا مَلَكَ عَلَى كُلْكُمْ ذَٰلِكَ أَذَٰنَى لَأَ تَعَفُولُو إِنْوَالْنِيْسَاءَ صَدُقِتِهِنَّ نِعْلَةً فَيَانُ طِنْ لَكِهُ عَنْ شَيْءً مِنْ فَا نَفْسَافَنُكُ هَنِيًّا مِرْزَايَهُ وَلَا نُوْنُوا السُّفَهَاءَ امْوْلَكُمُ الْبَيَّجُعُو اللَّهُ لَكُوْ فَهَا وَانْ نُقُوا سَيِهَا وَاكْسُوهُ مُدْوَقُولُوا لَهُ مُدَّةُ وْلاَمْعَمُ مُوفًا ﴿ وَابْتَالُوا الْبَيْرَ لِحَدِّ إِذَا لَبَاغُو التِتَكَاحَ فَإِنْ أَنَيْنُ كُذُ مِنْهُمْ رُسْتًا فَإِذْ فَعَهُ ٓ إِلَيْهِ فَأَمْ إِلَهُ مُولِكُمَّ كُلُوهُ مَت ا فَاوَ مَارَّا أَنْ يَكُمْ وَأُوَمَنَ كَانَ عَنْتًا فَلْدَسْ يَعْفَقْ وَمَنْ كَانَ فَفَتْرً كَا بَالْمَعْرُ وَفِكَ فَإِذَا دَفَعْنُمُ النَّهِمْ آمُو لَمْ عُفَاتَتُمْدُ واعْلَنْهُمْ وَكُو بَاللّه تَسَاه لِلرَجَالِ نَصِيبُ مَا مَرَكُ الْولِينِ وَالْأَوْ يُونَ وَلِيسَاء نَصِيبُ رَكَ الوالن وَالاَوْرُهُونَ مِمَّا فَأَهَا مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصَبِ الْهَفْرُوْضِنَّا \* وَاذَاحَتُ لِقِسْمَة أُولُوا الْفُتِّ فِي وَالْسَتِّمْ وَالْسَيِّمِ وَالْسَلِيمِينَ فَانْ زُقُوهُ وَأُوالْفَ

قَوْلاً مَعْرُوفًا \* وَلْعَنْ ٓ الَّذِينَ لَوْمَرَ ۚ وَأُمِنْ حَلْفِهِ ذُوْرَيَةً صِعْلَ فَأَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْتَ تَقُوا الله وَلْيَقُولُوا فَوْلاً مُسَدِّيكًا ﴿ إِنَّ الَّذَينَ لَأَكُونَ آمُولَا لِيَهَ أَجُلْما إِنَّ يَاكُلُونَ فِي مِلْوَيْهِ عِنَازًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا \* يوصِيكُوالله فِي وَلْكِيكَ لِلدَّكَرِيثُ لَحَظِ الْاُنْتُ بَيْنِ فَإِنْ كُنَّ يَسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنَ فَلَحُنَّ ثُلْثَا مَا مَرْكَ وَانَ كَانَتْ وَحِلَّهُ فَلَهَا ٱلِيِّصْفُ وَلِابِوَيْهِ لِكُمِّ وَحِدِمِنْهُ اللَّهُ دُسُمُ الرَّكَ اَنْكَانَ لَهُ وَلَدُ فَانْ لَنَعَ كُنُ لَهُ وَلَدُ وَوَرَبُّهُ ٱبُواهُ فَلَامِّهِ الثَّلُثُ فَانْ كَانَ لَهُ الحقة فالأمية المشكرس مزيع وصيتيه يوصي كالؤدين أباؤكه وابنا وكك المتدرُونَ أَيَّهُ مُ أَوْرَبُ كُمْ نَفَعُ أَوْرَضِيَّةً مِنْ اللهِ كَانَ عَلِيمًا حَجَمًا \* وَلَكُم نِصْفُ مَا مَرَكَ الدَّوْجُهُمْ إِنْ لَرْمِيَكُ نِ لَمُنَّ وَلَدُّ فَيَانِ كَانَ هَنَ وَلَدُّ فَلَكُ الرُّبَعُ مِثْمَا مُرَكُنَ مِنْ بَعِدُ وَجِينَةٍ يُوصِينَ بَهَا أُوْدَينِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا فَكُنتُ إِنْ أَوْتَكُنُّ كُنَّ وَلَدُّ فَا يُنْكِأُ اللَّهُ مُؤْمِنًا لِللَّهُ مُرُّمًّا مَنَا كُورُ مُنْ مُن بَعَدُ وَحَيِيَّتَهِ تُوْصُونَ بِهَا أُو دُيَنْ قُوانْ كَانَ رَجُلْ نُورَثُ كَالْكَةً أَوَا مْرَاةٌ وَلَهُ آخُ أَوْ أُخْتُ فَلِيكُمْ ولحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَا نُوَاۤ ٱكْثَرَ مِنْ ذَٰ لِكَ فَهُمُ رَسُّكًا التُّلُتُ مِنْ بَعِدُ وَصَيْعَةِ يُوصَى مِهَا أَوْدِينْ غَيْرِمُ صَا زَوْصَيَةً مِنَاللَّهِ وَآللهُ لِيُحَلِينُهُ ﴿ يَمْكَ حُدُولَا لِلَّهِ وَمَنْ يُعِلِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِ يَهَا الْأَنْهُ رُخِلِدَ مِن فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمَ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ تَدَّكُورَهُ وُيُدْخِلُهُ فَإِرَّاخِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عِنَا بِسُمُهُ مِنْ وَوَالِّيَ وَأَيْنَ أَفْ آيَكُمْ فَاسْتَشْرُدُ وَاعَلَيْهِنَ آرْبَعَةً كُمِنْكُمْ فَانْ شَيْهُ دُواْ فَاسْيِكُوهُنَّ فِي

حَيْ يَتُوقَنُّهُنَّ الْمُونَا وَيَجْعَكُ اللَّهُ لَمُكِّنَّ سَبْسِكُ \* وَالَّذَنَّ مَا يُسْلِهَا

السياء سوكة النساء مِنْكُوْ فَاذُوهُما فَكَانُ مَّا مَا وَأَحْسَكَما فَأَعَرْضُوا عَنْهُ مَيَّا إِنَّا لِلَّهُ كَانَ لَوْ آبِكًا رَحِيكًا ، إِنْمَا لِنَّهُ بُيُّهُ عَلِي اللهِ لِلَّذِينَ يَعِنُما وَنَ ٱللَّهُ وَيَجَهَلُهُ مُشْتَم يَتُوبُونَ مِزْ قِرَيْبِ إِفَا وَلِيْكَ يَتُونُ لِللهُ عَلَيْفُ مُوكَا رَاللهُ عَلِيماً حَكِما ﴿ وَلَيْسَتَ لِنَّهُ لَهُ لَذِّيرَ تَعْمَلُونَ الْسَّتَّ أَيَّ حَتَّىٰ آذَا حَضَرَا حَلَّهُمُ ٱلْمَهُ مُثُ قَالَ لِنَ تَبَنْ ثُالْتُنَ وَلَا الَّذِينَ يَسِهُونُونَ وَهُوهُ كُفَتَ أَزَّا وُلِثَكَ عَسَانَ لَمَنْ عَلَنَا بِّالْمِيدَا ۚ يَامِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا يَحِالُنُكُ عُلَنْ تَرَبُّواْ ٱلْمِن كِ قُمَّا وَ لا تَعَمْنُكُ فُرِ لِلتَنْهِيَوُ الْبَعْضِ مِآا نَتِيْتُهُ فُهُ رَالاً أَنْ مَا بِينَ تَهُ مُبَيِّينَةٍ وَعَاشِرُوهُ رَبِيلُهُ عِنْ رُوفِي فَإِنْ كَرْضِتُهُ هُمَّ مَعُهُ هُمَّ فَعَسَمَ إَنَ كْرَهُواشَكُما وَيَجِعُكُ لِللهُ فِيهِ خَيْراً كِتَارًا لَهُ وَإِنْ أَرَّدْتُمُ أَسْتَكُا زَوْج مُسكانَ زَوْج وَالْتَيْنَةُ الْحِدْمُ لِنَ قِيْطَارًا وَلِا مَا خُلُوا مِنْ هُ تَنْكَأَ أَتَا خُذُونَاتُهُ مُهُنْنَا وَإِثْمَا مُكْبِنًا \* وَكَفَتَأَ الْحُدُونَاكُ وَقُلْ فَضْ يَعِضُ كُونُ لِلْ بَعِضِ وَاخْرَزْمَتْ كُونُ مِيتْفَتَّا غَلَيظًا \* لنَحْكُمُ مَا نَكُ وَأَمَا وَكُوْ مِنَ النِسَاءِ الْأُمَا قَدْ سَلَقَ النَّا وَمَنَا تَكُوْ وَآخَهَا تُكُو وَعَمَا تُكُو وَحَنَّا يُكُو وَبَنَّا ثُنَّ الْآخِ وَكِنَا لَهُ خْتُ وَالْمِيَّاتُ كُوالنِّيِّ أَرْضَعَ مَكُونُ وَالْحُواثُكُو مِنَ الرَّحْالِ عَ وَأُمُّهُا ثُنَاكُمُ وْرَكْمُنَّكُمُ النَّهُ الْمُعْلِقُ حُمْ رَكُو مِنْ اِسْتَاكِمُ السِّيَّةِ فَانْ أَمْ تَكُو نُوَادُ خَلْتُ مِنْ مِنْ فَلَا نَجِنَا حَ عَلَيْكُمُ وْحَلَيْنَا أَبِنَا عِكُمُ الْدُنْنِ مِن وأن تخبعه أمان الإخفيز الإما فيذشك في الله كان عفورارجي

عُرِّرُ فَا ذُّ هُرِّا لَحُورُ هُنَ وَ بَصَّاقًا وَ لَاحْنَاحَ عَلَىٰكُمْ فِي إِسَّرِ ضَيْبً والمؤمنة في ماملك أعن م فتك كُ نَعَظُ كُوْمُ بِعَضْ فَانْكُو هُرَ بَاذُنْ أَهْلِهِ نَ تُوهُنِّ أَحُهُ رُهُمَّ الْمُعُ وَفِي حَصَيْتُ عَنْ رَمُ بزيفيت فيعتاق ويصف ماعرا لمخصنت والع حَتَى إِلْعَنَتَ مِنْكُ وَإِنْ تَصْبُرُ وَاخِيْرُ لَكُ مُ وَاللَّهُ عَفْوُ زُرَجُ يُدِاللَّهُ لِيَتُنْ تَكُمُ وَيَهُدُ يَكُونُ مِنْ فَالَّذُ مِنْ مِنْ قَبْلِكُ وَيَتَّوْمُ عَلَيْكُ ويجرع والله يرزيان يتوب علينكم ويرب الذمن يتبعون الشهرات عَيْلُوا مِنْ لَا عَظِيمًا وْ يُسِرِيكُ اللَّهُ كَانْ يُحَقِّفَ عَنْكُمْ وَخَسُلِقَا لَا نِسْسُنُ عِنَّا ﴿ آلَيْنَا الَّذِينَ مِنُوالْاَتَا حِيكُ لُوَا مَوْ لِكُوْ تُعْتَكُمْ وَانْطَاءً كُو كُونَ تِحِودُ وَعَنْ مِنْ أَوْمِ مِنْكُونُ وَلَا تَقْتُنْكُواۤ آنْفُنُكُونُ أِنَّ اللَّهُ كَا كَ جِيمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَا ﴿ ذِلْكَ عُرُونًا وَظُنَّا فَسَوْفَ ضُلْمَهُ مَارًّا وَكَانَ لِلَّا الله ليت را أن تَحْتُنِيواكَ آثِرَمَا تَهُوْنَ عَنْهُ نُكُ مِنْ عَنْهُ مُنْ عَنْهُ مُنْ عَالَمُ مُن لْكُوْمُا يُخَدِّ كُرِيمًا وَلَائْتُمَنَّوْامَا فَضَا اللهُ بُ تُكْ عَلَى بِعِضْ لِلرِّجَالِ صِيبُ مِمَّا ٱكْتُتَ مُو أُولِلْينَاءَ وَصِيبُ مِمَّا اللَّهُ لُواالله مِنْ فَصَالُهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ كِلِّ شَيَّ عَلَماً ﴿ وَلِكُمَّ جَعَلْنَا مُولِكُمْ

تَأَمَّرَكَ الْوَلِدِينَ وَالْاَفْتَ يُونَ وَالْذِينَ عَنَقَدَ مَنْ أَيْمُ عَنَا أَوْمُ فَصَيْبَهُ نَّاللهُ كَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ﴿ مُنْهَا لَهُ إِلْهُ عِلْ قُولُمُونَ عَلَى ٱلنَّبِ إِمَا فَضَّ لله بعضه هُمُ عَابِعَضِ وَبِيَآا نَفْ عَتُوامِنَ مَوْلِمِيهُ فَالصَّالِيَّ قَبْلَتُ حَفِيهُ لِلْغِنَسِيَّا ِحَفِظَاللَهُ وَالنِّيَ يَخَافُونَ لَسُّوُزَهُنَّ فَعِظْوَهُنَّ وَاهْجُ وُهُنَّ فِي لْمُضَاحِعِ وَآخِيرِ نُوهُنَّ فَانِ اَطَعْتُكُمْ فَ لَلا تَبْغُوا عَلِينَهِ فَى سَبِّيكُلااِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كِدَرًا \* وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَتُوْ احَكُمْ أَمِنْ آهَنِا إِ وَحَكُّما مِن المَيْلِمَ آن مُرْمِداً إِصْ إِنَّا تُوفِقُ اللهُ بَيْنَهُ مَأْلِنَ الله كَانَ عَلِيمًا رِيُ الْجَهِ بِرَّا هُ وَاغْبُدُ وَاللَّهُ وَلاَ نَشَيْرُ كُوابِهِ شَنْيًّا وَبَالْوَلِدَيْنِ الْحِسْمَا وَبَلْك لقُرْبِ وَالْبِيَتِيْ وَالْمُسَاحِينِ وَالْخَارِدِي الْقُرُولِ الْحِيارِ الْجُرَبِي وَالْمَتَاحِبِ إِنْجَنِيْ كَانِنَا نَسَبِيلُ وَمَا مَلَكَتَ آيَمُنْ كُولُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِيُّ مَنْ كَانَ خُنْتًا لَكُ فَوْزًا \* الذَينَ يَبْنِطَ يُنَ وَكَا مُرُونَ النَّاسَ بِبَالِنِيْ وَكَيْمُهُ وُن مَا اللهُ مُواللهُ مُن فَضَيْلَهُ وَاعْتَدْ فَالِسِلْكُ فِينِ يَنْ عَنَا أَمَّا مُهَدِينًا \* وَالَّذِينَ ينفيقةُ رَامُولِهُ مُعْرِثًا عَالمَنَاسِ وَلَا يَوْمِنُونَ بِيا لِلهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْاحِيرَ وَمَنْ يَكُنَ الْمُسْتَنَظِنُ لَهُ فَرَيْنًا صَنَاءَ قِرَينًا يَّ وَمَا ذَا عَلِيَهِ مِهْ لَوْا مَنُوا إِلِيْعُ وَالْبِوْمِ الْأَخِيرُواَ نَفْعُو الِمَّا رَزَقُهُ مُآلِثُهُ وَكَانَ اللهُ بِهِيمُ عَلِيمًا ۗ ۚ إِنَّ ٱللهُ لَا يَظَفَ إِنْ مِثْقًا لَهُ زَبَّ وَإِنْ تَكُ جِسَنَةٌ يُصَنعِفُهَا وَنُونَيْ مِنْ لَدُنَّا آجراعظيماه فككيفنا ذاج شنامن كألمته بيشهد وجننا بكعافه ولآء مشبهيلًا أَيْ يُومِينُذِيوَدُ الَّذِينَ كَفَنَ وَاوَعُصَوْا ٱلْرَسَوُلَ لَوْتَسَوْى بِهِهِمُ مُ وَلا يَكُمُ يُرْاللُّهُ عَلِيكًا \* تَلَيْكُ اللَّهُ مَنَا الْكَلُّونُ الْمَنَا لَا تَعْنَى فِالْطَ

تحتفظ فغل مأتقولون والأجنيا الأعابري مَنْسَكُواْ وَإِنْ كُنْتُ هُ مَرْضَ أَوْعَا لِهِ عَرَا وَجُآءً الْحَذْمِنْ كُرْمِنَ الْعَالَيْطِ سنتم النيساء فكز تجاد وامآء فتئة يالمهبية اطتيافا مسيحا بوبحوه وَآيَدُ يَكُولِنَا اللهِ كَالَ عَفُواً عَفُورًا ﴿ أَنَا فَحَدَا لِكَالَّذَ مَنَ أُوتُوا نَصَبِياً مِنَ نَكِينٍ لِيَسْ تَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيدُ وَنَ أَنْ تَصَلَوْا الْمَسَبِيرَةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ عُمَّا يَكُونُ وَكُونِ لِللَّهِ وَلِمَّا وَصِيحَ غَمَا لِللَّهِ نَصِيرًا فَمِنَ الَّذِينَ عَادُوا يرفين المكايقن مواضعه وكفوكوكسي فبنا وعصينا واسمؤغت يز بميم وَدْعِهِ نَاكِيًّا بِٱلْسِنَتِهِ عِمْ وَطَعْنًا فِالدِّنَّ وَلَوْا نَهْمُ وَتَالُوا سَمَعْنَا لَعَن نَاوَاسْمَةُ وَانْظُرُنَا لَكَانَ خِيرًا لَكُمْ وَأَوْمُرُوِّلْكُ فَانْعَتُهُ اللهُ يَكُفُنُوهِمْ فَنَكَرِيُومُ مِنْ عَنِي إِلَّا قَلِيلًا ۚ يَٰإِيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ المِنُوا عِيَامَنَزَنْنَا مُصَدِّةً قَالِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلَ لَ نَظَيْسَرُ وَجُوهًا فَنَرَدُهُ عَلَاكُونَ إِرِهَا آوَ نَلْعَنَهُ مُرَكًّا لَعَنَّا اصْمِيلَ لِسَنَّتُ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ مَفْ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعَنِفِهُ إِنْ يُسْرُكَ بِهِ وَكَغِنفِرُهَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ فَيَشَاءَ وَمَرَ أَنْ إِلَيْهِ فَقَدَا فَتَرْيَ لِمُ عَظِمًا \* أَلَوْ سَرَا لَيَ الَّذِينَ مِرَكُونَ أَنْفُنْتُهُمَّ تُهُيُزَ حِسَدٌى مَنْ بَيِثَا أَوَلا يُفْلَمُ مِنْ فَسَالًا \* الْظُو كَيْفَ يَقُنْ رَّوُكَ إِلِمَا لِيهِ الْكَذِبِ وَكُونِ مِعِ إِنَّمَا مُبِيئًا مَّ أَلَمْ تَدَرَالِيَ الْذَبَنَ أُونُوا نَصَيبًا مِنْ يُرِعُ مِينُونَ بِالْحِبِّ مِي وَالْطَعْهُ مِن وَيَقِتُولُونَ لِلَّذَينَ كَفَ والْمَكَ وَالْمَكَ وَا الْيُ مِزَالِتَا إِنَامُنُواسِيلًا ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ مُاللَّهُ وَمَنْ سِلْعَنَ آلهُ نِصَدِّةً إِنَّهِ آمِ فَهَا مُنْ فِي نِصَدِيثِ مِنَ الْمُلْكِ فَاذَا لِإِيُونُونَ لِنَّالِيَّ

إُهُّا مُ يَحِيثُ كُ وَكَ ٱلنَّا سَرَعَلِي مَا إِنْتُهُمُ اللهُ مِنْ فَضِيلُهُ فَقَدْ الخُخَةَ وَالْمَنْ فُونُهُ مُلِكُما عَظِماً لِيُفِينُو عَمِنَ الْمَزَبِ يحَقَدَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هَنَـ رُوابا لِينَا لُودُهُمْ مَدَّ لَنْهُ مُحَلُّهِ دًّا غَيْرَهَا لِمَذُوقِواا إِنَّا لِلَّهُ كَا نَجْزِبِزًا حَبِكًما مَّ وَالَّذِينَ الْمِنْوَا وَعَلَوْ ٱلْصَلَّى خَيْسَهُ مُنْدُ خِلَّهُ يْن تَخِيْهَا الْأَنْهِا رُخِلُدِ بَنْ فِيهَا أَيْداً أَيْتُ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّةً خَصِين الوَنَدُ خِلْهُ مُعْطِلًا طَلِيكِ اللَّهِ النَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ وَلِذَا حَكَمُتُهُمْ مِينَ النَّاسِ لَن يَحِكُمُ وَا مِا لْعَدْلُّ نَّ الله يَعِيمَا يَعِظِهُمُ إِنَّهِ للهُ كَانَ سَمَعًا بِصِيراً قَلَيْهَا الَّذِينَ الْمَسَدُولَ اطِّيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسَولُ وَلُولِ لِلْآمِرِمِينَ كُوْ فَإِنْ تَسْزَعْتُ فِي شَيْءٍ فَوْدُ وَهِ إِذَا لِلَّهِ وَالرَّسَولِ إِنْ كَنَتُهُ تَوَيْنُونَ بَالِيُّهُ وَالْبُوْمِ الْإِخْرِدُ لِلَكَ حَيْرٌ وُلَحْتُ بَا وِيلَاَّ الْكُذَرِّ دِينَ يَبْ رَعْبُمُونَ أَنْهُ فَمَا مَنْهِ إِيمَا آنُ لَا لَيْكُ وَمَا أَنْهُ زَلَّهُ فِي فَيْبُ بُدُونَانُ تَعَالُمُهُ ٱلْأَلِي لَطْغُوبَ وَقَدْ أُمْرُوا أَنْ يَكُونُ وَابِهِ وَيُرْهِ التُسَاطُ أَنْ يُصَالَكُ مُ صَالِكَ بِعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِمَ إِنَّهُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا الْ الرَّيْسُولُ رَأَمْ تَالْمُنْفُ عَبِّنَ مُصِّدُّونَ عَنْكِ صُدُّونًا \* فَكُنْفُ المَّتْهُ مُصِيعًة بِمَا قَدْمُ تَاكِيدُ مِيْهُ تُوْكِا وَكُ يَعْلَقُونَ مِاللهِ ازْ المَّذِيْكِ نَا وَتَوْفِقاً فَ أُولِيْكَ لَانَهَ بَعِنْ كَمَالِلَهُ مَا لِهِ قُلُوبُهُمْ فَأَعْرِ وْوَعِظْهُ مُ وَقُلْهُ مُ فَيْ فَيْ انْفُنِي مِنْ قَوْلاً مِكِيعًا ﴿ وَمَا آرْسَكُنَا مِنْ وَلَهُ كَالِيظًاءَ مِاذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْ النَّهُ مُواذْ ظَلَمُوۤ النَّفْسُتُ هُمُ حَا وَٰكَ فَاسْتَ

Digitized by Google

لْهُ وَاسْتَغْفَ لِمُ الرِّيمُولُ لِي جَدِ وَالْمِلَةِ تَوْالِمَا رَجُّما \* فَلَا وَزَبَّكُ تُؤمِّنُونَ حِتْ يُجِرِّمُوكَ فِي سَيِّحَ بِينَ فَهُوْمَ لَا يَحِلُوا فِي نَفْنَتُ هُرِ كُرُ القَصَيْتَ وَلِينِي إِنُوا شَيْلِهَا ﴿ وَلَوْ اتَّا كَتَ نَاعِكُ مِنْ أَنِا فَيْكُوا انْفُنْتُ وَاخْرُجُوا مِنْ دِيرِ رَزُمًا فَعِكُوهُ إِلَّا قَلْبِ لُمِنْهُمْ وَلَوْا مَهُمُ فَعَلُوا مَا نُوعَظُ بهِ لَكَ الْنَحْزَا لَمْ يُوْ وَأَسْدَ تَمَنِّ ثَمَّا اللهِ وَإِذَا لَا بَيْنَ هُوْ مِزْ لَدُ نَا آجْءً عظما وفهدينه وطراطام شنتقاره ومن يطيرا لله والرسوك فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُتُ إِللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ مِنَ النَّبُّ يُن وَالصِّدِ يقِبَ وَالشَّهَا وَالْصَلْحَيْنِ وَحَدُدُ إِلَوْ لَيْكَ رَفِيعًا ﴿ ذَٰلِكَا لَهُ صَنَّ اللَّهُ وَكُورَ بِإِلَّا لَيْهُ عَلَيَّا ۚ نَآيُمُ الْأَنْ رَامُكُوا خُذُ والحِبْ نِورَكُو فَا نِفْرُ وَاثِمَا سِهِ وَانْفِرُوا مَنعًا \* وَإِنَّ مِنْكُو لِمَنْ لِيَصْفِظُ أَنَّ قَانَ أَصَابَيْتُ كُومُصِينَةٍ قَالَ قَدُ أَنْعُمَ للهُ عَلَى إِذْ لَوْ أَكُونُ مُعَهُمْ شَبِي عَلَى وَلَيْنَ أَصِّيكُ فَضَا أَمِنَ اللَّهِ لَيْعَةُ لَ كَأَنْ لَوْ تَكُنُّ بَيْنَكُمُ وَيَنْتُهُ مِنَوْدَةً ثُلَيْتُهُ مُنَاكُمُ مَعَهُ وَ فَا وَوْ زَفَوْزَا عَظِيماً ﴿ فَأَيُعَلُّ إِنَّ فِيكِ بِإِيلَةِ اللَّهِ مَنْ لَيَشْهُرُونَ الْحِمَا وَ الدُّنْنَا مِا لَأَحِثُ وَ وَمَنْ يُعَيِّنُ فِي سَبِيلَ لِللَّهِ فَيَعُنْ مَلْ أَوْ بَعِيلِتْ فَسَوْفَ فَوَ نُتِيهِ آجِرًا عَظِمًا ا وَمِالَكُونَ لا يَقْتُ لِيُلُونَ لِينْ سِيسِل الله وَالْمُسْتَ عَنْ عَانَ مِنَ الرَّجَ للنستاء والولان الذئن بقؤ لؤن ركتا أخرجنا من ها والفت ب لَظُا لِمَاهِ أَنَّهُ أَوْا خِعَالُمُ إِنَّا أَنْ فَاكَ وَلِيًّا وَاجْعَالُهَا مِنْ لَا مُاكَ نَصَارًا أَ لَذِينَ امْنَوَا كِفِينَا وَيَ فِي سَبِيالَ لِلَّهِ وَالَّذِينَ كُورُ وَايُقَتَّلُونَ فَي سَب

بازی اربع الزی

سُورَةِ النَّهَاءَ يَ تَ إِلَّا لِذَبِّ قِياً لَهُمْ لَهُو اللَّهُ رَحْكُ وَكُوا قِيمُ الصَّالُوةَ وَالْوَالْ أَإِذَا فَي فِي مِنْ مِنْ مُنْ مُجَنِّنَةً ثُنَّا لَنَّا الْكَاسَ لَحَنْتُ يَكِي خَشْيَاةً وَقَالُهُ ارتَبُ لَا كُنْتَ عَلَيْنًا الْفِتَا لَلْوْ لَا آتَحُكُ ذُمَّنَّا ، قَا مِنْعُ الدُّنْيَا قَلَتُ إِلَّا كَا لَاحَةٌ تُحَدُّ الشَّعْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ السَّ لَهُ نَ فِيَدَارُهُ آينِهَا تَكُونُوا لَنُورِكُ كُنْ وْ فَي بُرُوجِ مُسَيِّدَةً وَإِنْ تَصِيبُهُمْ حَسَنَهُ يَعُونُوا هَلَوْهُمْ يَفُولُوْ اهَادُهُ مِنْ عِنْدُلُكُ قَا كُمُا يُصُورُ عَنْد مؤلاءً الْقُوَ فِي لَا يَكَادُونَ تَقِنْقَهُونَ حِلْ ثَا يُحَالَكُمْ مُ أَاصَا مَكُ مُنْ حَسَنَةٍ مَ يُطَعُ السَّهُ أَفِقَادًا طَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تُوَلَّفُكُ حَفِيْظاً \* وَيَعَذُ لُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَرَوُامِنْ عِنْدِا مُدغَهُ الَّذَيُ يَهْوَ ٰلُ وَاللَّهُ كَكُنُّكُ مَا يُكَتَّبُونَ فَاعْتِ مُنْ وَتُوكَنْ عَلَى اللهُ وَكُورًا اللهُ وَكَالًا \* آفَادَ سَنَدَ بَرُونَ الْمُقَرَّانَ وَكُوكًا دِ غَيْرًا لِلَّهِ لَوَحَدُواْ فِيهِ آخِيلِفاً كُثَيْراً ﴾ وَأَذَا جَاءَ هُذَا مَ به وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَا لِا سَوْلُ وَالْحَالُو الْمُولُ وَالْحَالُو لِهِ الْأَلْمُ ذَينَ يَسْتَسْنُ بِمُنْ يَعْنَى مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَصَالُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَّحْمَتُهُ الله لا تكاف الأنف بِينَ عَسَيَهِ اللهُ أَنْ يَكِذُ تَ مَا سَلَانَ مَنَ كَفَتُرُ وَأَوَاللَّهُ أَمْثُ لَدُمَا سَكُ

لِعَةً سَيْئَةً يَكُنُ لَهُ كِفُ لُمِنِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَا إِسْكُ اللَّهُ ه بستَمَيَّة فَيْمَا مَا حَسَبَ مِنْهَا أَوْ رُدُوْ مَا أَنَّ اللَّهُ كَانَ عُ رَسَّيْعَ حِبْسِيبًا ﴿ اللَّهُ لِأَ إِلَّهُ إِلَّهُ مُوالِّكُمُ مَا كُنَّا كُوا لِهُ مُوالْقِمُ بَدَقُ مِنَ اللَّهِ كَالُّيثًا ﴿ وَمَا لَكُمْ سِنْ الْمُنْفَعِينَ فِي مَنَّا الله أزكسته فرعاكست كالبركية وي أن تهذه والمن أحدكم الله ومن بصلا نَـُكُنْ يَجَدَلُهُ سَيَبِيلًا \* وَهُ وَالْوَ تَكَفُّنُهُ وَنَ كَأَلَفَتُهُ وَأَفَكُوْ يُؤِذَ منفئغ أونيتأة تحة بهكاجر وافي سبيل ملة فان تو لْذُوْهُ: وَاقْتُلُوهُ مَرْ يَعِنْتُ وَحِذْتُوهُ: وَلاَ تَتَخَذَهُ وامِنْهُ مُوَلِيًّا وَلاَ نَصَرَبُ صُدُورُهُ مُوآنَ يُقتَّلُو كُوْأُو تَقْتَلُوا فَوْمَهُمُ وَلَا مِنْكَاءَالِدٌ نَكُطُهُ مُ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتُهُ كُرُ فَإِنَّاعْتَ زَنُوكُو فَكَ رَبُقَيْلُوكَ وَالْقِوْ كَمُ السَّلَةُ فَنَمَا جَعَلَ اللَّهُ كُكُمْ عَلِيْهِ مِن سِيلًا \* سَبِيًّا وُلَا زَيِنَ مِيْسُومِلِكُ فِي أَنْ مَا مِنَوُكُ وَكِما مِنَهُ الْوَاحْتُهُمُ وَكُلُّوا رُدُّولَا إِلْفَيْنَ كندتهم فخذوهن كأفت لوهركي لَكُوْ عَلِينَهِ مِسْلُطْنًا مُبِينًا \* وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ إِنْ يَقْتُلُمُوْمِيًّا وَمَنْ فَسَّلَ مُوْمِنًا حَطَئًا فَيَرَ بِدُرَوَقِيَةٍ مُومُنْ مِنَةٍ وَدَا تُوالْأَهْدِلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَرَّدُ فَوَا فَكَانٌ كَانَ مِنْ فَوْمِ عَلُونِكُو وَهُو

مِرَ لِللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمْ الْحَصَالَةِ عَلَيْهِ مِنْ لَقَتُأْ مُو فوَ ٓ اوْ هُجَمَّتُهُ خَلِيًّا فِي هَا وَغَضَّا لِللهُ عَلَنْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدُّ مَّا عَظِمًا ۚ مَا يَتُهَا الْذَبَنَ الْمُنُهُ آإِذَا ضَمَّ بْهَتْ لِي سَبِيلِ لِلْهِ فُتَّةِينَ فَ الآقةُ لهُ المَّ اللَّهِ النَّكُ السَّارِ لَسْنَ عَرَضُ الْمُعَالِّمُ الْمُتَعَةُ وَ عَرَضُ الْمُحْتَ نْيَا فَعَيْنُدَالِلَّهِ مَعِنَا نِمُ كِتَارُةً كَذَلِكَ كِنْتُهُ مِنْ قِبْلُ فَيْ فَتَتِينَهُ أَإِنَّ اللَّهِ كَانَ مَا تَعْنَسُلُونَ نَجِيرًا فَي لا يَسْتَهَيُّ لَهُ مُنِينَ عَنِي أُولِ لَضَّرَ رَوَالْمُحْمَدُ ونَ فِي سَيا أَلِلَّهُ إِلَامُوا نفند في وصَّلَ لِلهُ الْحُهدِينِ مَا مُولِمُ وَأَنْفَنْكُ هِمْ عَلَى لَقَعْدُينَ وَ كُلاَ وَعَلَاللهُ الْجُهُتُ فِي وَفَصَدَ إِللهُ الْجُهِدِ بِينَ عَلِي لَفَعِدِ بِرَاحِمُ الْعَظِ وَرَجْتُ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُو رَارَجِتُما ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَقُرِيُهُ وَالْمَلِكُمُ الْمُلْكِمُ الْفُلْمِي الْفُلْسُمِةُ قَالُهُ الْمُلْتُمْ فَالْهُ الْمُلْمُسُتَّضَعَا فالأرض قالواالم نحك أرض الله وسيعة فنها عروفها فاوليا وبه عنه وسي المستضعة وَالْمِنْدَ ] وَ وَالْوِلْدُنِ لَا بَيِنْ يَتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا مُنتَكُونَ مَنسَلًا الْمَا وَلَيْكَ عَسَمَ اللَّهُ أَنْ يَعِفُوعَنَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً عَنْ فُولًا \* وَمُ جِرْ فِي سَبِيلَ للهِ يَحِدُ فِي الأَرْضُ مُرَاعًا كُنْ رَا وَسَعَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ نُنْتَمُ مُذِ رَكُهُ الْمُوَنُّ فَقَدُّ وَقَعَ أَجْرُهُ وَكَا لَا اللهُ عَفُورًا رَجًّا \* وَإِذَا ضَرَ بْتُونِ فِي الْآرْضِ فَلَسْرَ عَ

تَصُّرُواْ مِنَ الصَّلُوْمِ إِنْ عِنْهُمُ أَنْ يَقْنِينَكُمُ الذَّنِّنَ كُفَرَ وُلَا تَا الْكُوْبَرَ وْعَكُوّاً مُنِعِيّا ﴿ وَإِذَا كُنْ فَاهِ وَفَا مَنْ لَمُ الصَّالُوةِ فَانْتُهُ طَا يَعْتُ هُمُ مَعَكَ وَلْمَا خُنَانُوا أَسَنَّا جَنَّهُمْ فَاذِا سَعَدُ وافَلْكُو يُوامِنْ وَرَائِ وَلْتَأْتِ طَائِفَا مُنْ أَخْرِيكُمْ يُصِيلُوا فَالْمُصَانُوا مَعَكَ وَلْتَاخُدُ وَاحِدْ رَهُمُ وَاسْلِيَهُ ۚ وَكُالْذُ مِنْ كَفَرَوُ الَّهِ تَعَنَّفُهُ لُو زَعَنْ السَّلِحَ كُوْرًا مُتِعَيِّكُ فِي المُنْ مُنْ اللَّهُ وَلِي مُن الْمُناحُ عَلَيْكُمْ انْ كَانَ كُولُوكُ وَالْمُ عَلَى الْمُعَلِّدُ لَ عُنْ وَجُكِ أَنْ نَصَعُوا آسْ لَهُ حَكُم وَخُذُ وَاحْدُ ذَكُمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى لَلَّهُ فَا عَذَابًا مُعَنِّيًّا \* فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّاءِ ةَ فَاذْكُرُوْ اللَّهَ قَيْمًا وَقَعُوْ رَّا وَعَلَى حُمْهُ كُونُ فَاذَا ٱطْمُأَنْ نَدُوا فِيهُوا الصَّالَةَ وَأَنْ الصَّالَوَةُ كَانَتُ عَالَمُونِ كَيْنَا مَوْقُوثًا ۚ وَلَا تَهَيْنُوا فَي الْبَغَاءَ الْفَوْ مُؤِلْ تَكُونُوا تَالْمُونَ فَانْتَهُمْ بِالْمُولُ كَمَا مَّا لَمُؤْثُ وَمَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيَّ احْمِيًّا ﴿ إِنَّا آزَلْنَا لَيْلُ الْكُونِ فَا كُونَ لِتَعْكُم بَيْنَ النَّا سِرِيمَا أَرْمَكُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُ الْمُؤَمِّدِ مِنْ حصيم وأستعنف الله الأالله كان عفورًا ربحا ، والاتعاد لاعر لَذِينَ تَحْتَ أَنُونَ أَنفُ عَلَيْهُمُ أَنَّ اللَّهُ لَا يُحَتَّمُنَ كَانَ حَوْلَاً اللَّهُ لَيسَتَمَ مِ ٱلْنَاكِمِ وَلَالِيسْنَحِينُ لَ مِنْ الله وَهُومَعَهُ عُلِيدٌ يُبَيْتُونَ مَا لَا يَدُنُّ مِنَ الْقُولُ وَكَانَ اللَّهُ مُمَّا يَعِنَمُ لُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا نَتُ هُو لَا عِبْدَالْمُ عَنَّهُ لحدة الذينا في فيحد للله عنه يو مرالقتي المرمز تكون وَكُلُّاهُ وَمُنْ لِعِمَا لِنُو عَالُونِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ نعسه وكان الله علم الم

ومن كينيب بحطية أواثما منة تزمريه برتيا فقداحكما بمتنا وإثمامه الله وَلَوْ لَا فَصَدًا اللهِ عَلَنَكَ وَرَحْتُهُ لَمَ مَتْ طَآيَقُتُ مَنْ مُنْكُمُ أَنْ يُصَلُّوكَ وَمَا يُصِندُونَ إِنَّا الْفُنسُهُ مُ وَمَا يَضُرُّ وَنَكَ مِنْ شَيْءٌ وَآنَزُلَا لِلهُ عَلَيْكَ لَكِ وَالْمِي كُنَّةَ وَعَلَّتَكَ مَا لَهُ تَكُنُّ تَعْلَقُ وَكَانَ فَصْلُ لِلَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً \* لا خيرُ وكيتيرين بَغِوْمُ مُولاً مَنْ امتَ بصِدَ قَعْ آوْمَ عُرُوفِ آوْ اصْلِابِينَ النَّاسِ وَمَنْ يَفِعَالُهُ لِكَ أَبْيَعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فستَهُ فِي نُونِيهِ الْحُرَاعَظِيمًا أَ وَمَنْ يُسْاَفِقَ الرَّسُولَ مِنْ مَعِدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُدْي وَيَتَّيَعُ غَيْرَمَهِ بِالْلُومِنِيرَ وُلِهِ مَا تَوَلَيْ وَنَصُيْلِهِ جَكَّةَ تُوسَاءً نُهُ مَسكاءً مُنْ مُصِيرًا \* إِنَّ اللَّهُ لا يَعْفِيمُ أ يُشْرَكَ بِهِ وَمَغِيْمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ مِنَا آءً وَمَنْ نُمِثْمُ لِهُ مِاللَّهِ فَعَدَ صَلَ صَلَاً بِعَدَالْمُ وَانْ يَدْعُونَ مِنْ وَفِهِ الْآلِنَا وَإِنْ مَدْعُونَ الْآسَنِطِنَا لْعَنَهُ آللهُ وَقَالَ لَا يَعْدَنَّ مِنْ عِنَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلاَصِلْنَهُ ﴿ مِنَيِّنَهَا مُ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيْسَتِيكُمْ بَاذَانَ الْاَنْعُ وَلَا مُسَرِّهُمُ فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقً نْ يَتِينَ إِلْسَّنَ عِلْ وَلِتَّامِ ذُونَ اللهِ فَقَالْ خَسَرَ خُسْرًا فَالْمِسُنَّا هُ وَ يُمَنِّيهُ وَمَا يَعَدُهُ الشَّهُ طَامِ لِآغُرُورًا أَوْلِيَّاكُمُ أُولُهُمُ ولايجد وكاعنها بحيصا ووالذين المتؤاوع لواالصلاحت سنكخله رى فن تعِينا الأنهار خاري فيها آيدًا وعَدَالله حَقّاً وَمَنْ اصْدُقَ مِنَا فَكُوْ لَيْدَ يَامَانِيكُ وَلَامَانِيَّ أَهُمَا لِيَامِينَ مِنْ بِعَالِمَ وَالْحُدُلُهُ مِنْ دُونَ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا \* وَمَنْ يَعَلَّ مِنَ الصَّلَّاحِيِّ مِنْ كُرًا وَأَنْنَى وَهُـ

للخ والخاميش

وَجَمَا وَلِيْ وَهُو تُحْدِيثُ وَالبُّعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ جَنِفًا وَاتَّخَذَا لَّهُ إِبْرَهِيمَ كَلَّا وَلِيْعِيمَا فِي الشَّمَوٰيَ وَمَا فِي لاَرْضٌ وَكَانَ اللَّهُ يُكُلِّ شَيْءً مُحِيطًا ۚ وَتَيْسَتَ فَتُونَكَ فِي لَيْسَاءَ قِلُاللَّهُ يُفْنِيكُمْ فِي مَنْ وَمَا يُتَلَي كَيْنُكُمْ فِي الْكِيلُ فِي يَشْعَى لَيسَاءَ الْبَةُ لِاَنَةُ لُوْنَهُ ثَنَّ مَا كِنُتِ كَمُنَ وَتَمْغِبُونَ أَنْ تَنِيْحُوهُ فَيٌّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِز الْهُ لَذَ نِ وَالْ تَقَوْمُ وَالْمُيتُ مِي الْقِيدُ طِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَانَّ اللَّهُ كَانَ إِنهُ عَلَيمًا ﴿ وَإِنَّ الْمُرَاةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِيهَا نُشُوزُ أَاوَاغِرَا صَا فَارْجُنَا عَلَيْهِم أَنْ يُصِيلُ بَيْنَهُ مَاصُنِكُمُ وَالصِّيزُ يُخِرُ وَالْحِصْرِينَ لَانْفِيرُ السَّيُّ وَالِنَّا الْحُنْبُ وَاللَّهُ عُوا فَا لَاللَّهُ كَا نَ بِهِمَا تَعَكُونَ خِيدُوا \* وَلَنْ لِمَتَ مَطِيعُوا أَن الَّعَادِ لَوَا مِينَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَالْا بَعَيلُوا كُلَّ الْعِيلُ فَنَا دُوهَا كَالْمُعَلَّفَ إِ وَإِن تَصِيلُ وَتَتَعَقُّوا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَجِّيًّا \* وَإِنْ يَنْفَرَّقَا يُعَيُّزُ لِللَّهُ كُلَّامِن سَعْتَهُ وَكَانَ اللهُ ولينعًا جَكَما أَ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَلُوصَ يَعْنَا الَّذِينَ أُوتُوا النَّحِيْتِ مِنْ قَبُلِيحَ وَإِيَّا كُوانَ اتَّقَوْ اللَّهُ وَاتْ المُحُورُ وَإِفَا لِنَا لِيَتُومُما فِي السَّمَرُ بِي وَمَا فِي الأَرْضُ وَكَانَ اللهُ عَنِيًّا جَيدًا أَنَّه وَيِنْهِ مَا فِي السَّمَهُ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَّى اللَّهِ وَكِيلًا أَوْنِ لِمُقَّا لَيُذَ فَيَبُحُمُ آيتُهَا آننا سُ وَمَا يَسَا خِرَمِنُ وَكَأَنَ اللَّهُ عَلْ ﴿ لِكَ قَدْ مُوا \* مَنْ كَانَ يُرِيدُ تُواب الدُّنْيَا فَعَنْدَا لَيْهُ نَوَا مِنَ لَذُنْ يَا وَالْاَحِرَةُ وَكَأَنَّ اللهُ سَمَعًا بَصَمَّراتُ \* لَا يُمَّا الَّذَيْنَ أَمِنُوا كُونُوا فَوْ صِينَ بِالْفِيسُطِ شُبُّكَا } لِيَّهُ وَلَوْعَا إِنَّهُ فَي كُوهُ أَوَا لَوْ لِدَيْنُ وَالْأَوْ بَيْنَ أَنْ يَكُنْ غِينَتَا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ الْوَافِ مِنْ الْلَا لَمُعْفُوا المَ يَكَانِ نَعَدِ لُوا وَإِنْ تَلُوا أَوْ تَعُيْرِضُوا فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ مَا تَعْلَوُنَ تَجَيُّلُوا \*

تُنَا الَّذِيَ الْمُنْهُ الْمُنُهُ الْمُلِيَّةِ وَرَسُوَّ لَّهُ وَالْكُذِي لَّذَ فَيْ رَّزُّ لَكُلًّا ذَى ٓ لِنُرْنَ لَمِنْ قَدُلُ وَمَنْ يَكِفُرُ كُلِللَّهِ وَمَلَكَكُمْ وَكُنْيَةٍ وَكُسُلِهِ وَا فَقَدُّضَيْرٌ صَلَالًا بِعَيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَاتُوكُمْرُ وَاثْمَا مَنُوا لِثُمَّ كَفَرُوا ازْدَادْتُوْاكُوْزَالُوْ يَكُوْ اللهُ لِيَغْفِرَهُمْ وَلَا لِيهَا بِيَهُمْ مُسَيِيلًا يُو بَيَتُمْ المُنْفَقِق لَهُ عَذَا يَا أَنِهَا ۚ الذَّيْنَ يَتَّحَدُ وَنَ الْكِيمُ بَنَّ أَوْلِيمَا ۚ مِنْ وُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَّكُ عِنْدُهُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِنَّزَةَ لِلَّهِ جَبِعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ كَاكُمُ فِي الْكِينَ أَنْ إِذَ الله كِمْرَبِهَا وَلَيْتَ مُرَابِهَا قَالَ بَقَعْدُوا مِعَهُمُ حَتَى يَحْوَضُوا فِي حَ والتكواذا منله فأن الله جامع المنفقة من والكوبن فيجمد بم لَّذِينَ يَتَرَ يَجْمُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ تَكُرُهُ فَيْزٌ ثُمِرٌ أَلِلَهُ قَالُوا الْمُ تَكُنُّ مُعَكُمُ وُل كَانَ لِلنَكِمْ بَنَ نَصِيْنِكَ قَالُو ٓ اللَّهِ لَسَنْتُغَةً ذُعَلَنَكُمْ وَمَّنْتَعَكُمْ مِرَ ٱلْمُؤْمِن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بُسِينِكُمْ لُوْ مِرَالِقِهَا وَلَنْ يَعْمَا ٱللَّهُ لِلْكُوْمِ مِنْ عَلَى الْمُومِ سَلَّا اِنَّ الْمُنْفِقِينَ فَكُلُّ عُونَ اللَّهُ وَهُوخًا دِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا الْمُلْصَ مُؤَاكِمَتَالِي كُرَافِنَ التَّاسِ وَلا يَذَكُرُ وَنَ اللَّهُ أَلَّا قَلَ لَهُ عَمُذَيْذَ بِكُنَّ بْنَ الله وَلا وَلا الله وَلا وَوَمَنْ يُصِيلًا لِللهُ فَأَنْ يَحَدَ لَهُ مُسَالًا لا فَأَنْ عَمَادَ لَهُ مُسَالًا فَأَنْ مُنَا يَهُمَّا مَنُوالاً يَخِذُوا النِكِذِ بَن أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ أَبُرُ مَدُ وَنَ أَنْ يَخْعَلُوا لِللَّه عَلَىٰ؟ سُلُطُنَّا مُسِيًّا ﴿ النَّالْمُنْفَقِينَ فِي لَدَّ ذَكِ الْأَسْفَا مِنَ لِنَا رُولَنَ عِلَهُ وَ نَصِيرًا \* إِلاَّ الَّذِينَ قَا نُوا وَأَصْلَكُ أَوا عُنْضُ إِنَّا لِلَّهُ وَأَخْلَصُو دِينَهُ لِلَّهِ فَأُولِيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنْ أَنْ وَسُنَّوْفَ أُونِتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْجُرَّاعَظِماً \* مَ مِنْدَةً وَكَانَ اللهُ سَنَاكِ الْعَلَا

بجُبُ اللهُ الْجُهْرِيَّا لِسُوءِ مِنَ لَعَوْلِ لِإِ مَنْ ظُلِّمَ وَكَانَ اللهُ سُمَيعًا عَلِيمًا ﴿ إِنْ تَبُدُ وَانْحَيْرًا أَوْتَخُفُوهُ أَوْتَعَفُواعَنْ سُوَةٍ فَإِنَّا اللَّهِ كَانَ عَسَفُواً بَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذَينَ يَكُفُنُرُونَ بَالِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُعُنِّرُ فَوْأَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُيلِهِ وَيَقِولُونَ نَوَيْمِنُ بَبَعْضِ وَتَكُفُرُ بُيَعِضٍ وَيَرُبُدُ وِنَ نَ يَتِغَدُو كُابَيْنَ ذَلِكَ سَكِيلًا وَ أُولَيْكَ هُوَ الْكُفِرُ وَنَكُفًّا وَأَعْتُدُنَّا يَ خِنَ عَذَا يَا مُهِمِّنًا \* وَالذَّنَ امَنُوا مِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُعَرَّ قُوا بَيْنَ حَدِمِنْهُمْ الْوَلَيْكَ سَوْفَ يُونِيَوْنِيهِ وَأَجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ عَقَهُ دَّارَجْمًا \* يَسْتُلُكَ آهُزُ إِنْكِيدًا إِنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِ مُرَكِّنًا مِزَالِسِّمَ آءِ فَقَدْسَالُا مُولِنِي كَبْرَمِنْ ذَلِكَ فَقَا لُوآارَ مَا الله بَحْدَّةً فَأَخَذَ ثَهُمُ الصَّعِقَهُ لَمُ هُرُثُمُ اتَّخَذَ وَالِغِمَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَ ثَهُ وَالْبَيْنَاتُ فَعَقَوْنَا عَنْ اللَّ وَاتَّيْنَا مُوسَى سُلُطْنَا مِبُدِنًا \* وَرَفَعْنَا فَوْ فَقَدُ مُالطُّو كَيَيْفَة وْقُلْنَا لَمْ مُا دْخُلُوا لْمُنَاكَ سُعَّدًا وَقُلْنَا لَمْهُ لَا تَعَنَّدُ وافِي لْسَنْهُ مُ مِينُقًا عَلِيظًا ﴾ فِنَمَا نَقَضِهِمْ مِينْفَهُمُ وَكَفَرْهِمْ بِأَيْتِ وَنِيبًا يَ بِغَيْرِجَةً وَقَوْلِمْ قُلُومُنَا غُلْفٌ بَأَطْبِعَ اللهُ عَلَىْ عَالَمُ اللهُ عَلَىْ عَالَمُ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا \* وَيَكُفُنُوهِمْ وَقَوْلِهِمْ مَالْحَرْبَيَمَ بَهُنْنَاعَظِ فِيرُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسَيِّحَ عَيْسَى بْنَ مَرْبَحَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَ لَيْوُهُ وَلِينَ شُبُهَ لَهُ: وَإِنَّ الْذَبَنَّ انْحَنَا عَوَا فِيهِ لِفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمُ يُنْ عِلْمِ اللَّهِ النَّهِ الْظِنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ۗ " بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَأ عَنْ إَجَكُما ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُمْ إِنْكِيتُ إِلَّا لَيَوْمِينَ لَهِ قَبْلُ مَوْلِهِ وَلَا

Digitized by Charles

و فَظُلُّ مِنَ الَّذِينَ هَا كَتْبِرًّا وَأَخْذُهُ الْرِيّ لْمُهُمِّينَ الصَّالُوةَ وَالْمُؤُنُّونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وْ بِيهِ مِهِ الْمُراعِظِم مَا مَظِم مَا مَا أَوْ حَيْنَا الَّذِكُ كُمُّا نْ بَعِيْرَةً وَآوْحَيْنَآ إِلَىٰ بُرْهِيَمَ وَاسْمَعِهَ ۖ وَاسْعَ وَيَعْقُو رة كَ وَ لُو لَنُورَ وَ هُو وَنَ وَعَمَاكُمْ ! وَا تَعْنَا دَاوْدَ يماً ﴿ رُسُلًا مُبَيِّثُهِ مِنَ وَمُنْذِبِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّا ؛ وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَجَمًا فَ الْكِرَاللهُ لِسَالِكُ كَ كَانْ لَهُ بِعِلْهِ وَأَلْمَاكَ كُوْ مَنْسَكُ اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ لِيَبِيرًا ﴿ نَا يَهُمَا النَّا سُرِقُلْ حَ لُ يَا لَكُونَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَيْمُنُوا نَحِذُ الْكُرُ، وَإِنْ تَكُفُ وَإِفَانَ لِللَّهُ مَا سَّمَهٰ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكُمَّا \* نَاهُلَ الْكِتْ لَاتَّعْلُوا فِي نَقَةُ لُوْ أَعَا إِللَّهِ إِلَّا الْحُوِّزَّ أَيَّمَا الْمُسِينُ عِلْسَةً أَبْنُ مُرْيَمُ رَبُّ لقه المريح وروح منه فامينه المالله ورسه

الجزء الستاسر

سْهُوَاخِرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ وَجُدْ سُ أَرْضُ وَكُوْ بِاللَّهِ وَكِلَّا ﴿ لَنَّ ن لَهُ يَكُمُ اللَّهُ فَا لَدُ فَا نَكُ اللَّهُ فَا لَدُ فَا نَكَا لَكُ فَا لَا كُا فَا لَكُ فَا لَا كُا فَا ل يَرَكَ وَإِنْ كَا يُوَ ٱلْحُوَّةُ رِجِكَ الْأُونِيسَآءً فَلَكَّ كَرِهِ يِّنْ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوْءَ أَنْ يَضِ لُوْ أُواللهُ بِكُلِّ شِيْءً لْقَلْنَدُولَا أَمِينَ الْمَنْتَ لِيَهُ أَوَ بِلْنَعُونَ فَضْلَا مِنْ رَبِّهُ وَرَ

وَإِذَا حَلْكُ: فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرُمُنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ إِنْ صَدَّوَكُمُ عَنِالْمُ الخراج أنْ تَعْنَدُ وَأُوتَعِا وَنُواعَلِي الْبُرِّ وَالنَّقَوْيٰ وَلَا نَصَا وَنُواعَلِي لَا نِشْ رُضِينًا وَالْعُدُ وَنِ وَاتَّقَوُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَتَدِيدًا لَعِقَاتِ ﴿ مُحْرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُنّ وَالدَّ مُوَكِّمُ الْحُنْزِيرُ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُغَنَّقَةُ وَالْمُؤْفُودُهُ فَأ بَطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ لِسَيْءُ إِلَّا مَا ذَكِيَّتُمْ وَمَا ذُبِحُ عَلَى النَّصُبُ الأزاد ذالكو فينتق اليوه وكيسوالذ س كفر وامز ديني نْتَ هُ وَاخْتَوْنَ الْوَمْ آكُمَانُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَيْمُ مُنْ عَلَيْكُمْ نِفِتَ ألاساردينا فتراضط فيتخصة غير متبايغ فَانَالِلَّهِ غَفُونُ رَجِّنُهُ ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أَيِحِلَّهُمْ قُلْ إِجْلَاكُمُ الطَّيِّياتُ وَمَا عَلَيْتُ مِنَا لِجُوَارِجِ مُكِلِّينَ تُعِلِّهُ فَهُنَّ مِمَّا عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِستَّمَّ مُسْكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالنَّهَ وَاللَّهُ أَنَّ اللَّهُ سَهَمَ عُلَيْهُ أَالْهُ مَأْجَا لِيَكُكُمُ الطِّنَيْثُ وَطَعَامُ اللَّهُ مِنْ أُوتُوا الْكِيتَ جِلَّ الَّهِ المحرة والمحصلت موالمؤمنات والمخصنات من الذكر أوثو النكت مِنْ فَعِلْكُمُ أِذَا النَّمْرُ أَهُنَّ اجُورَهُنَّ مُحْصِنَانَ عُرْمُسُ آخِداً نَّ وَمَنْ يَكُفْنُ مِالْا يَمْ فَقَدْ جَيَطَ عَلَٰةٌ وَهُوَ فِي لَا خَوْجِ مِنَا الْخِيبِرُ اَكَيُّهَا الَّذَينَ امِّنُهُ آلِذَا قُنْتُ ۚ الْكَالْصَّالُو فِي فَاعْنِيلُوا وَجُوهِكُمْ وَٱبِدْ يَك الْمِرَا فِي وَامْسَيْرُ الْمِرُونُ سِكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ سِلْكَ الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ بُحْنَا فَاطَهْرُو وَإِنْ كُنْتُهُ مَ خُرِي فَيَعَالِهِ مَهُمَ أَوْ حَآءً أَحَدُ مِنْكُمُ مِنَ الْغَآيِطُ أَوْلَمُسْتُمُ اللَّهِ واماً عَنْ مُن واصع راط المساوع هم والديم

للخرن المتسادش

70

ايُبهِ أَدُ اللَّهُ لِيَعْمِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْجٍ وَلَكِنْ نُرُمُدِ لِيُعَ لْعَلَىٰ كُمُ تَسَنِّكُ وَكَنْ فَ وَاذْكُرُ وَانِعْمَا لَهَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَثْقَهُ الَّذَى وَأَثْفًا إِذْ قُلْتُهُ سِيمَعْنَا وَاطَعْنَا وَإِنَّهُ وَإِلَّاللَّهُ أَنَّا لِللَّهُ عَكِمَ مَذَاتَ الصَّدُورَ نَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمُ مِنَ بِلَّهِ شُهَكَاءَ مِا لَقِسْ طَوَلاَ يَحْرُمَنَّكُ مُشَا فَوْمُ كُلِّي لَا تَعَدْ لُوا عْدِلُوا هُوَا قَدْ مُنَالِكُ قَدْ كُنُّ وَا تُّفَوُّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّا لِللَّهُ تَعْكُونَ وَ وَعَدَاللهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعِيمَ أَوَا ٱلصَّالِيَّ لِهُمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْنُ \* وَالَّذَ مَنْ كَفَرَ وَاوَكُنَّ بِوُلِهِ مِينَآ أُولِينَاكَ أَصْعِبُ لِلْحِيِّةِ \* فَأَيِّهَا الَّذِينَ وَانِعُوكَ اللَّهُ عَلَى كُوا ذُهِمَّ قُوَّ مُرَّانَ بِمُسْتِطُوا لِكُورًا مَدَّ مُحْمُ وُوَاتُّسُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَالْنَدَّ كُلِّ اللَّهُ فِينُونَ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ الله إِيْلُ وَيَعَنَّنَا مِنْهُمُ أَنْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ لِللَّهُ إِنْ مَعَ ا وَعَرْبُمُهُ هُو وَأَوْضَدُ اللَّهُ لصَّلَوْةَ وَانَّكُتُهُمُ الْأَكُوٰةَ وَامَّذُنَّةُ مِرْسِهُ مَسَنَّا لَا كُفَّةِ لِنَّ عَنْكُمْ لِسَنَّا يَكُو وَلاَ دُخِلَتَكُمْ جَنِّكَ بَغْرِي فِي تَغِيمَ ذَكُرُ وَإِنَّهُ وَلَا مُزَّا لُرَّطَالُعُ كَا خَآلُنَاهُ مِنْهُمْ إِنَّا قَلَىكُمْ مِنْهُمْ فَأَعْفُ لَحِيسْنِينَ \* وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَاكَ حَظَّا مَّا ذُكِّرُ وَابِهُ فَآغَرُ بْنِا بِينْهُمُ الْعَارُوهُ وَالْبِغَطَ هُمُ اللهُ عَمَا كَا نَوْ الصَّنَّعُ وَلَا \* فَالْمُلِّ الْكُنَّةُ

عُ قَدْ مُرْرَةً وَقَالَتَ إِنْهُ وَ وَالْتَالِمُهُ دُوا نَيْعَ قَدِيْرٌ \* وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقُومِ لُونَ \* قَالَ رَجِلُومِنَ الْدُنْنَ نِخَا فَوْ نَ أَنْعَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْهِ لَيْ إِنِّهِ فَإِذَا دَخُلْمُ أَنْ فَإِنَّكُمْ غِلْمُهِ لَا ﴿ وَعَلَى لِلَّهِ فَوَكَّلُولُ نِينَ \* قَالُوا مُونِسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَمَ آيَداً مَا دَا مُوافِيهَا فَا ذُهَم فَ فَقَيْدُ لَا نَاهُ هُمَا قَعْدُونَ \* قَالَ رَبِّكَ لَا آ

الجؤالت ادتس

ZV

فَأُفْرُقِ بَيْنِنَا فَكَبْنَ الْفَوْمِ الْفِلْسَقِينُ \* قَالَ فَاتِّهَا ثُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ فَا مَنَّهُ يَنْ يَهُولَ فِي الْأَرْضِ فَلَا فَا سَعَلَى لَقُوهُ إِلْفَاسِمْ يَن ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِ ابنئ ادَمّ بالخُرِّ إِذْ قَرَّاكَ أَنْ مَانًا فَنُقُبُنَا مِنْ اَحِدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبَّلُ مِزَّا قَالَ لَا فَعُلَنَاكَ قَالًا يَّمَا يَنْقَبَلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقَىنَ لَهُ لَيْنٌ بِسَطْسَالِيَّ مَدّ عَنْكُهُمْ مَا أَنَا بِهَا سِيطِ يَدِي لِنِكَ لِأَقْتُلَكَ أَنِيَّ آخًا مُنَا لللهُ رَبَّ الْعَلَمَ فْيَأْرِيْدَانْ تَبُوتَ مِا ثِمْ وَإِثْمَالَ فَتَكُونَ مِنْ آصْفِ الْنَارُودُ لِلَّ جَا ظَلَى أَنَّهُ فَطُوَّعَتْ لَهُ نَعَنْتُهُ قَتْلَ حِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبِحَ مِنَ الْخِينِينَ عَتَ اللَّهُ عَالمًا يَغِتُ فِي الأرضِ لِيرُرَهُ كَيْفَ وُرِي سَوَّءَ وَ أَخِيْهِ قَا لِيَ آَعِجَ بُ أَنْ أَكُونَ مِنْ لَهُ مَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ آجَحُ فَأَصَبْكِ لتَّدْمِينَ \* مِنْ أَجْلِ ذِيكَ كَتَعْمَا عَلْ بَيْ إِسْرَا عُلَّانَهُ مَنْ قَنَّا فِهُ غَمْرُ نَفْسُ أَوْفُسَادِ فِيا لَأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَا إِلنَّا سَجَمِيعًا وَمَنْ آخِيا نَكَا مَنَا آحَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ مُّ مُرْسُلُنَا مَالْمِتَنْتُ ثُمَّ إِنَّ كَتُنَّهً هُمْ مَعْدُ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لِمَسْرِ فِي أَنَّا جَنْ قُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ لِهُ وكيسُعُوْنَ فِي الْأَرْضِ فِينَادًا أَنْ يُقَتَّكُوْ آوَ يُصَلِّيهُ آاوْ تَقَطَّ يهِمْ وَأَرْجُهُ مُ مِنْ خِلْفِيناً وَكُنْفَوْ أَمِزَ إِلْاَرْضَ ذَلِكَ لَمُ مُخْرَى فِي لِلاَّ لِمُنُهُ فِي لَا يَحِينَ أَبُ عَظِيمٌ ۚ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ نَا يُوامِنْ قَبْلَ إِنْ تَقَدْرُ وَإَعَلِيهُ فَأَعْلَهُ آنَ اللَّهُ عَفَهُ رُ رَجِيتُمْ ﴿ فَإِينُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقَوَا اللَّهَ وَابْتَعَنُوا كَنْهِ الْوَسَنِّكَةَ وَجُهُدُوا فِي سَسَلِهِ لَعَكَّكُ وَتَفَكِينَ ۚ وَاتَّالَّذَ مِنَ كَفَ وَ وْآنَّ لَمُنْهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِنْ لَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُ وابِهِ مِنْ عَزَابِ مُوْ

مُ وَلَهُمُ عَنَا رُكِ لِيمُ ﴿ يُمِهُدُونَا نُ يَخْرُجُوا مِنَا لَنَّا رِوَمَ هُمْ يَخِلُ جَيَنَ مِنْهَا وَلَكُ مُ عَنَاكُ مُهُمَّ \* وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا فَطَعُوْآ يُدِيَّهُ كَمَا جَنَا عَيْ مَا كَسَتِهَا نَكُالًا مِنَ لِللهِ وَاللهُ عَرَشْ حَكِيْ ﴿ فَرَبْهَا كَمِنْ مَا لِيْ وَأَصْلِرُ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْنَهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُونٌ رَجِيحٌ \* الْوَتَعْلَمُ انَّ الله مُمْ لِكَ السَّسَمُ إِنَّ وَالْإَرْضِ مُعِيَّدُ بُهِنْ لِسَنَاءً وَكَعْفِرُ لِمَنْ لَيَثَاءً وَاللَّهُ كُلُّوا كُلِّ شَيْءً عَلِيْرٌ \* يَا يُمُا الرَّسُولُ لاَ يَخْزُنْكَ الْذَيْنَ ثَيلُم عُوَنَ فِي انْكُفِنْ مِنَ الَّذِيزَافَا لُوٓ الْمَنَا بِإِفْرِهِهِمْ وَلَهُ تُوَمِّنْ قُلُوبُهُمْ وَكِمَ الَّذِينَ هَا دُولَسَمْعُونَ اللَّكَنَ بِيُسَمِّعُهُ وَلَيْقُوْ مِلْ جَرِينَ لَهُ مَا يَوُكُ يُحَدِّهِ وَنَ الْعَكَارِ مِنْ بَعِدْ مَوْضِهِ يَهُولُونَ أَنْ أُوبَيْتُمْ هَٰذَا يَقُدُ فَهُ وَإِنْ لَوْ نُونُوَّهُ وَقَاحْذَهُ قَاوَمَنْ يُسُرِدِ اللَّهُ نْنَنَهُ فَلَنْ تَمَلْكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَنْعًا أُو لَيْكَ لِذَ مَنْ لَتَهُ بَرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِيَّ قَلْ يَهُوْ لَكُمْ فِي لِلَّهُ مِنَا خِرْيُ وَلَمْ فِي فِي الْإِخْرِةِ عَلَا يُحْفِظُمُ وَسَمَّعُولًا كَا إِنَ لِلسِّيءَ فَأَنْ جَآوُكَ فَاحْكُمُ سُنَّهُمْ أَوْاعٌ ضَعَنْهُمْ وَانْ تُعْرُ فَكَنْ يَضُمُ وَكَ شَنْتًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَنْنَهُمُ بِالْقِيسُطَانَ اللَّهُ يُحْتُّأُ \* وَكَفَ يُحِكِّمُ أَنَكَ وَعِنْ لَدُهُمُ التَّوْرِلَةُ فِيهَا خَهُمُ اللَّهِ ثُمُّ يَتُولُوَّ نَمِنْ بَعَدِد وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ ﴿ إِنَّا آخْزَلْنَا ٱلتَّوْرْبَهَ فِيهَا هُدَّى وَنُورِّيَ ﴿ بِهَا النَّدِيثُونَ الَّذَينَ آسْنَاهُ وَالِلَّذَينَ هَا دُواوَالرَّبِّينِيُّونَ وَالْآخَبَارُكِمَا اسْتَحْفِظُ مِنْ كِينِهِ لِللهِ وَكَا نُوَاعَلَيْهِ مِنْهُ كَاءَ فَكَ تَحَنْتُهُ النَّاسَ وَاخْشُونٌ وَلَاتَسَتْ تَرُوا بِالنِي مَنا عَلَيْ اللَّهُ وَمَنْ لَوْ يَحِكُمْ عَمَا آنْ زَلَا للهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْكُونَ وَن كُ وَكَتَنْ عَلَيْهُمْ فِيهَأَ أَنَّ النَّفَيْ بِالنَّفَيْ وَالْعَنْ وَالْعَانُ وَالْإِنْفُ الْإِلْفُ

وَالْاَذُنْ بَالْاُدُنْ وَالِيَسَى بِالِسَينَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَنَ تَصَدَّقَ لَفَا وَهُ لَهُ وَمَنَ لَمْ يَحَكُمُ مِمَا أَمْرَلَ لِلهُ فَأُولَتْكَ هُمُ الظَّلَهُ نَدُّ \* وَقَفْتَ نَا عَلَىٰ يُزْهِمْ بِعِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَدَيْهِ مِنَ التَّوْنَ مَهِ وَالْمَيْنَ لا بْخِيرَا فِيهِ مُعَدِّى وَنُورُ وَمُصَدِّدِ قَالِمَا بَيْنَ مَدَّيْهِ مِنَ لِسَوَّ رُبِّهِ وَهُدّ وَمَوْعِظَةً لِلْتُقَتِنَ لَهُ وَلِيَحَكُمُ آهِلُ الْدِنْجِيلَ عَيَا أَنْزَلَ لِلَّهُ فِي وَوَمَنْ لَمُ يْ عَمَا آخَرَا لِللهُ فَأُولَئِكُ مُمْ الْفُسِيقُ إِنَّ \* وَأَخْرَانِنَا ٓ لِيُكَ الْكِيبَ كِيِّيِّ مُصَدِّدٌ قَالِمًا بِينَ يَدِيْدُ مِنَ الْنِكِيْتِ وَمُهَمِّمًا عَلَىٰهُ فَاحْكُ يَنْهُمْ مِيَا آخِلَ للهُ وَلا سَتَعِ آهُواءَ هُمْ عَاجَاءَ كَ مِنَ الْحَدْ لِكُلِّ لْنَامِنْكُمْ سِنْ عَدُّ وَمِنْهَاجًا وَلَوْسَاءَ اللهُ لِجَعَلَكُمُ الْمَدَّةُ وَلِحِكَّةً لِكِنْ لِبِتْ أُوكِهُ فِي مِمَّا لَنْكُمُ فَاسْتَبَقُوا الْغَيْرِينَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم جَهِيعًا يَبِتُكُرُ يُمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ \* وَإِنَّا حُكُ بِينَهُ مُ عَلَّا نَصَرُكُ اللهُ وَلا سَتَيَعْ آهُو آءَهُمْ وَاخْدَ رَهُمْ أَنْ يَقْتَدِينُوكَ عَنْ بَعْضَ مَا أَنْزُلُ الله الكيك فان تولوا فأغلوا كما يك مكالله أن يُصِيبَهُ م بيغض ذُنُورَتِهِ وَإِنَّ كِتُ رِّامِنَ ٱلْتَامِنِ لَفِيسِ عَوْنَ \* ٱلْحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ سِنْجُهُ وَمَنْ أَجْسَانُ مِنَ اللَّهِ حُكًّا لِقَوْمِ بُوقِينُونَ \* ثَالَتُهَا الَّذِينَ الْمُسَنُوا مَتَيِّخَانُ وَالنَّهُو دَوَالنَّصَارَى أَوْلِيّاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيّا مُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُمْ مِنْ كُمُّ فَايَّهُ مِنْهُ مُعْلِلًا اللَّهُ لَا يَهُ دِي لَقَوْمُ الظِّلِيل فتَرَى لَذَينَ فِي قَلُو يهيهُ مَرَضُ لَيلر عُونَ فِيهِمْ مَقُولُونَ و فعَسَمَ اللهُ أَنْ مَا نِيَ بِالْفَيْرِ أَوْ أَصْ

الصف

سورة المائدة له فيضيحُ أَعَامَاً سَتَرُوا في آفنسُ هِرْ نَدِ مِينَ \* وَبَقَ لذَّمَنَ أَفْسَمُ أَمِا لِلَّهِ جَمْنَكَ أَمْنِ هُوْ إِنَّهُمُ عُ غَمْلُهُمْ فَأَصْبِيحُواخِيتِ بِينَ \* يَأْيَمُ الدِّينَ الْمَنُوا فستوف يأنيا لله بيقوم يُحِبُّهُ مُويِّحِيةً كُهُ أَوْ يُحِيةً كُهُ أَذِكَ بَيْنَ أَعِزُ وَعَلَمُ إِنْكُفُرُ بِنَ يُجْهِيدُ وَنَ فِيهِ سَبِيلًا لِللَّهِ وَلَا يَعَا وْمَهُ لَايَسُكُودُ لِكَ فَصَدْ اللهُ يُؤْمَدُ مِنْ لِيَنَا يَ وَإِللَّهُ وَلِينَعُ وُ اللهُ وَرَيسُولُهُ وَالَّذَينَ الْمَسَنُوا الَّذَينَ يُقْبُهُ إِنَّ الْحَ يُؤْلُونَ آلِيُّكُوا يَهُ وَهُمُ وَلَعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَ مَنُواْفَانَّ حِسْرَبَ اللهِ هُمُ الْعُلِيبُونَ \* يَايَبُهُ الدِّينَ الْمَنُواْلِانْيَقَادُ الدَّنَ اثْغَذُو الدِينَكُمْ هُرُ وَاوَلِعِيًّا مِنَ الْذَبِنَ لُوتُواا لَيْكِتَ وْ قَنْكُ وَالْكُفَّ كَا لَا فَلِمَا يَوْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا لَيْدَالِ لَكُنْتُ وْمُؤْمِنِينَ وَاذَا نَا ذَيْتُمُ إِلَى ٓ لَصَهُ إِلَى ٓ لَصَهُ إِلَى ٓ الصَّالُ عِا تَخَلَّتُ وَهَا هُزُواً وَلَيَباً ذَٰ إِلَىٰ إِنْهَا لاَ يَعْقِلُونَ ۚ ﴿ فَتُلْ يَأْهُمَا لِلْكُمَةِ ﴾ لَيْنَفِتْمُونَ مِتْنَا لِكَانَ الْمَنَّا مِللَّهُ وَمَّا ٱنْبِزِلَا لِيُنِا وَمَّا ٱبْرِلَ مِن قِبَا وَإِنَّ آكُتْ كَذَ فَيْ عُونَ \* قُاهِمَا بَيْنَكُمْ بِيشَرِ مِنْ ذِلِكَ مَثُولَة عِندًا للهِ مَزْ لِعَنهُ الله وعَضِير وَجَعَلَ مِنْهُ مُالِقِ كُرَةً وَالْحِنَا ذِبُ وَعِيدَالْطَعْهُ سَاهُ لِنْكَاشِ

مَّكَا نَّا وَأَصَلَ عَنْ سَوَاءَ السَّبَيُّل ، وَإِذَا جَآؤُكُو فَا لَوْ الْمَنَا وَقَدْ

دَخَلُوا بِالْكُفِرْ وَهُمْ وَتَدْخَرَجُوا بِهُ وَاللهُ مَا عَلَمْ بِمَاكَا نُوَاتِكُمْمُ وَنَ<sup>4</sup>،

مُنْدُنُسُرُ عُونَ فِي الْإِنْسُمُ وَالْعُدُ وَإِن وَأَحَكُ لِهِ

السحت

سَّخَتُّ لِيَشْرَكُ كَانُوْ اِيعَادُ نَ \* كُوْلَا يَنْهُدُ هُهُ الرَّبَيْنِيْوُنَ وَالْإِ عَنْ قَوْلِهُ الْإِنْ مُوَاَّكُمْ لِهِ السِّحَةِ لَيْتُ مَاكًا نُوايِصَ مُعُونَ \* وَقَالِيَة الْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلْتَ آيَدِ بِهِيْمُ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ مَذْهُ مَبْسُ فِي كِنَا يَسَاءُ وَلَيْزَيدُ نَ كِثَرًا مِنْهُ مُرَا أَنْ لَا لِنَاكَ مِنْ رَبِّكِ طغنانا وكفزأ والفتنا بينه كما نعادوة والبغضاء إلى توفرا لقيئ كَلِّمَا أَوْ فَكُدُ وَإِنَّا رَا لِلْحَرْبِ كُطْفَا هَا اللَّهُ وَبَيْنَعُوْنَ فِي لَا رُضَ فِسَاًّ دًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَنِّيدِينَ \* وَلَوْاَنَّ آهُلَ انْكِينًا مِنْوَا وَاتَّفَوْ الْكَفَرْ فَا عَنْهُمْ سَيِّنَا مِهِمْ وَلَادْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيلُ \* وَلَوْا نَهَمُ الْقَامُ اللَّوْرَبَّ وَالْإِنْجِيلُ وَمَآ اُنُرُ لِإِلِينَهُ عُرِينَ رَبِيهُ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ حَيْتُ زُجُلِهِنهُ مِنْهُمُ أُمَّةً مُقْتَصَدُهُ وَكَتَيُّرُمِنْهُ مُسَاءً مَا يَعْمَلُونَ \* نَايَتُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا آخِرُ لَا لِنَاكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَعَعْدُ فَسَمَا بَلْغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ بِعَضِمُكَ مِنَ النَّاسِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْفَوْمَ تَكُفُ بِنَ \* قُلْ نَا يَعْلَ لَكِمَتُ لِمَتْ مُنْ عَلَى شَدِّ حَتَىٰ تَهَيْمُوا التَّوْلُ وَالْإِنْجُهَا وَمَآ أَبْرُ لِالْنَكُةُ مِنْ رَبُّكُو ۚ وَلَيْزَبِيدُ أَنَّ كَتَبُّرًا مِنْهُ مُرَّ يُزْلَا لِنَيْكَ مِنْ رَبِّيكِ طُغُيْناً وَكُفُرُا ۚ فَلاَ مَا سَعَلَىٰ لْقُوْمِ الْكَلِفَ بِيَكُ نَّ الَّذِينَ الْمُسَنُوا وَالَّذَينَ هَا ذُوا وَالصِّبِوُنَ وَالنَّصْرِي مَنْ الْمَرَ بالله واليو مرالا خروعت كم صلحاً فكانحون عَلَيْهِ مُولاً هُتُهُ يَحْزَبُوُنَ ۗ وَلَقَدُ ٱخَدُ نَا مِيثُونَ بَنِيَ إِسْرَآبِيلُ وَٱ رْسَلْنَآ إِلَيْهِيمُ ْرُسُلِّا كُلِّيَا جَآءَ هُوْ رَسُو ُ لَيْكَ الْإِنَّهُ وَكَا نَفْنُكُهُمْ وَبِيقًا كُذَّ بَـوُا

لَقَدُ لَهُ ۚ ٱلَّذِينَ فِيَا لُهِ آإِنَّ اللَّهِ هُوَا لَلْبَيْمِ ابْنُ مَزِّيمٌ ئِياً اعْدُواللَّهُ رَبِّي وَرَبُّ رَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِيَّنَّةَ وَكَمَّا وْمُهُ ٱلنَّا كُومَا لِلظَّلِيلَ مِنْ أَنْصَادٍ لَقَدُ كُفِرَا لَذَ مَنَ قَالُوآ إِنَّ اللَّهِ كَالِثُ تَلْكُونُومَا مِنْ اللهِ إِنْ لَنْهُ مَيْنَتُهُ وَإِنَّا يَعَوُلُونَ لِمُمَّيِّتَ ۚ الَّذَينَ كَفَّ وَامِنْهُ لِهِمْ ﴿ آفَلَا يَتُوبُونَ الَّيْ لِلَّهِ وَلَيْتُ تَغْفُرُونَهُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَجِبُ ٱلْمُسِيمُ إِنْ مَزْيَمَ إِلاَ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِ الرِّسُكُ أَوْأُمَثُ يَقِتُهُ كَا مَا يَكُكُ نَ الطَّعَامُ انْظُوْ كِيفَ بُسِينٌ كُمُو الْأَيْلِةِ ظُنُ أَيِّنْ لُوُّ فَكُمُ نَدُّ \* قَاٰ الْعَنْدُ و وَنَ مِزْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا تَمْلِكُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ مُ وَالْعَلَمُ قَالَا أَنَّا هُمَا الْكُتُ لِلَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ سِيكُمْ غَيْرًا لِكُنَّ وَلِا تَكْبِيعُوا آهُوَاءٍ قُو مِرِقَ أَدْ صَالُوا مِنْ فَبَكَّ كَثَيرًا وَضَلَّهُ أَعَرُ مِينَهُ آءِ السِّيسِ فِي لَعُرَ الَّذِينَ كُفَّرُوا سَيْخِطَاللهُ عَلَيْنَهِيْمُ وَفِي لَعَذَابِهُمْ خِلْدُونَ \* وَكُوْكَا نُوَايُومِنُهُ نَ

الجزة التياجي

الجخر

دَنَ اسْتَدَ النَّاسِ عَلَى قَالِلَذِينَ أَمَنُوا الْيَهُودَوَ الْذَينَ الشَّرُكُ اوَكَتَّعَدَ مُمَوَدَّةً لِلَّذَينَ الْمُنُوا الَّذِينَ قَا لُوآ إِنَّا نَصَرْبُهُ فِيلِكَ بِإِنَّ مِنْهُ يب يَن وَرُهُ بِمَا نَا وَانْهَ مُ وَلا يَسْتَكُرُونَ لَهُ وَإِذَا سَمِعُ إِمَا أَنْ رَلَّ لَيَّالِ سَوُلِةً لَمْ اَعْيُنَاهُمْ بَهِيصُومِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوامِنَ الْحُتَّى يَعَةُ كُ تُدِينًا مَعَ الشِّهُ لِينَ ﴿ وَكَمَا لَنَا لَا نُوَعِنُ بِاللَّهِ وَ جَايَنَا مِنَا كُنِيٌّ وَنَظْمَعُ أَنْ ثُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصِّلِينَ ۗ فَأَنَّاهُم اللهُ كَمَاقًا لُواجَنَّت بَجْرِي مِنْ تَحِتْهَا الْأَنْهُرُ خِلْدَ مَنْ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَاً. المُحْسِنِينَ \* وَالَّذِينَ كَفِرُ وَاوَكُنْتُوا مَا لِيتِنَا أُولَعْكَ آصْدِ وَأَلْحَتَ \* لَأَيُّكُا لَهُ مَنَامِنُهُ الْاِتَّحُومُ وَاطِّيَبِتِ مَا آخَلًا لللهُ كُكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَالزَّنَّ اللَّهُ لَا لْمُعْتَدِينَ ۗ ۚ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَّادٌ طَبِّيًّا وَا تَقْوُ اللّهَ الَّذَيَّ اللّهُ مُؤْمِنُونَ \* لاَيُؤَاخِدُ كُرَاللهُ مِاللَّغِوْ فِيَا ثَمْنِكُمْ وَلَكِمَ: يُؤَاخِدُ كُرُ بُمَاعَقَدُ رَيْنَ فَكُفُّ تُهُ اطْعَالُمُ عَشَدَهُ مِسَلَّا ذلك كفرة أمنك إذا حكفت واحفظواا منتك كن لك يتن الله ك لِيتِهِ لَعَلَكُ نَشْكُمُ وَنَ ﴿ لِأَيُّهَا الَّذَينَ الْمَنْوَالْ ثَمَّا الْحَذِ وَالْمَسْدُ وَالْأَنْطَ وَالْأِزْلِيُ رَجِيْرُ مِنْ عَمَا لِلشَّيْطِلِ فَاجْتَنَّهُ هُ لَعَلَكُمْ تَفْلِيُ نَ ﴿ إِنَّهَا مُرَكَّ لشِّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَلْدُوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْحَنَمْرُ وَالْمَيْسِ وَيَصْدَكُمُ عَنْ دَكُ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَوْةِ فَهَا أَنْتُهُ مُنْتَكُونَ فَ وَآد لله وَالْحِيمُوا لرَّسُولَ وَاحْدَ رُوَّا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَوْآا ثَمَّا عَلْى رَسُو

لْتِلْغُ الْمُدُنَّ \* لَيْسَ عَلَى لَدِّ مَنَ الْمَنُوا وَعَلِوا ٱلصِّلِيْ يُجَاحُ فِيمَاهُ التَّعَوَّ الْحَامَنُوا وَعَلُوا الصّلاِتِيْمَ اتَّقَوَّا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَةً أُواَ تَنَالُهُ أَيَّذِيكُمْ وَرَمَا حُكُمْ لِيَغِيْكُ اللّهُ مِنْ يَخَا فُهُ مِالْغَيْثُ فَهَرَاعْتُكُ ذَٰ لِكَ فَلَهُ عَنَا جُلَا مِنْ أَمْ إِنَّ مُمَّا الَّذِينَ الْمَنْوُالْإِنْ فَتَكُوا الصَّيْفَادَ فَيَ آَرُ مِنْ أَمِا قَتَا مِنَ النَّعْمَ يَخِيرُ بِهِ ذَوَاعَ مِنْكُمْ هَدْيًا لِلْغَ الْحُسَعَ عَيَةً وَأُوكُفِّزُةً طَعَامُ مَسْكِينًا وْعَالْ ذَلِكَ عِيَامًا لِتُكُ وَقَ وَمَا لَأُمْرُهُ عَفَااللَّهُ عَبَّا سَكُفَحُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْنَقُوا نُنُهُ وَاللَّهُ عَزِيْرُ ذِهُ وَانْيُقَاعٌ \* أُجِلَّاكُمُ صَيْدًا لِيَحْ وَطَعَأْمُهُ مَنْعًا لَكُ رَةِ وَكُمِّ مَ عَلَيْكُمْ صَيْدًا لَبَرِّمَا دُمْتُ مُرُمَّا وَاتَّقُوا اللهُ الْذَي أَلِللَّهُ الْكُوْتُهُ الْمَانُتُ كُوْلَمْ قِيمًا مَّا لِلنَّا بِسِرُ وَالشَّهُ لَكُوْمًا وَالْهُدُى وَالْقَلَيْفَدُ ذَلِكَ لَيْعَكُونَا نَّ اللهُ يَعْكُونُمَا فِي السَّهَا إِي وَمَا فِي الْأ وَإِنَّ اللهِ سَجُلَ شَيْءٌ عَلِيمٌ ﴿ اعْلَمُ آنَّ اللهِ سَبَّهِ بِمِدالْعِقَابِ وَآنَ اللَّهُ عَفَوْ عَيْمَ \* مَاعَدِ إِلرَّسُولِ لِلَّا الْبَلْغُ وَّاللَّهُ يَعْكُمُمَا نَيْدُونَ وَمَا تَحْمَوُنَ \* \* كَعَلَّكُمْ تَفُنْ لِحُونَ ۚ ۚ يَا يُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا لَا تَنْكُوا عَنْ أَشْيَ تُبِنْدُ لَكُمْ تَشَيُّوْكُ وَإِنْ تَسْكُلُواعَنْهَا حِينَ يَنْزَلَ لَعَيْزَانَ تُبِيْدُ لَكُمْ عَفَ والله عقة دُحليٌّ قد سياً بَنْ ﴿ مَآجِعًا اللَّهُ مُنْ بَحِهُ وَ وَلَاسًا نُبَّهُ وَلَا وَصِيلَةً وَلَا حَامِ وَلِكُمْ ؟

للن الستابع

VO

لَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى للْعِ ٱلْكَذِبَ وَآكُتُ هُمْ لَا يَعْقَلُونَ \* وَإِذَا مِيلَ لَمُ تَعَالَوْ الْإِنْ مَا آنَزَلَ لِلهُ وَالَىٰ لِرَّسُولِ قَالُواحَسْنُنَا مَا وَحَدْنَا عَلَىٰ وَ يَآءَ نَا اَوَكُوٰكَا نَا مَا وَهُ لَا يَعْلَبُونَ شَنِيًّا وَلَا يَمْ تَلُدُونَ \* نَا يَهَا الّذَهَ مَّنُواعَلِنُكُمْ ٱنْفُنُسُكُمْ لَا يَضُهُ تُكُومُنَ صَلَّا دَآا هُتَدَيْتُمُ الْكَالِلَّهِ مَرْجِعَ عِلَّا فَيُنَيِّثُكُ أَيْمَا كُنُتُهُ تَعْلَوْنَ ﴿ يَآيَتُهَا الَّذَيْنَ الْمَنُواشَهْلَةُ بَيْنِكُمُ أِذَ يَضَرَا كَذَكُمُ ٱلْمُؤْتُ جِينَ الْوَصِيَّةِ النَّانِ ذَوَا عَذْكِ مِنْكُمْ أَوْ انْحَرْنِ مِنْ ر كُوُرُانَ أَنْكُمْ صَرَيْتُمْ فِي لَا رُضِ فَاصْبَتْكُمْ مُصِيِّكُةُ الْمُوْتِ تَحْبَيْتُكُو نْ يَعِيْدِا لَصَّلُوهِ فَيُفُسِّي إِللَّهِ إِنَّا رُبَّبُتُمْ لَأَنْشُتْرَى بِهُ ثَمَّنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُنِي وَلَا نَكُتُهُ شَهِلَةً اللهِ إِنَّا إِنَّا لِمَالًا ثَمِينَ \* فَإِنْ عُثْرَعُلِ اللَّهُ عَقَّاا عُمَّا فَانْتُرْنِ يَقِتُومُن مَقَّامَهُ مَا مِن الدِّينَ الْمُسْتَحَرِّةُ عَلَيْهُمُ الْأُولِيل عُسْمًا فِاللهِ لَشَهَا لَهُ ثَنَا آجَيُّ وِنْ شَهْلَ مِهَا وَمَا اعْتَدَ مِنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ لظَّلْمِينَ \* ذَٰلِكَ دُنِيَ أَنْ يَا تُوَامِا لِشَّهِ لَدَهِ عَلْمَ جَمِيهَا أَوْ يَخَافُواۤ الْنُ تُرَدُّ عُنُّ بِعُدَا بَيْنِينِ وَاتَّعَوَا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى لَقَوْمَ الْفِيسَةِيرَ \* يَوْمَ يَجْمَعُ الله الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجْمِيتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اسْت الْغِيُوبِ عَاذِ قَالَ للهُ يَعِيسَى نُنَ مَنْ مَا ذَكُرُ نَعْمَةِ عَلَيْكَ وَعَا وَلِدُمَّا ذَا يَدُ مُكْثِيرُوحِ الْقُدُينَ كِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَىٰ مُكَا اكت وَالْكِ كُنَّةُ وَاللَّوْ إِنَّهُ وَالْإِنْجِيا وَإِذْ تَعْلَقُ مُنَا لِطِينَ كَهَتْ بَاءَ ذِينْ فَنَنْفِخُ وْعَافَتَكُونُ طَنْزًا مِا ذِينْ وَيُعْرِيُ الْأَكْنَهُ وَالْأَ ذَ يَخْ جُرَالُومُ فِي بِاذِ فِي قُوادُ كَفَاعَتْ مِنَى إِسْرَامُ أَعَالُوا دُجْنَا

اِلْبِيِّنْتِ فَقَالَ لَهُ بَنَ كَفَتَرُوا مِنْهُ مُانَ هٰ فَأَلَّا الْأَسِنْءُ مُسَانٌ \* وَإِذَا وَحَدُ لَا كُنُوارِ بِي كَأَنْ الْمِنُوابِي وَجَرَبِهُولِي قَالُوالْمَنَّا وَاشْهَادْ فَأَنْنَا مُسْلِمُونَ فَ إِذْ قَالَا لَحْ َ إِرِيُّونَ يَعْ بِيَسَاءِ بْنَ مَرْبِيمَ هَلْ بِيسْ تَطْيُعَ رَبُّكَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْ مَ نسَّمَا عُقَالَ تَقَوَّا لِنَّهَ إِن كُنْتُهُمُ وَمُنارَثُ ﴿ قَالُوا مُرْكُ اوتَطْيَنَ قَلُو بِنَا وَنَعْلَا أَنْ قَدْصَدَ قَلْنَا وَ كُولَ عَلَيْهَا مِ الشِّهُ بِينَ \* قَالَ عِيسَى إِنْ مُنْ مَنْ مَا اللَّهُ مُرَّدَتَنَا آيَزُلُ عَلَيْنَا مَآيُدَةً مِزَالًا بكؤن كناعيدًا لِأَقَلِنا وَلِنح فَا وَأَنَّهُ مِنْكُ وَارْزُ قَنَا وَانْتَحَرُّ الْ اللهُ عَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَيِّرُ لِهِمَا عَكِيكُمْ فَرَرْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَا يَنْ أَعُلْمُهُ عَلَا ابَّ لَا أَعَنَّانُهُ ٱحَكَّامِنَ الْعُلَّمِينَ \* وَإِذْ قَالَ لِلَّهُ يَعِيسَمِ إِنْ مَزَيَمَ ءَانَكَ قَلْتَا للتَّاسِ إِتَّخِذُوفِ وَلَعْمَ الْهُمَنْ مِنْ دُونَا لِلَّهُ قَالَ شُنِيرَ أَنْهَا كِكُونُ لَيْ أَنَ وَّ لَمَا لَيْنَةَ لِي بِحَوِّانَ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْعَلِمْتَهُ تَعْلَدُمَا فِي نَفْسِي وَلَا عُلَمْ سْتَ عَالِمَا لْغُنُهُ بِ \* مَا قَلْتُ لَهُمُ الْآلَامَا آمُرْتَىٰ ناعُدُوااللهِ رَبِي وَرَبِّي وَكُنْتُ عَلَيْهِ مِنْهِمَا فَاتَّهُ مُعْكَادُكُ وَإِنْ تَعْفُو كُمْ فَاتَّكَ أَنْتَالْعَرَيْرُ الْكَكُرُهُ قَالَا للهُ هُلَا بنفع الصدقين صدقه تولم جنت بجري وثن يحته الأنهر فيه و رض عنه ذلك لفه زا عالمترارض اللهء رض ومافية وهوعلاط

لُونَ ۚ ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينَ ثُمَّ قَضَحَا مُ وَكَعْدُمُ الْكِيْسُونَ"، وكَمَا مَا أَيْسِهِمْ مِنْ لَيْدِ مِنْ ايْتِ رَبِّهِمْ الْإ إِنَّ ﴿ أَلَوْ مِرْوَاكُوْا هِلِيُّكَامِنْ فِيلًا مِنْ قَرْنِ مَكَّنْقُهُ ۗ للناآلتيمآء عكنصدمذ واركا وتجعلناا كَنْهُمْ بِكَذِنُونِهِمْ وَكَنْتُ أَنامِنْ بَعْدِهِمْ فَرَبَّا أَخِرِينَ ۚ وَكُونَمَّ نْتَا فِي قِطَاسِ فَكُسُّوهُ مِا بِدِيهِ مِرْلَقًا لَا لَٰذِينَ كَفَرُ وَإِلَّانِ هَاذَّا لَا • وَقَالُوا لَوْ لَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ مَسَاكُ وَلَوْا نُزِلْنَا مَلِكًا لِفَضَهَ ظُرُّ و زَنْ وَكُوْ تَحْكُلُنْهُ مُلِكًا كُمَانُهُ رَحُلُا وَلَلْسَيْدِ يُسُدُّونَ ﴿ وَلَقَدَّا سُتُهُ يَئِ جُرُسُكِ لِمِنْ فَبَيْكَ فَعَاقَ بِ مُمَاكًا نُوابِهِ بَيِنْ تَهُزُونَ \* قَا سِيرُوا فِي الْأَرْضِيَّ كَانَ عَقِتُهُ الْمُكَدِّدِّ بِينَ \* قُالِمَتُ مَا فِي السَّمَرْ بِي وَالْأَرْضِ فَ ستعتنكم إلى وم القياسة ولأرثب فيد مُهُمْ قَهُمْ لَا نَوْمِنُونَ \* وَلَهُ مَاسَكُونَ فَالْيَوْلِوَالِثَا هُ قُوْلَ عَيْرَا لِلَّهِ ٱلْجُنَّادُ وَلِيًّا فَاطِرَا لِسَّمَا إِنَّ وَالْإِرْضُ وَهُ

ثلاثه ارباع الرباع

عَهُ وَ وَ الْمَامِمُ وَقُرَاوَانَ مَ إ ذو قِعنُوا عَلَى إِنَّا رَفَقًا لُوا مُلَّنَّتَنَّا زَالْمُؤُمِّنِينَ \* مَا يَكَالْمُوْ مَا كَا يُواْ يَحْفُهُ نَ مِنْ فِي المَا نَهُواعَنْهُ وَإِنَّكُمْ لَكُنْ بُونَ \* وَقَالُوْآنِ هِيَ إِيَّاحِيًّا الجزء المت ابيع

V 9

وَرَيْنَا قَالَ فَلَنُوقُوا الْعَلَاتِ بَمَا كُنْدُ نَكُفْرُ وُنَ ﴿ قَدْ حَيْمًا تحفظ فأحآء تهم السكاعة بغنة فألوا يخشرتها على افرطنا فيهاوه يحتبولون وْزَارُهُمْ عَلَيْظُهُوْرِهِمْ الْاستَاءَمَا يَرْبُونَ \* وَمَا الْخِيرُةُ الدُّنْيَ آلِكَ لِيَكُولُمُ وَلَلِدًا كُالْإِخِرُ وَ خَدْرٌ لِلَّذَ مَنَ سَقُونَ ا فَلَا تَعَمْقُلُونَ ۚ قَدْ نَعَدُوا نَّهُ لَكَمْ نُكَ للَّهِ يَعَوُلُونَ فَأَيْنَهُمُ لَا يُكُذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظِّلْمِينَ بَالْيِتَّ لِللَّهِ بَحْيَدٌ وَنَ \* وَلَقَتَدْ كُنْ تِتُ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَصَيْرُواعَلِي مَا كُنُ وْأُواُو دُواحَتْيَ اَتَاهُمْ نَصْرُهَا وَلَا مُبِيِّدِ لَلْحِكُمْ لِيهَا لِللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِنْ نَبَاعِالْمُ سُبِلِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ كُرُعَ لَناك غْرَاضُهُمْ فَإِنَا سُتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعَى فَنَقَا فِي الْأَرْضِ وْسُلَّمَا فِي السَّكَمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ مِا يَٰتِهِ وَلَوْسَنَاءَ اللهُ كُبِّيَ هِمُ عَا إِلْهُ لَا غُهَلًا تَكُو نَنَّ مِنَا كُنْهِ إِلَى إِنَّا يَسْتَحُ وَالَّذِينَ لَيَسْمَعُونَ وَالْمُوَنَّ يَبْعَتُهُ مُاللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مُيْرِجَهُونَ ﴿ وَقَالُوا أَجِرْ لَوْ لَا يُزِّلُ عَلَىٰ هِ أَيَةٌ مِزْرَبِّهِ فَمُ إِنَّ اللهَ عَادِيْرَ عَلَيْلَ أَنْ نَنْزَلَ لَهُ وَلِكِرَ آكُمْزَهُمُ لَايَعْ) وَنَ ﴿ وَمَا مِنْ دَاِّتُهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا طِنْرَ يَظِيرُ نِجِنَا حَيْدُ إِلَّا أُمَرُّا مُثَا مَأَفَوَّ طُنَافِي الْفِكِيْ مِنْ شَيِّخُ مِّرُ اللهِ يَبِيمْ نِحُنْ أَوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بالمِينَاكُ وَ بَكُمْ فِي أَلْظُلُكُ مِن مُنِينَا اللهُ وَيُصْلِلُهُ وَمَن لِيشَا يَجْعَلُهُ عَلْ صَرَا بِلِمُسْ قُلْ زَائِنَكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَا لِإِلَّاللَّهِ أَوْ أَنْتُكُمُ السَّاعُة أَغَيْرً إِللَّهِ مَدْعُونِ إِنَّهُ صدِ قِينَ ﴾ بَلَا يَاهُ تَدْعُونَ فِيَكْمِينُ فَكَا تَدْعُونَ إِلَىٰ دِإِنْ سَاءٌ وَتَمَنْسَهُ كَ الشيركون و وكقال أسلنا إلى مِرمِن قب لك فأخذ فهم الناساء والضراء لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّعُولَ لَهُ فَلَوْلِا أَذْجَاءَهُمْ مَا سُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ قَلُونَ وَزَيْنَ لَهُ مَا لِشَّا يُطِلُ مَا كَا نُواَيَعْكُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُيْكِرٌ وُابِهِ فَلَحْ مَا كَا يُوْلِي فِي إِنْ

Digitized by Google

يُ جَيِّ إِذَا فِرَحُوا بِمَا أُولُوٓ الْخَذْنَهُمُ لَغُنَّةً فَإِذَا هُمُمُلْكُ لَنَّهُ فَقَطْعَ ا لْذَ يَ ظَلِّمُ إِلَا كُنَّا كُلُّهِ وَتِلْعُلَمَ مَنَّ \* قُلْ زَالَيْتُمُ إِنْ أَخَذَا للهُ سَمَّ لِهِ فَوْنَ ﴿ قُلْ إِرَّا يُتَّكِّمُ إِنْ آتَكُمْ عَذَا بُ اللَّهُ بَغْتَةً أَوْ هَلْ مُهْلَكُ إِلَّا لَقَوْ مُوْلَظِلِ مِنْ أَهُ وَمَا نُرُسِ أَلِمْ مُسَلِمَ لِلَّا مُبَيِّدُ مِنْ وَمُنْذِ فِيرُ مَنَ وَاصْلِحَ فَلَا نَمُوْ مُنْ عَلَيْهِ فِي وَلَا هُوَ يَخْرُونَ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَ بُوا مِا يُسِتَ يَسْهُمُ الْعَلَابُ بِمَاكَا نُوانَفْسُعُونَ ﴿ قَالِا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَّا مِنَ اللَّهِ وَكُ لَكُوالْغِينَةُ وَلَآ اَقُولِكُمُ أِن مَلَكُ إِنَّ اللَّهُ مِلاَّمَا يُوحِىٰ لِيَّا قَلْهُ كَيْسُتِوى لْلاَعْ جُمُيرَا فَالاَئْنَقَكُمْ وَكَنْ وَكَنْدُ رُبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُ وَالَّالَىٰ رَبِّهُ لِلُسْ ُ دُونِهِ وَلِيُّ وَلِا شَهْفِيمُ لَعَلَّهُ مُرَبِّقَوُنِ ﴿ وَلاَ تَظْرُدِ الَّذِينَ مَدْعُونَ رَبَّهُمُ بالْغَلْ يُ أَوْسَطُ ٢ُ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظِّلْبِينَ أَهُ وَكَذَلِكَ فَلَنَّا بِعْضَنَّهُمْ مِيَعْضِ لِيَقُولُوا أَ اللهُ عَلَنْ هُمْ مِنْ بَيْنِياً الْبِسْرَ اللهُ مَا عُلَى مَالشَّكَ مِنْ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ تُومُ كتَ رَبِّكُمْ عَا نِفَسْهِ الرَّجْمَةُ أَنْهُ مِنْ عَمَّا مِنْكُمْ سُوعًا بِهِ وَآصِلُوا فَا نَهُ عَفُورُ رَجِيْرٌ وَكَذَاكِ نَفَصَّلَ لَا يَتِ وَلِيَّتُ تَبَيَّنَ مَ وَ قُلْ إِنَّ نِهُيْتُ أَنْ أَعْبُ لَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ وُكِ اللَّهِ قُلْ لِأَاتَّهِمُ أَهُوا تَكُمُ قَدْضَا وَمَاآنَا مِنَ الْمُهُمَّادِينَ \* قُوْا لِنْ عَلِبَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبُنُمْ مَاعِنْدِي مَا السَّنعَفِي بهإنْ كِ كُمُ لِاللَّهُ لَيْقُصُ لِكُونَ أَوْهُوَ خَيْرًا لْفُصِلَيْنَ ۗ قُوْلُوْلَنَّ عِنْدِي مَالْسَنْتَعِمُ دَمْ بَيْنِي وَيْنِيَكُمُ وُ اللَّهُ الْعُلَامَ الظَّلْيَنَّ • وَعَندَهُ مَفَا يَحُ الْغَيْسِ لَإِيمُ ا

المزءالت ابع الآهُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْهِيْ وَمَا لَسَنْقُطُ مِنْ وَكَافِي إِلَا بَعْلَتُهَا وَلَا جَنَا فِي كُلُكِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلا يَا بِسِ لا فَي يَنْ مِي مِنْ ﴿ وَهُ وَلَا ذَى يَوَ قُنَكُمْ مِا لِنَيْكِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَارِثُمْ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَّى جَلَّامُسَمَى ثُمَّ الْيَهِ مَرْجُعُ تُمُّ يُبَيِّنَكُمُ يُمَّا كُنْتُهُ تَعْلَوُلُ \* وَهُوَ الْقَاهِمُ فَوْقٌ عِبَادِهُ وَيُرْسِلُ كَلَيْكُمْ حَفَّف حَتَّى إِذَا جَاءَ آحَدُ كُمُ الْمُونِ تُوقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقِرَّطُونَ \* ثُمَّ رَدُ وَالْكَاللَّهُ مَوْلَهُمُ الْحِيِّ ٱلْإِلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَاسْرَعُ ٱلْخِيسِينَ \* قُلْمِنْ نَبَعِيكُمُ مِنْ طُلُنا لَبْرً وَالْيَمْ نَدْعُونِهُ تَضَرُّهُا وَخُفْيَّةً لِئَنْ الْجَنْ الْمِنْ الْمِنْ هَلِهُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكرين ﴿ قُلِ اللهُ يُنِيَيِّ فِي مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَنْ يُعَمَّا نَهْمُ تَمْثِنَ كُونَ لَهُ قُلْهُ وَالْقَادِ رُعَلْ إَنْ يَبْعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَا بَّأُمِنْ فَوْفَكُمْ الْوَمِنْ تَحْيَتَ أَرْجُلِكُمْ الْوَيْلْسِكُمْ شِيَعًا وَلَذِنَ بَعْضَكُمْ مَا سَرَبِغِيْ أَنْظُ كُينَ نُصَرِّفُ الْإِينَ لَعَلَّمُ يَفْنَقَهُونَ \* وَكَنَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُو الْحَقُّ فُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِلْ ، لِكُلِّبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْ فِنَكَعْلَوْنَ لَهُ وَإِذَا كَائِنَا لَهُمُ يَخُوصُونَ فِا اِنْمِنَا فَاعْرِضَ عَنْهُ وْحَتَّى يَعُوصُوا فِحَدِيثِ غَيْرٌ ۗ وَأَمَّا ايُسْسِينَكَ الشَّيْطِ فَالَا تَقَعُدُ بَعْدَ الْيَكُرِي مَعَ الْقَوْمِ الْظِلْمَ لَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَهُ فَ حِسَابِهِمْ مِنْشَىٰ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۚ وَدَرِ الَّذِينَ اتَّخَذَ وَادِينَهُمُ لَعِبًا وَكُمُوا وَعَرَبُهُمُ الْخِيلُةِ الدُّنْيَا قُرِيَرُو بِإِمَانْ تُبْسَكُ نَفَشَّكُمَ إِكْسَتِتْ لَيْسَ لَهَ المُنْ فُولِاللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَهْ يُعْ وَإِنْ تَعَدِّ لُكُنْ عَلْ لِلاَيُوْخَذْ مِنهَا أُولَيْكَ الْإِنْ رَا بَسْلُوا عَاكَسَتُبُولُ شَرَكِمْ خَمِيمَ وَعَنَا كِأَلِيمُ بِمَاكَا نُوَاكِمُ فُرُونَ لَهُ قُلْ نَدْعُوامِنْ وُلِللَّهِ مَا لَكَيْفَعُنَّا وَلَا يَضُرُّنَا وَمُرَدُّ عَلَى عُقَابِنَا بَعْدَاذِ هَذَ مَا اللَّهُ كَالَّذَيَّ الشَّهُ هُوَيْهُ الشَّيْطِ أَنْ فِي وَ رَضِي عِيرٌانَ لَهُ أَصْعِي لَذِعُونَهُ والْيَاهُ دُى نُتِنَا قَالُ إِنَّهُ هُدَى لِلَّهِ هُوَاهُ لُدْ فَى

له هوالهاد

Ar

الْعَلَيْنَ ۚ وَأَنْ ٓ الْعَبْمِ اللَّهُ لَوْهُ وَاتَّقَوُ هُ وَهُوَالَّذَيَّ إِلَىٰ وَتُحْتُمُ هُ وَهُوَ الْذَى خَلَقَ السَّمْ بِي وَالْأَرْضَ مِا كُنَّ وَيَوْمَ يَقُولُكُ فَكُونُ ﴿ قَوْلُهُ لَصُّو رُعْادِ الْغَنْ وَٱلشَّهَ لَدَّةِ وَهُوَا لَكَكُمُ الْخَيْرُ فِي وِازْرَاتِيَةِ لَنَاصَنَامًا الْمُةً اتَّارَاكَ وَقُوْمُكَ وَكَنْ لِكَ بُرِي إِبْرِهِ بَهِمَ لَكُونَ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ لَهُ فَلَم عَلَيْهِ الَّيْنُ رَأَكُونَكُما قَالَ هِنَا رَبِّي فَلِيَّاآفَا قَالَ لِآلُكِ الْحِتَا لَا فِلْ رَفَّ فَلَمَّا رَأ قَالَ هٰذَارَتِيْ فَلَتَآآفَا فَإِنَا لَئِنْ لَوْ يَهُدْ نِي َ فِي لَآكُو نَنَّ مِنَ الْقَوْمُ الضَّآلَينَ لُ فَلِيَّا رَاالشَّمْسَ يَا زَغَاهُ قَالَ هُذَا رَبِّي هُذَا ٱلْبُنِّرَ فِلْمَا أَفَكَ ثَالَ لِقَوْمِ انْ مَرْجُ يْرْ كُونَ هُادِيِّهِ جَهِيْتُ وَجِهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَهُ بِيتُ وَالْأَرْضُ جَنَّفَا وَمَا أَ كِينَ ۚ ۚ وَكَايَّمُهُ قُوْمُهُ قَالَاحُكِوُّ بِيَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَ وَلَا أَخَافُ كَ ؆ؖٲڹٛؠٞؽٵٓءَ رَيۡشَيۡٵٛۅۧڛۘۼڔٙڣڮڵٞۺؙۼٛۼڡڵٲڵۿٙڒڶؾڎڰۅؙۏؘ تَحَافُ نَا آيَكُ أَنْشَاكُمَةً ثُولَاتُهُ مَا لَا نَهُمَّالُ مُنَدِّلُ مِهُ عَلَيْهِ مَا لَا نَهُمَّالُ مِهُ عَنْ نَسْتَآءُ أُنَّ رَبَّكَ حَكِمُ عَلِيٌّ وَ وَهَمْنَأَ نر وَلُوطاً وَكُلا فِضَالْنَاعِلَا لَعْلَمِينَ ۗ وَيُر

المزة المتتابيع

لنشراماكة ترواه افاقالذتر هدكالله فيفذنك إِنْ هُوَالِاً ذِكُو كَالْمُعْكُمَةُ ، "وَمَا قَدُرُوا اللَّهُ ند و فَا لا أَسْتُلُكُ عَلَىٰ وَأَوْ الْحُرِّ قَدْرِهْإِذْ قَالُوامَا أَمْرَلَا لِلَّهُ عَلَيْهِمْرُ مِنْ شَيْعٌ قُواْمِنْ أَنْزَلَا لِكِينَ الَّذِي جَآء مِ ولمي نؤرًا وَهُدًى لِنَا يَرْبُحُ عَلُونَهُ وَ اطِيسَ تُنْدُونَهَا وَتَحْفَذُ لَ كُنْرًا وَكُلْ إِنْ تَعَلَيْهَ آلَدُهُ وَلَا أَمَا وَكُو قُا لَلْهُ ثَيْرٌ ذُرُهُ فَي حَوْضِ هِمَ لَعَبُ لَ " وَوَ كِ مُصَدِّقُ الذِي بَنِ مَدَيْدِ وَلِتُنْذِرُامُّ الْقُرُى وَمَرْجُو : مَنَ نُومِينُونَ بِالْاخِرَةِ يَوْمِينُونَ بِلَّهِ وَهَمْ عَلَّا صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ \* أرُمِيَ إِنْ يَكِي عَلَى اللَّهِ كَنِناً أَوْقَالَ أُوحِياً لِيَّ وَلَذَيُوحَ الَّذِيهُ شَيْخٌ وَمَ بِنَا مِآآ مَرْكَا لِلدُّ وَيَوْ مَرَى ذَالظُّلْمُ مَن فِيغُمِّ بِبِالْمَوْتِ وَالْمُلَكِّ عَوا يَدِيَهِمْ أَخِرِجُوا مَفْسُكُمُ الْيَوْمَ تَجْزُونَ عَنَابَ الْمُونِ بَمَا كَنْ مِفْتُو تَوكَتُهُ مَاخَةً لِنكُمْ وَرَآءَ ظُفُهُ رِكُ وَمَ ٱلَّذِينَ زَعَمُهُ إِنَّهُمْ فِكُ شُوكًا وَلَقَدْ تَقَطَعَ بَنْكُمْ وَصَهَ إِلَكُ اللَّهُ فَا يَنْ تُؤُونَكُونَ ﴿ فَلُوَّ الْإِصْبَائِحْ وَجَعَلِ لَّيْلُ سَا ڊيرَالْعَرَيزَالْعَالِيُّهُ • وَهُوَالَّذِّ كَجَعَلَ كُمُ الْبَعِّ لَهُ فِتَدُ فَصَلَانًا الْإِنْ لَقُومٍ يَعْلَمُونَ \* وَهُوا

بودع قد فصابا وَالْذَى الْمُزَلِّهِ إِلَّهُ مَاءً فَانْعُرَجْنَا بِهِ نَمَا تُكُلِّ شَيْءً فَأَفَحَ جَنَا مُتَرَّاكِماً وَمِنَ النِّحَا مِنْ طَلْعِهَا فِيْوَانُ دَايِهَ وَالْهِ مَّانَ مُشْتَدَعًا وَعَدْ مُشَدِّيَّةُ انظُ كُمْ لَالْتُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ وَ وَجَعَ يْ وَالأَرْضِ لَ يَن يَكُو لُولُهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُمُ : لَهُ صَعِينَا وَحَلَقَ كُلَّ الشُّيُّ عَلِيمٌ اللَّهُ ذَايِكُمُ اللَّهُ زُبِّكُمْ لِإِيَّالَةَ إِنَّا هُوَخِلُونَ كِلَّ نَصْرَ وَهُوَ اللَّطِيفَ الْخِيَارُ \* قَدْجِآءَكُو بَصِمَا يَرْمِنْ رَبِّكُمْ ثَنَّ م فَعَلَىٰ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَفِيْظِ \* وَكَذَلِكَ نَصَ ت وَلِيَقُهُ لُوادَ رَسِنتَ وَلِنُبُتِ نَهُ لِلْقَةَ مُرِيعِكُمُونَ ﴿ اتَّبِعْ مَآا وَرِجْكَ لِيْكُ مِنْ رَبِّكَ لَا الدارِ لَا هُوَ وَأَعْرِضِ عَنِ الْمُنْهُ كُرَةً \* وَلَا سُنَاءَ اللَّهُ مَ وعلامة كفنظا وكمآات عليق مُسَيُّوا إِلَّذِ مَنْ يَدْعُونَ مِزْدُونِ اللَّهِ فَلِسَكُ بُوا اللَّهِ فَلِسَكُ بُوا اللَّهَ إتماالا يتءنكالله وتمايشع كواتماأذاحا

المونة التنامين وَلَوْانَّنَا مَزَّلْتَ النَّهِ مِنْ الْمُلْكِيَّةُ وَكُلِّمَ هُوْ الْمِوْتِي وَحَشَرُنا عَلَيْهِ مَاكَا ذَاكُ مُنَا الْكَارِينَ وَآيَا مِنَا آيَا اللَّهُ وَاكَ اللَّهُ هُذَا جَعَلْنَا لُكُمَّا نِنِيَّ عَدُوًّا مِنْ يَطِينَ الْإِنْدِ وَالْجِنِّ يُوحِيَ فِضُكُمْ لْقَوَالِغَرُورًا لَهُ وَلَوْسَنَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهِ فَيَ الْهُمْ وَمَ وَلِيَصَاءُ إِلَيْهِ مَا فَعَكُدُهُ الَّذَينَ لَا نُوفِينُونَ بِالْاَخِرَجُ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفِيرَ مُفْتِدَرُ وَرَكِ الْفَعَارُ اللهُ آبُتَعَ بَحِكُمَّا وَهُوَالَّذِي اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل وُ الكِكُتُ مُفَصَّالًا وَالَّذِينَ الَّيْنَ هُمُ الكِكُتُ يَعْلَمُ لَا لَهُ مُنَزَّلٌ مِنْ كُوْتُ فَالْا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْ مَرَّا لْمُنْ مَرِّينَ فَ وَتَمَتَّ كُلَّمَتُ رَمَّكِ صِدْ كَ وَعَلْ لَا مُبَدِّ لَكِكُلِيَّةٍ وَهُوَ النَّهِيُمِ الْعَلِيَّ وَكُولُ الْمُعَامِّ الْمُنْ فَالْادْ يُصْلُوكَ عَنْ سِيبِ إِللَّهُ إِنْ سَتَعِهُ نَ لِكُو ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُوْ لِكُا يَخْ هُمُوكَ لَهُ إِنَّ رَبَّيْكُ هُوَا عَلَمُ مِنْ يُصِنُّ عَزْ سَيُّكُ إِنَّا وَهُوَاعِكُ بِالْمُهُ مُنَّكُنَّ " فَكُ مِمَّا ذَيْكِرًا سُهُ اللهِ عَلَيْهُ وإِنْ كَنْتُ مْ أَلِيَّهِ مُؤْمِنِينٌ \* وَمَا لَكُوا لَا فَأَكُلُو

وسَّاذَكِرُاْسْتُما لِلَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاكِمٌ مَرَعَلَيْكُمْ الْأَمَا اصْطُرْرُ

اِلَيْهِ وَاِنَّ كَتِنْدِ الْمِصْلُونَ بِإِهْ وَآتِهُمْ بَعِيْدِ عِلْمَ أَنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلُ الْمُعْنَا

\* وَذَ رُواطِهُ دَا لِانْتُهِ وَمَا طِنَا وَانَّ الَّذَينَ يَكُسُلُهُ مَا الْإِنْرَ سَيَعِجُ وَلَا

كَانُواتَقْتُهُ فَوْنَ \* وَلَا تَاكُواْ مِنَالَا وَكُنَّا كُواْ مِنَالَةُ مُنْذِكُمُ اسْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِتَهُ

سُنْةٌ وَإِنَّ النَّسَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيَّا وُلِيَّا يَهُمِهُ لِيُلِدِ لَوُكُو ُوَانْ ٱلْطِئَّة

·كَمَشْرُكُونَ ﴿ أَيْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْتَا لَهُ نُوْرًا يَبْشِيهِ ·

كَ لَلَّ رَبِّ ثَلْكُ

Digitized by Google

سِ كَرَّ مَثَلَهُ فِي الظَّلَا - لِنَسْرَ بِيَ

سورة الانغام

لَمُكُ وَ لَا لا مَا نَفْسُ هُمْ وَمَا لَسَنْعُ وَلَ \* وَإِذًا. الله ان م ليك أيش م صدرة للا الدِّناة سُدَّد وَرَبُّكَ لِغَيَّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يُسَتَّأَ مَدُّ هِنَكُ وَفَيَا

ربع حرب للونوالشامز

يقوم اغمكوآعلى كأنتي نَكُونُ لَهُ عَقِيتُهُ الدَّارُّ إِنَّهُ لَا يُغِلِّ الظَّارُ نَ \* وَجَعَلُوالِلَّهُ مَّا ذُرًّا مرُّ وَلُوسَتَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ قَدُّرُهُ وَمَ الله عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ يَفْتَرُونَ \* وَقَالُوامَا فِي هُلُونَ هُ بَحَرِّ مُرْعَلِي إِذُ وَجِينَا وَإِنْ يَكُونُ مَنْعَةً فَهَا كأنوامُ فتكرين ، وَهُوَالَّذِيُّ إِنَّ وَعُمُعُنْكُفًّا أَكُلَّهُ وَالرَّبْيُونَ وَ لْبُهُ وَكُلُوا مِنْ ثَمْرَهِ إِذَا الْمُرْ وَالْوَاحَ

بَيِنَ الْإِمَا شَيَنُ وَمِنَ الْبَتَّوَ اثْنَيْنٌ قُلْءًا الذَّكُونِيَحُمْ آمِرا نتَمَاتُ عَلَيْهِ إِرْحَامُ الْأَنْثَيَانَ أَمْ كُنْهُ شُهَا كَآءً إِذْ وَصَّكُواللهُ بَهْ مَنْ اَظْلَمْ مِمَنَ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا لِيُضِاً النَّا سَرِيغِيْرِ عَلَمُ اِنَّ اللَّهَ لَا مَنْ لْقَوْمَ الظِّلْدِينَ ۗ قُلْ لِآبَيْدِ فِي آاُوجِ عَالَيَّ تُعَرِّمًا عَلِظُاءِ مَنْطُعُمُهُ كُونَ مَنتَأَةً أَوْدَ مَا مَسَهُ فَهِ كَا أَوْ كُوْ يَخِيزِ بْرِفَا نَّهُ رَجِيْراً وَفِيمُقًا لَهِ الله بِذِهِ فَنَ اضْ طُرَّغُيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَا لَّ رَبِّكَ غَفُورٌ كَجُيمٌ ۗ ۗ وَعَلَى لَّذَ هَادُواحَ مْنَاكُمُ وَيُ خُلَفُ وَمِنَ الْيَقَ وَالْغَنَوَحَمَنَاعَلِيْهِمْ الْمِ لِلْأَمَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَّا أُوالْحُوامَا آوْ مَا اخْتَكُطْ بَعِظْمُ ذَلْكَ جَزَيْنَا بَغْيِهِ غِدُولِنَّا لَصَيْدِ تُونُ \* فَإِنْ كَنَّ بُولُ فَقُلْ كَيْكُمُ ذُورَحْمَةِ وَاسْعَ رِّدُيَا سُهُ عَنِ لْقَوْمِ لْلُحُ يَمِينَ ﴿ سَيَقُو لِالذَّينَ أَشْرَكِ كَوْسَكَآءَ ٱللَّهُ مُ نْشَرَكْمَا وَ لَا أَمَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٌ نُسِكَ ذَلِكَ كَذَّ كَالَّذَ مَنْ مُزْقِّي سَنَا قَلْ مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَعَنْ بُحُوهَ لَنَا آنَ تَبَيَّعُونَ الْإِالظَّرَّةُ وَإِنْ اَنْهُ الْكَا تَخَوْمُهُونَ \* قَا فِيَلَهِ الْحُيِّهُ الْبِلِغُةُ فَنَاوَ سَآءَ لَمَالَكُمُ اجْمَ اً قَلْهَكُمْ شُهَدَاءَ كُوُالَّذِ نَرَكِيتُهُدُ وَنَانَّا لللهَ حَتَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهُدُ وَفَلَا تَتَبَعْرَا هُوَآءَ الَّذَينَ كُذَّ تُوايا لِيتِنَا وَالَّذِينَ لَا نَوْمِنُونَ خرة وَهُوْ بَرِنَّهُ فِي يَعْدُلُونَ وَقُا تِعَالُوْاا تُلْ مَا حَرْمُ رَبِّكُمْ عُلِّنَكُمْ ۗ ٱلْا نَشْرُ كُوا بِهِ شَنْعًا وَمَا لَوْ لِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَنَّا لُوْ آ وَلَا كُورُ امْ رُزُقَكُمْ وَإِنَّاهُمْ وَلِإِنَّفْرَ بِوَا الْفَوْحِشِّ مِاظْهِرَمِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلا اللهُ الآماكيُّ وَلَكُوهُ وَصَّاكُمَ بِهِ لَعَلَّمُ لَعُ مُهَاكُمُ لَعُ مُهَا أُمِّ لَكُ

تَقَرَّبُوامَا لَا لَيْتِهِ لِمَا لِنَيْ هِا خَتُ بَحَيْمَ بَيْكُغُ اَسْتُدَّهُ وَاوَ فُواالَّهُ وَبِعَيْنِيَّا لِلّٰهِ مَا وْفُواٰذَٰٰٰكِكُمْ وَصَّابُكُمْ بِهِ لَعَكَّكُمْ تَكَذَّرُ وُنَ ۚ وَأَنَّ هٰذَا صِراطح تَقَمَّا فَا بِيُّعُوهُ وَلاَ تَتَبَّعُوا السُّهُ مَا فَتَفَرُّ فَأَبُّكُمْ عَنْ سَبِياةً ذَٰلِكُ لِإِلِكَا شَهُ ۗ وَهُدًى وَرْجَدُ لَعَلَّهُ مُرالِقًا ءَرَبِّهِ مُرْفِقُونَ ۗ وَهٰ لَكَ كُتُكَ أَنْ لِنَاهُ مُمْرَكُ فَا تَبْعُوهُ وَا تَقَوْ الْعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ \* آنْ تَقَوُّلُ مِّنَا أَيْزِلَا نَكِينَ عَلِظَا مِفْتَهُ وَمِزْ قَبِيْنَا وَإِنْ كُمَّا عَنْ دِرَاسَتِهِ مِلْغِفْلَينَ وْ تَقُولُوالُوا نَا الْهُ لَ عَلَيْنَا الْكَتَانِ كَانَا الْكَتَاكُ فَيَا الْهُدِي مِنْهُ مُ فَقَدْ جَآءَ كَوُ بَيْنَاتُهُ م وَهُلَّى وَرُحَمُّ فَهُ ۚ إَظْلَامُ مُرَّ فَكَ إِلَيْكَ لِلَّهِ وَصَدَفَعَ فَهُ ذِينَ يَصْدِنُونَ عَزْ أَينِيَا سُوَءَ الْعَذَابِ بِمَاكَا نُوايِصْدِ فُونَ ﴿ هَأَ إِنَّظُ لْآَنْ تَانِيتَهُمُ الْمَلَيْكُ أَوْمَا فِيَ رَبُكَ وَمَا فِي بَعْضَ لِيتِ رَبِّكَ يُومُومًا بَعْضُ إِنِّكِ رَبِّكِ لَا يَنْفَعُ نَفَنْسًا إِيمَانُهَا لَوْ تَكُوُّ الْمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ عَنْهَا تَحَدُّ أَقُا الْنَظِرَ وَ إِنَّا مُنْنَظِرُ وِنَ ۚ وِلَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ مُوكَا نُوا نِيتِكَا لَسْتَ مِنْ هُمْ فَي شَيْحُ إِيَّا أَمْرُهُمُ إِلَىٰ لِلَّهِ يُمُ كَيُنِتِ ثُكُمٌ بِمَا كَأَنُو آتِفِ عَلُوكَ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثَالِمًا وَمَ ْحَآءَ بَالسَّتَتَهُ فَلا مُحْتَى مُلَمَّا وَهُمْ لَا يُظْلَهُنَ \* قُلْلِنِّي هَذْ بِي رَبِّي إِلْحَصِرَاطٍ مُسْتَجَيِّمْ \* دِينًا قِيمًا إِنْ هِيَهُمْ جَنِيفًا وَمَا كَأَنَ مِنَ لِلْشِرْكِينَ \* قَالَانَ صَلَا بَي وَنُسَكِّحُ وَمَعْيِيخُ وَلِدُ رَبِّ لِعُلِمِينَ ۚ وَكِشَرِ مِكَ لَهُ وَيَذَ لِكَأْمِرْكَ وَإِنَّا وَلَا لَمُسُال

سورة الانعام

وه والمفلاديَّ وَمَنْ نَحَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُو لَعَكَ اران عواق من في قَالَ فَا هُمُظُمُّنَّا فِي كُونُ لِكَا ين أَوْ وَالْ الْدُو

المنظرين

الجرة المشامين

10

لْنُظِرِينَ لَهُ قَالُهُمَا آغُويْنِينَى لا فَعَدَ نَ لَهُ مُصِرَاطِكُ لَسُتُهُمْ مِمَ إيتنا أيدبه ومن خلفه وعزا نمنهم وعن شمآ بالهيم ولأ كِينَ \* قَالَا خُرْجُ مِنْهَا مَذْقُهَا مَدْخُورًا لَمَنْ بَيَعَكُ مِنْهُ يَّةُ مِنْكُمْ ٱلْجَمَعِينَ لَهُ وَالْمَادُمُ ٱسْكُنْ النَّتَ وَزَوْخُبَكَ الْجَلَّةُ بيثتهُمَا وَلا تَقْرُهَا هٰذِهِ وَالشَّيْرَةَ وَعَكُونَا مِنَ الظِّلْمِ مَنْ الْطِّلْمِ مَنْ الْ وَسْوَسَ فَكَا ٱلشَّيْطِ إِلِيُّه يَ فَهُمَا مَا وُرَى عَنْهُمَا مِزْ سَوْاتِهِ مَا وَقَالَ تُنجَاعَنُ هَاذِهِ الشَّيَّةِ وَلِكَآنُ تَكُونَا مَلَكُونَا وَتُكُونَا فَرَاكُونَا فَرَاكُولُا قَاسَمُ عُمَّا اِنِّنَا كُمَّا لِمَنَّ النَّصِيرَ ﴿ فَدَلَّمُ مَا بِغُرُورَ فَلَنَّا ذَا قَالَ الشَّيَّةِ المأسؤاتهما وطفقا يخصف علنهما من ووقا لحنة وكادم بَهُمَا الْمُ انْهَا عَنْ تِلِنُكَا الشِّيحَ وَاقُلُ لَكُمَّا النَّهُ عَلْ الثَّكُمَا عَدُوْ وْ قَالَا نَّ بِنَاظَلَمْنَا آنَفْسَنَا وَإِنْ لَا تَغْفِ لِنَا وَمَرْحَمْنَا لَنَكُو مَنَّ مِزَلْنَا الله عَالَ هِ عِلْمَ لِيَعْضَ كُمُ لِيعَضِ عُلُقَ وَلَكُو فَالْأَرْضِ مُسْتَقَرُّومَةً جِنْ ۚ قَالَفِي ٓ اَتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَحَرُّخُونَ ۗ ﴿ يَبَنِّي كُومَ قَذَا نَالُ عَكَنْكُ لِمَا سَيَّا يُوْ رِي سَوْلَتِكُو وَرِثُيثًا وَلِيَا سُلِلَّفُوْيِ فَإِلَّكَ عَيْرُهُ الْكَ مِرْ يْتِ اللهِ لَعَلَّهُ مُنَّذَرُونَ \* يَبَنَى الْأُمَرِ لَا يَفْتَنَكُ ٱلشَّنْطُ أَكَالَحْنَ كخنة تنزع عنفهما الماسيفها للرتيم التنواخ مآأ تأدكر لكوها يَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا مَرَ وَنَهُ مُوانًا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ وَلِمَاءَ للَّذِنَ لَا ذُ " وَإِذَا فَعَلُوا فِيْنَاةً قَالُوا وَجَدْ نَاعَكُنْهَا آبَاءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَ بَا مِثَا قُلْ أَنَاللَّهُ اللهُ مَا يُعْرِينًا فِي اللهِ مَا لا اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ لَهُ مَا إِلَّهُ مَا اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ لَ

الحخ التتامين فَذُ وقُواالْعَذَاتِ مَا كَنْتُ ۚ تَكَيْمُ مِنَ قِلْ الّذِينَ كَذَبُّوا بِالْبِينَا وَٱسْتَكُمْرُ وَا تفَيَّقَ لَكُ مُا بِوْكِ السَّمَآءِ وَلَا يَدْ نَحْلُونَ الْحَنَّةَ يَجْتَى لِوَالْجُمَا فِسَمِّمَ الْخُيَ كُنْ إِنْ يَخْزُيُ لِلْحُرُمِينَ \* لَهُمُ مِنْ جَصَّةَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْ فِهِ عِنْ وَ أَيْنَ وَكُنَّاكَ وْ عَالِظُلْهُ ۚ وَالَّذَ مَنَ امْنُواوَعَلُوا الْصَّالِحْتِ لِا تَكُلِّفُ نَفْسًا لِلْا وَسُعَ لَيْكَ أَصْدِرِالْكِنَّةِ هُمُ فِيهَا خِلْدُونَ \* وَيَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُمْ مِنْ غِلْمِ نْ تَحْتِهُ مُا لَا نَهْرُ وَقَالُوا الْحَدِينُ ولِلهَ الَّذِي هَا لِهَا لِمُناكِمًا كُنَّا تَهْتَدِي لَوْ لِإِنَّ هَالْهَا اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُرِّيِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْمُؤِنَّةُ أُوْمِرْ يَهُوْهُا بِمَا كُنْتُمْ نَعْكُونَ \* وَنَا دَى أَصْحِبُ الْكِيَّةَ وَأَصْلِينًا لِنَا رَانْ قَدْ وَكِيدْ مَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنِا حَقًّا فَنَهَا وَكِيدُ نَتُهُ مَا وَعَدَدُنَّ كُمْ حَمَتًا قَالُوا نَعَمْ فَإِذَّ نَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهَ وْآنْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ مِ عَلَى ْلْظِلْمِينَ ۗ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُ وَنَ عَنْ سَبِيلٌ لِلَّهُ وَيَنْغُونَهَا عِوَجْبًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ كُفُ إِنَّ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حَمَاكُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالًا رِقِنَ كَلاَ أَسِيمُ مُنْ وَمَا دَوْلاَ صَيْرًا كُيَّةً وَأَنْ سَيَا وُعَكَنِكُ السَّهُ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَظِمَعُونَ \* وَإِذَا صُرِ فَتْ آبِطِمُ هُـُمْ مَلِقًا ٓءَ أَضِحُ لنَّارِقَالُوارَبِّينَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْقُوْمِ الظُّلْمِينَ \* وَنَا دُي آصَيْكُ تَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرُفُونَهُمْ يُسِمْ عُمْقًا لُوامِيًّا عَنْ عَنْ يُجْعُكُمُ وَمَا كُنْتُهُ قِنْتُ كُمُرِّونَ \* الْمُؤُلِّوالَّذَينَ أَفْتُمْ ثُورُ لَا يَنَا كُلُمُ مُلَّكُمُ حِمَةِ ادْخُلُواْ الْخِيَّةَ لاَخُو فَيُعَلِيكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحُرَّ بُوْنَ \* وَنَا ذَكَ صُّحِ لِنَا رَاضِي لِلنَّهُ أَنْ أَفْضُهُ إِعَلَيْنَا مِنْ لَمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ لِللَّهُ

Digitized by Google

إعَلَىٰ لَيْهُمْ بَنَّ \* الَّذِيرَ الْحَدَدُوادُ غَرَّتَهُ مُ الْكِيَّةِ وَ الدُّنْتَا فَالْدَهُ مَ نَنْسُ مُعَدِّكًا نَسُوا لِقَاءَ دَوْمِهِ مُعْدَ زفنا فتذكآء تأرس وَالْمُفْتُدِهُمْ وَصَدّاً عَنْهُمْ مَاكَا يُوابَقْنَةً وَكَ وَإِنَّا زُبِّكُواللَّهُ ى خَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ إِنَّ فِيسَّتَهُ أَيَّا مِرْثُمُّ السُّنَاوِي بَينِيْ إِنْ إِلنَّهَا وَيَطْلُعُهُ حَيثًا وَالشَّمَدُ وَا يَاتِ مِا مِرْتُهِا لِإِلَّهُ أَكْتُلُو يُوالْأُمْرُ بَتِبُارَكُ اللَّهُ رَبُّ لَعْهُ فكاصلاجها وآدعه وأخوفا وطمعاآن رهمتكالله اذا قلت سيماما ثقا لأسقنه ليلدميت فأنزلنا بدالمتأتأ خَرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِ إِنَّ كَذَٰ لِكَ يَجُرْجُ الْمُوْيِيٰ لَعَكُمُ نُتَ ذَكُّ وُكَ يْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ مِا ذِنْ رَبِّهِ وَالَّذَى خَبُكُ لَا لكُ يُصَرِّفُ الْإِينَ لِقِوْمِ كَينُ كُوْ وَنَ ۚ لَقَدْ أَرْسَا نَوْجًا إِلَى فَوْيْمِهِ فَقَالَ لِقَوْ مِرَاعُيُدُ وَاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ الْبَيْ فُ عَلَيْكُمْ عَذَا يَكِيوْمِ عَظِيمٍ ﴾ قَالَ لْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَكُ إِلَّا

, ضَلا مِينُن وَ قَالَ يْقَوْمِ كَيْسَ بِهِ صَلَاكَةُ وَلِيْكِيِّ رَسُولُ مِنْ رَ لْعْلَمْهَ إِنَّهُ أَمَّلُغُكُمُ رَسْلِتُ مَرِّي وَأَنْصِهِ كُكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُ مَهُ نَا \* قَكَدَ يُوهُ فَأَ نِحَمَٰنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي لْفُلُكِ ۚ وَاَغْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّ بُوا إِلَا يَاتِنَا الْهُمُزَكَا نُوا قَوْمًا عَمَينَ يَا لِيَهَا دِاخَا هُوْ هُوكِا آقا لَ لِقُومِ اعْبُدُ وِاللَّهُ مَا لَكُومُونَا لِهِ غَيْرُهُ أَفَلا نَّقَوُنَ لَهُ فَيَا لَا لِمُلَا الَّذِينَ كَفَحَرُوا مِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَهَ إِلَى فِيسَفَا هَ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَا لَاكِنْ مِنَا لَهُ قَالَ النَّقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَّا بَسُولَ مِنْ رَبِيا لَعْنَاكُمِ مِنْ ﴿ كَالِمَانِينَ ۚ ﴿ كَالَّهُ فَا كُورُ أَمْ كُولُواْمَ وَعِينَهُ إِنْ جَآءً كُوْ ذَكُرُ مُنْ رَبِّكُمْ عَلَى آجُلِ مِنْ كُولِينَاذِ رَكُ وَاذْكُرُ وُلَآذْ جَعَكُمُ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِرِ نُوْجٍ وَزَادَ كَرَ فِي لَحْتَ يَصَّطَةُ فَا ذُكُرُوا الْآءَ اللهِ لَعَلَكُمْ تَفُكُدُ أَنَ \* قَا لُوَا آجَيْلُنَا لِنَعْبُدُ عَنَّهُ وَيَنْدُ رَهَاكًا نَ يَعْيُدُ أَيَّا فَيَا أَيَّا ثَيَّا بِمَا يَعِبُدُ نَآ إِنْ كُنْتُ مِنَا لَطّ هُ قَالَ فَتَدْوَ فَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْمُنْ وَعَصَبُ أَيُّكِ لُونَى فَيَ الْمُكَ يُوهِيَا انْتُدُولَا بَأَنْ كُوْمَا مَزَلًا للهُ بِهَا مِنْ سُلْظِنْ فَانْ نَظِرُ وَالْفِي ظُرِينَ \* فَأَيْحَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرِهُمَةٍ مِينَا وَقَطَعْنَا دَا مِرَالِهِ زَا كَانَوْامَوْمِبْيَنَّ ۥ وَالْمَثْوَدَآخَاهُمْ صِيلًا قَالَ فَيْوَمَا عُبُدُوا ٱللَّهُ

رَضِ للهِ وَلا تَمْسَنُوهَا بِيُسَوَدُ فَيَا خُدَدُ أَعْذَا كَأْلِيرٌ ۗ وَاذَكُ

عَيْرُهُ قَدْجًاءَ بِكُرْبُيِّنُهُ مِنْ رَبِّكُمْ هُذِهِ مَا قَهُ اللَّهِ كُدُّ أَبَّهُ فَكُرُ

Digitized by Google

سورة الاعاف خُلفاً ء مِنْ بَعَدِ عَادِ وَيُوّا لَوْ فَالْإِ و رَاوَيَنْ عُنَاكِمَ الْمُنْوَتَّا فَأَذْكُرُ فِي الْآءَ اللهِ وَلِا تَعْنُوا فِي بن « قَالَ لْمُلَا أَلَّذَ مِنَ أَسْتَكُمْرُ وَاعِنْ قُوْمِهِ لِلَّذِينَ إ هُمْ أَتَعْدَ إِنَّ أَنَّ صَلِّكًا مُرْسِيلً مِنْ رَيِّهُ قَا لُوآ إِنَّا بِمَا أَرْسِيمَ بِهِ مُوَّه اللهُ قَالَالَّذِينَ أَمْسَتَكُمْ وَالِنَّايِالَّذِي أَمْنُتُمْ بِهِ كِفِرُونَ اللَّهِ فَعَتَمْ وَالنَّاقَةَ وَعَتَواعَنَا مِرْ رَبِهِ مِهِ وَقَالُوا يُصْلِّ الْمِتَا بَمَا تَعَدُنَآ انْ كَنْتَ مِنَ لَا مُسَكِّنَ أَهِ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبِيمُ ا فِي هَا رِهِ جِبْمِيرٌ ﴿ فَوَ لَا عَنْفِهُ وَقَالَ فَقَوْمِ لَقَا بْلَغْتُكُمْ رَسَالَةُ رَبِّي وَنَصَعَتْ كُمْ وَلَحِكُ الْإِيْجِيُّونَ النَّصِيرَةِ وَلُوطَ اذْ قَالَاقَوْمِهِ أَتَا يُوْنَ الْفِي يَةُ مَا سَسَفَكُمْ بِهِامِزْ آحَدُمِنَ الْعَلِّمِينَ \* إِنَّه لْتَا نُوُنَ ۚ إِذِ بِحَالَ شَهْوَ ۗ مِنْ دُونَ النِّسَاءَ ۚ بِـٰ إِلَّا نَهُوْ فَوَ هُوَّ مُسْرُهُونَ ۗ ﴿ وَمَا كَاذَ جُوَاتِ قُوْمُهِ إِلَّاانُ قَالُوالَحْ مُوهُدُوهُ مُونِّ قُرْتُتُ ةُ فَا يَخِينُهُ وَا هُلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِزَالْغَارِينَ أَهُ وَآمْطُ فَاعَلَى مُمَّطًّ فَأَنْظُ كُفِّكَ أَنْ عَقِيتُهَ الْمُنْ مِينَ وَالْمِدُينَ آحَاهُمْ شُعَيًّا قَالَ لِقَوْ عَيْنُهُ أَالنَّا سَرَاشْمَاءُهُ وَلا نَقُسُدُ وافي لا رَضِ يَعِدَاطِ والمربعة شغه شاعه عاقازكرها

انظُ واكفْ كَانَ عَمَّة المُفْسِدِينَ وَازِكَانِطَا بِفَهُ مِنْ

قَالَ لْلَكُوالَّذِينَ أَسْتَكْبِرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَحَزَّجِنَّكَ لِيشُعَيْثُ وَالَّذَينَ امْنُوامَعَكَ مِنْ قَرَيْتِنَا ٱ وْكِتَعُو دُنَّ فِي مِلْيَتْ أَقَالَ أَوَلُوْكُا ٓكَ رِهِيمَنْ ﴿ قَدَا فُتُرَّيْنَا عَلَمَ الله كَيْنَ بَاإِنْ عُدْنَا فِي مَلْيَكُمْ يَعُدَا ذْ نَجِيَّنَا ٱللهُ مُمِنْهَا وَمَا يَحُوُ نُلَنَا آنُ نَعُوكم فِيهَا لِكُوآنُ بِيشَاءَ اللهُ كَتُبَنَّأُ وَيَسِعَ رَبُّهَاكُوَّ شَيْءً عِلْمَا عَلَا لِللهُ تَوَكَّلْنَا رَبُّ فْتِيَّ بَيْنَا وَبَيْنَ قُوْمِنَا بِالْحُقِّ وَانْتَ حَيْرُ الْفِنْحِيِّرُ ، وَقَالَ الْمَلَا الَّذِنَ كَفَرْ ﴿ فَوَ مِهِ لَئِنَ النَّبَعِ مُنْ مُتُعَمِّدًا إِنَّكُمْ إِذَا كَيْدُ وَلَا ۗ ۚ فَأَخَذَتُهُ وَالْآَجْفِ فَأَصْبِحُوا فِي دَارِهِمُ جُمِّينٌ \* الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَأَ الَّذِينَ كَذِّبُوا شُعَيْبًا كَا نُواهُمُ الْخِنْدِينَ ۗ فَتَوَلَّىٰ عَنَهُمْ وَقَالَ لِفَوْ مِلْقَدًا بِلْغَثُ كَم رِسْلَتِ رَبِّي وَنَصَيْحُ كُمْ أَفَكُمُ فَيْ أَسْمَ عَلَاقِوَ مِرْفِرْيِنَ \* وَمَمَّا آرْسَلْنَا فِقْ مِنْ بِيِّ إِلَّا آخَذُ نَا آهُ لَهَا بِالْبَاسِ آءَ وَالضَّرَّ آءَ لَعَلَّهُ مُرْبَضَّرٌ عُونَ ﴿ ثُرَّ مَذَ لَن مَكَانَ السَّيِّنَةُ الْحُسَيَّةَ حَتَّى عَفَوْأُوعًا لُوا قَدْمسَرّا نَاتَهُ مَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَا فَأَحَذُنْهُ مُ مَغِنَةً وَهُمْ لَا يَسْعُرُ وْنَ ﴿ وَكُوْإِنَّا هَا الْقُرْبَ الْمَنُوا وَانْفَوَّ الْفَحَّنّ عَلِيْهِيْ مَبَرِيتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْإِرْضِ لَكِنْ كُنَّبُوا فَاحَدْ نَهُمُ مُمَاكًا نُوالْكِيسَةُ \* اَفَامِنَ اهْزُ الْقُرْيَ أَن يَا يِسَهُ هُ مَا سُسَنا بِلِيًّا وَهُمْ فَأَيْمُونَ أَوْ اَوَامِنَ هُمْ الْفُو آنْ يَأْتِنَكُمُ مُنَا سُنَا ضُيَّا وَهُمْ مَلْعَبُوكَ أَنَّهِ ۚ اَفَا مِنُوا مَكْذَا لِلَّهِ ۚ فَكَ مَا مُنَّ لله إِنَّا الْقَوْمُ الْخُيلُةُ وَلَ \* أَوَلَوْ يَهُدُ لِلَّذِينَ يَرِوْلُنَا الْأَرْضُ مِنْ بَعْدًا هُ آنْ لَوْ نَسْتَآ ءُاصَيْنَ هُمْ يِكُونُ وَيَهْمُ وَنَطْبَعُ عَلِ قَلُومٍ مِوْفَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ وَ يَلْكَ الْقُرِي نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْيَاتَمَا وَلَقَدْ جَأَةً مُهُمُ مُنْ مُنْ مالْسَنْتُ فَيَاكَا يُوالِمُونِمُنْوَا بِمَا كَذَبِهِ امِنْ قَيْلَ كَالْكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَ

بدهه مُوسِي إلات آال فيرْعُون ورَ كُ كَيْفِكُ إِنْ عَقِيكَةً ٱلْمُفْسِيُّدِينَ ۚ وَقَالَهُو بِ لعالمية وحقية عُلَالَةُ لِأَلْقُدُا عَلَا اللَّهُ اعْلَا ک مکتنه وَ مَا يَهُ فَأَيْتِ مِهَا إِنْ كُنْتُ نْ قَوْمِرِفِرْ عَوْنَ إِنَّ هَا أَلَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ رَضِنْكُو فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ \* قَا سَّعَةُ مَهُ فِي عَوْنَ قَالُهُ إِنَّ لَكَ لَا كَجَنُدًا أَنْ تَكُونَ نَحُرُ الْمُلْقِينَ أَنَّهِ قَالَ الْفَوْافِلَيَّا حَيْنَآ إِنَّ مُوسِي أَنَّ لَقِ عَصَاكَ فَاذَا هِي ٱلْقَفَ مَا آمَاكًا نُوْاَيْعَكُونَ \*، فَعَيْلُمُوا هُنَا إِلَى وَا لِسَّمَ أَهُ سِيعِدِينَ لَهُ قَالُو ٓ الْمُتَّا بَرَتُ ۽ وَهِا رُونَ \* قَالَ فِرْعَوْنُ امَّنْتُهُ بِهِ قَبْ اَنْ اذَنَ لَكُمُ

للزؤالتات

99

تَعْلَيُونَ لَهُ لَأُوطَّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَآرْجُلُكُمْ مِن خِلْفِتُمَ لَأُصَلِّبَنَّهُ جُمُعِينَ \* قَالُوَ النَّا آلِي رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ \* وَمَا تَنْقَدُ مِنَا لَا آنُ أَمَنَّا ْالِيت رَبِينَا لِمَا يَمَاءُ ثَنَأَ رَبِّينَا أَوْجُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَقِّنَا مُسْلِبِينَ<sup>\*</sup> وَقَالَ الْمَلَادُ مِنْ وَمُ فِرْعَوْنَ أَنَدُ زُمُوسَى قَوْمَهُ لِيفُسِٰ كُوا فَيَ الْأَرْضِ وكيذرك والمتتك قاكست تقيتل بنكاء هروكسنتج ويستآء هروانا فَوْفَهُ مُوْفِهُ رُولَ \* قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّا الْآرْضَ لِلَّهِ تُوبُهُا مَنْ لَيْنَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَالْعُقِبُ لَا لِلْتُقَايَنُ لِمُ قَالُوآَاوُذِ بِتَنَامِنُ قِبَٰلِ أَنْ تَأْيِسَيَنَا وَمِنْ يَعْدِ مَاحِثِتَنَا قَالَ عَسَى َ يَجُذَأَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُو وَتَسْتَعْلُقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدُ اَخَذُ نَآ الَ فِرْعَوْنَ بِالْيَسْبِينَ وَنَقْصِ مِنَا لِمُرَّابِيَا عَلَّمُ مُدَيَّدٌ كُوْن اللهُ فَاذِهُ آجَاءَ تَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُ مُسَتِيتًا يَظَتَرُوا بِمُوسِيَ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا آيَّنَا طَيْرُهُمْ عِنْ لَأَلَهُ وَلَيْكُنَّ أَكُنْرُهُمُ لَايِعْلَمُوُنِ ﴿ وَقَا لُوامَهُمَا مَا يَنَالِهِ مِنْ ايَهِ لِتَسْيَرَ بَابِهَا هَنَا بَحَنُ لَكَ يُوْمِّنِهِ مَنْ أَهُ فَا رْسَكُنَا عَلَيْهِ كُلُ لِطُوْفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقَبْرَالُ وَالْضَفَا دِع وَالدَّمَ الْبِينُ مُفَصَّ لَيْتُ فَاسْتَكُبْرُوا وَكَا نُوا قُوْمًا مُجِرْمِينٌ ﴿ وَلَا وَقَعَ عَلِيْهِيُوالِرِّجْزُ فَالُوا يُوسَى دُعُ لَنَا رَّبِكَ بِمَاعِهَا عِنْدَكَ لِيَنْ كَشَفْ عَنَّا الرِّجْزُكُنُومْ مِنْ لَكَ وَكُنْرُ سِيكُنَّ مَعَكَ بَنَّا مِشْرًا يُلِّ وَ فَلَا كَشَفْتُ عَنْهُمُ الرِّجْزَالِي جَلَّهُمْ بِلِيغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَّكُونَ أَهُ فَانْلَقَمَنَا مِنْهُ يُمُوفِي لِيْتِيدِ مَا يَّهُمُ مُذَ بَوُا بِالْيِنِيا وَكَا يُواعَنْهَا عَفِيْلِينَ \* وَأُوثِيَّا

كَمَّا فِي مَا وَ مَدِّنْ كُلِّمَتُ رَبِّكَ الْحِينَةِ عَلَى بِهِ أَنْهُ آيًا كَمَا صَهُ وَاوَدَ مَا كَانَ بَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَكَاكَا نُوا يَعْرِ شِوُنَ \* وَجَازًا يَ فَأَنَوَّا عَلَاقِوَ مِرْمَغِكُفُونَ عَلَى ضَنَامٍ لَهُ فَالُوا مِنُوسَهَاجِهَ لَكُ الْهَا أَ قَالَ إِنَّكُمْ قُو مُرْتَحِهُ لُونَ أَوْ إِنَّ هُوُّ لَا عَمْتَهُ مَا هُمُ وَبَطِلْ مَاكَا يُوَايِعِكُونَ لَهُ قَالَاعَةُ آلِيِّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَيْهَا وَهُوَ فَصَيَّكُ لْعْلَمْ مِنْ \* وَإِذْ آيَحْ مِنْ أَلْ وْعَوْ نَ لِيسُومُ وَيَكُمْ سُوَّ الْعَذَا لِهِ لِقَيْتُلُونَ آبِنَاءَ كُرُوكِيسْتَحْمُ وَنِيسَاءً كُو وَفِي الْكِرْبُ لِلاَءُ مِنْ رَ و وَعَدْنَا مُوسَى اللَّهِ مِنْ لَيْلَةً والمَتْمُنْ عَابِعَشْ فِيَعَمْ مِيقَتُ رَ أَدْبَعِبَنَ لَيْلَةً وَقَا لَمُوسِي لِإِخِيهِ هُرُونَ اخْلُفَيْهِ لِغُ قَوَمْ كَاصَلُوا ﻜَالْمُفْسِٰدِينَ ۚ وَكَأَجَآءَ مُوسِى لِمِيقَٰتِنَا وَكَالِمَهُ رَبَّهُ قَا بَظْوُ إِلَىٰكَ قَالَاتُن تَرْبِيٰ وَلِكُوا نَظُو إِلَىٰ الْحِيرَا فَإِنَّا تَكَانَهُ فَسَنُوفَ مَنْ بِنِ فَلَمَّا تَجَا رَبُّ إِي لَكُمَّا جَعَلَهُ ذَكًّا وَخَرَّمُوسَى مَعْقاً فَلِمَا آفَا قَ قَالَ سَبِيْحِينَكَ تُدْتَ الْمُؤْدِوْا فَا أَوْ لُالْمُو مِنْهُنَ \* قَالَ وُ سَيَح بِيِّا صُطَفَيْتُكَ عَلَى لِنَّا سِ بِرِسَلْبِي وَ يَكَلِّبِهِ فِذَ مُمَّا لَيْتُكَ نُ مِنَ الشَّكْرِينَ لَهُ وَكَنْبَنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَبَقَمْ الشَّىٰةُ فَوَدُهُ هَابِقَةً هِ وَأَمْرُ فَوَمَكَ يَاْخُدُ وَإِيَّاحُسَيْنِهَا سَ فْلِيقِيمَ: ﴿ مِسَاصِرُ فِ عَنْ الْهِيِّ الَّذِينَ يَتَّكَّتُ وَإِنْ فِيا لِأَرْبِطِ بَغِيْرُ

نصف حرب

الجزءالتاسيع 1.1 إِنْ يَرُوْاسَبِيكَا لَغَيَّ يَتَّخِذُ وَهُ سَلِّيكًا ذَ لِكَا بَهَا مُرَكَّذَ بُوا مِا يُبْتَأَوَّكَا نُوا أعِفلَهَنَّ \* وَالَّذِينَ كُذِّبُوا مِا يُتِنَا وَلِقَاءَ الْإِخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمِلُهُ بُجْرَ وَنَ إِلَّا مَا كَا نُوْ آيْعَلُونَ ۚ وَاتَّخِذَ وَوْ مُرْمُوسِي مِنْ بَعِنْهِ وَمِحْلًا لَّالَهُ خُومَ زَّا لَهُ مُرَوْا أَنَّهُ لَا يُكِلِّينُهُمْ وَلَا يَهَا بِهِ مِيهُ سَدَ تَخَذُونُهُ وَكَا نُواظِلْبُهَنَّ ﴿ وَكِنَّا سُقِطَ فِي نَدِيمِيْمُ وَرَاوْا أَنْهَـُمُوتَ صُّكُواقًا لُوالِكُنْ لَمُ مَرْحَمُنَا رَكَّنَا وَكَغِيفِرْ كِنَا لَئَكُو نَنَّ مِنَا كَخِيبِهِنَ ۗ ۗ وَ رَجَعَ مُولِّي إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضُبْنَ أَسِفًا قَالَ بِيْسُمَ اَحَلَفْ ُ يُنِمِنْ هَغْدُ يُاعِجُ مْرَرَيْجُهُ وَٱلْقِيَّالْاَ لْوَاحْ وَأَحَدَ بَرَاْسِلَ جِيهِ يَجُيِّرُوْ إِلَيْهُ قَالَا بْنَ أَمَّ إِلَيَّ سْتَضْعَفُونِي وَكَأَ دُوْ آيَقْتُلُونِي فَلَا سَيَمْ ثُنَّ بِيَا لَأَعْدَآءُ وَلَا بَجُعَكُني مَعَ الْقَوْمِ الْفِلْلِينَ \* قَالَ رَبِّ عَفْرُ لِي وَلاَجْ وَأَدْخِلْنَا فِي رَبُّ وَآنْتُ أَرْحُوا لِرَجْمِينَ \* إِنَّ الْهَامَ الَّيْءَ وَا الْعُمْ السَّيْنَا لَمُ عَضَبُّ مُنْ يُمُوَدِلْةُ فِي الْخِينُوةِ الدُّنْيَالُوكَذَ لِكَ بَحَنْ عِللْفُتْرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَالِمُ لتَّتِيُّاتِ مُّ مَّا تُوامِنْ بَعِيْدِ هَا وَامْنَوُا إِنَّ رَبَّانَ مِنْ بَعِيْدِ هَا لَغَفَوْرُقَ اللُّهُ وَكَالَّاسَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَصَرَ الْحَدَا الْإِلْوَاحَ وَفِي النَّهْ عَالَمَ لَكُي رُرَيْ يُرْمِيرُهُ مِوْنَ ﴿ وَأَخْتَأْرُ مُوسَى وَوْ مُهُ سَنْعِينَ رُجُلُولِي قُتِيَا فَكِيَّا آخَدَ تُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَلَ رَبِّ لَوْشِينْتَ أَهْلَكُمْ قَيْمُ مِرْ فَبْلُ وَلِيْهَا مُهْلِكُما مِمَا فَعَلَ السُّفَهَا ۚ مِنْهَا إِنْ هِي لِمَّا فِتْنَتُكُ تَصِيْهِ يُّ وَ مَهْ لِدِي هُنْ مُسَّنَا ٓ وَ ٱمَنْ وَلَيْنَا هَا غُهُ ۚ أَمَا وَارْحَمْنَا وَٱمْسَحَمُّ يَنْ ﴿ وَٱكْتُنْكُنَّا فِي هَا لِدُّنَّا حَيَّنَا ۗ وَفِي لَا خِرَةِ إِنَّا هُنْكَ الَّيْكَ

Digitized by Go

۱۰۲

يَتَّقُونَ وَنُونُونُونَ الزَّكُوٰ ةَ وَالَّذَ بَنْ هُمْم بِالْتِينَا يُؤْمِنُونَ ۗ ۗ الَّذِينَ } رَّسُولِا لِبُّيَّ الْأَرْمِيَّ الْذَى كِيكُ وَيُهُ مَكْنُهُ بَاعِنْكُ هُـُهُ مِكْلُورًا وُ هُوْ مِالْمُعِثُ وِفِ وَبِنْصِيعُهُ عُرِياً لِمُكَالِّهُ الْيَ كَانَتْ عَلِيْهِ مِنْ فَالْدَيْنَ أَمِنُهُ إِيهِ وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُ وُهُ وَاسْبَعُو يَرِلُ مَعَهُ أُولَيْكُ هُمُ الْمُقَارُنَ \* قَأَيْلَ يَهُا النَّالِ مُوُلِ اللهِ إِلَيْ حَصَيْمَ جَهِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ لِاللَّهِ بُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْأَمِّ الَّذِي وَرُسُولِهِ النِّيِّ الْأَرْمِيِّ الْذِي وَوْ شِعُوهُ لَعَلَكُمْ مَهْ تَكُونَ \* وَمِنْ قُومِرُمُوسَى أَ ونَ بِالْحِيَّ وَبِهِ بَعْدِلُونَ \* وَقَطَّعْنَاهُ مُلْأَنْنَى مَعْتُدُمَّ اسْتُ لأموشي لذآستشيفة قدمه أناضرب بعصاك فَانْعِيَ ﴾ و مُنْهُ انْنُدَاعَشْهُ مَعَنْنَا قَدْعُلُكُا كُلِّهُ أَنَا يُسْمِثُنَّا مُ الْغُرَا ﴿ وَالْمُزَلِّمَا عَلَيْهِ كُلِلْهِ ۚ وَالسَّلُونِي كُلُوا مِنْ طِ ظلُوْمَا وَلَكِنَ كَا نُوْآ انَفْسَكُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَاذْ قِيلَ لَهُمُ أَسْ وكُلُوا لِمُنعَا حَيْثُ شِيئَتُمُ وَتُولُوا حِطَّةً وَآدْخَلُوا الْبَابَ لْعُسْنَانٌ ﴿ فَيَدَّلَا لَا يَنْ ظَلَّمُ الْمِنْهُ مُولًا غَيْبًا لْنَاعَكِنَهِ مِدْجُرًا مِنَالُسَّمَاءِ بِمَاكًا نُواكِظُلُهُ وَلا اللَّهِ مَا كَانُواكِظُلُهُ وَلا ا

المن عالت اسم

100

ذُ مَا تَصِهُ حِيثًا نَهُ مُ لَوْ مُرَسَيْتِهِ فِي مِنْ مُرَا كُلُومُ لِأَيْسَبِينُونَ لَا مَا بِيهِمَ لْلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَاكَا نُواكِيفْ مُتَقُونَ \* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِهَ تَعِظُونَ قَوْمً للهُ مُهْلِكُهُ مُوا وَمُعَدِّنِهُ مُعَنَّا بَاسَتُدُيدًا قَالُوامَعْذِرَّةَ إِلَىٰ رَبُّمُ وَلَعَكَّمُ يَتَّقُونَ \* فَلَتَانَسُواكَمَا ذُكِرُوا بِهِ الْجَيْنَ الَّذَينَ يَنْهَوْنَ عَنَّ السُّنَوَّءَ وَلَخَذ لَّذِينَ ظَهُوا بِعَذَا بِيَبِيسِ عَهَا كَا نُوا يَفْسُتَعُونَ ۗ \* فَلَمَّا عَتَوْاعَ مِمَا نُهُواعِنْهُ قُلْنَا لَهُ كُونُوْ اقِرَدَةً خَلِئَ أَنْ وَإِذْ مَا ذَّنَ رُبَّكَ لَيَنْعَثَنَّ عَلَيْهِ الْيَوْمِ لِقَتْمَةِ مِنْ يَسُومُهُ مُرْسُوعًا لْعَذَا نِيانَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُو رَحِيْتُهُ وَوَقَطَعْنَهُمْ فِي لَا رَضِ مَمَّا مِنْهُ وَالصَّلِقِ فَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَ مَلَوْ نَهُ مُوالْكُسَنْتِ وَالسَّبِيَّ أَيْنَا عَلَمْ كَرَجْعِيُونَ ۗ فَلَقَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِبُوا الْكِيْتِ يَاْخُزُونَ عَرَضَ هِنَا الْآدْ بِي وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ كِنَّا وَإِنْ مَا مِيْمُ عُرِضٌ مِثْلُهُ يَا نُحِدُ وَهُ أَلَى يُونْخَدُ عَلَيْهِمِ مِينَةً كَالْكِمْبِ إِنْ لَا فَال عَلَالِلَّهِ إِلَّا ٱلْحُوَّةُ وَدَ رَسُوامًا فِيلُهُ وَالدَّارُا الْإِجْرَةُ خَيْرُ لِلَّذَينَ يَتَ عَوُلَكُ ٱفَلاَ تَعَ ْقِلُونَ \* وَالَّذَينَ يُسَيِّكُ إِنَّ بِالْكِينِ وَاقَامُواْ الصَّلَوْمَ إِنَّا لَانْهُيهُ خَالْمُصْلِينٌ \* وَإِذْ نَنْقَنَا الْجُبَّا فَوْ فَهِمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواۤ آنَّهُ وَقِيمٌ عَلَيْهُ خُدُوا مَا اٰ ثِيْنَكُمْ يِقُوَّةٍ وَادْكُرُ وَامَا فِي لِعَلَّكُمْ تُنْفُونَ ۗ \* وَإِذْ لَخَذَ رَّبُكَ رُن بَخَا دَمَ مِنْظُهُورِهِمْ ذِرُرَيَّنَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ ٱلْسَنُ مَرَبَّكُمْ فَالْوا بَلْإِسْهَيْدُ نَاآنْ تَعُولُو اِيَوْمِ الْقِتْهَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا عِنْهَانَ ۚ أَوْتَعُولُو ٓ إِيَّا أَشَرُكُ بَاوُ يَامِنْ قَبْلُ وَكُمَّا ذُرْتَةً مِنْ يَعْدِ هِمْ اَفَتُهْدُكُنَا يَمَا فَعَا الْمُنْطِلُونَ \* وَكُلْكِ نَفَصِرُ الْإِنْ وَلَعَلَّهُمْ مُرْجِعُونَ ﴿ وَاتَّدْ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آيَنْ لَهُ أَيْتِ

حببة

فَانْسَكِ مِنْهَا فَاتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِنُ قَالَ مِزَالْغَاوِينَ \* وَلَوْسِنْتُنَا لَرَفَعْنَهُ مِ وَلِكُنَّهُ أَخَلَهَ الْمَالُونِ فِي النَّبَعَ هَوَائُهُ فَمَثَلُهُ كَمَنَا لِنَجَلِيا فِي تَجُواْ عَلَيْ وُ عْنَاوْتَنْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلَ لَقُوهُ مِالَّذَينَ كَذَّ يُوا مِالِمَنَا فَا قَصْصُ مَى لَعَلَهُ وُ مَتَّفَاكُمُ وَنَ ﴿ مِنَا يَهِمَنَاكُوا لَعَهُ هُوَ الَّذِينَ ﴿ وَٱنفْسُتُهُمْ كَانُوْا يَظِ**لُهُ إِنَّ \* مَ**نْ بَهَا إِللَّهُ فَرِيُّواْلْمُهُ تَابِلْيْ فَكَمَنْ *يُصِ* لَّتُكُ هُوَ الْخِيْدُ وَنَ \* وَلَقَدْ ذِرَانَا كِيَهِنْ كَتَبِرًا مِزَاكِمٌ وَالْإِنْشُرُا قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ بِمَا وَضُوا مِنْ لَا يُرْجُ لَا يُرْجُرُ ولَ بِمَا وَلَمْ الْحَالَ لا يَسْمُ اوُلِيْكَكَا لْإَنْعُلِيمَ بَلْهُمُ أَصَلَ أُولَيْكَ هُمُ الْغُفِلُونَ \* وَلِيُّوا لَا كُنُتْ فَا دْعُوهُ عَهَا وَذَ رُوا الَّذِينَ كُلِّيدُ مِنَ فِي أَشْرَكُ وَسَيْحُرْ وَنَ مَاكُمُ بِعِمَاوُكَ ۚ ۚ وَمِينَ ۚ خَلَقَتْنَآ الْمَهُ مُهُدُولَ إِلَيْمٌ وَيَهِ يَعِدُلُوكَ ۗ ۚ وَالَّذِّسَ أَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثَ لَا يَعْلَمُ وَنَ \* وَأَمْلِ لَهُو أَنَّ كُورَى مَتَّيْنٌ \* يَتَفَتَّرُ وَإِمَا بِصَاحِبِهِ مِنْجِيَّةً إِنْ هُوَالَا نَذِيرُ مُبِأَنَّ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا مَلَكُوتِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٌ وَأَنْ عَلَيْهَ أَنْ يَكُوا قَدَا قُدَّ تَا حَكُهُمْ فَهَا يَحْدِيثِ عَلَى يُومِينُونَ ﴿ مَنْ يَضِيلِ لِللَّهُ فَلا هُ لَهُ وَيَذَ رُهُمْ فِي طَغْيْنِهِمْ بَعْمَهُونَ ۗ يَشْتَلُونِكَ عَنَّ لَلْتَنَاعَةِ كَيَّانَ مُرْسَا مَاعِلْهُ اعْنِدَرَقِ لا يُجَلِّهَ الوَقِيمَ آلِكُوهُ وَتَقَلَّتُ فَي السَّمَانِ وَا لَا مَا بِيكُ إِلَّا يَغْتَةً يَبْنُكُونَكَ كَا تَكَ يَحْتُ عَنْهَا قُلْ إِنَّنَا عِلْمُهَا عِنْدَا للَّهِ وَك كُذَا لِنَّا سِهِ لَا يَعْلَمُونَ \* قُلْ لَا آمْلِكُ الْمِيْكُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُمَا كُنَّهُ وَمَا مُسَّدُ آلْتُ وَعَانَآنَا الْأ

ردج عرب

الَهُنُّ الْمُدِّينَا صِلْمًا لَنَكُو مَنَّ مِنْ لِسْتَكِوبَنَ \* فَلَمَّ آامَهُمُ مَا صِلِحًا لَهُ شَكَّاءَ فِي آسَهُمَّا فَنَعْلَ [ للهُ عَالَمُنذُ كُونَ \* وَا مُثْرَكُونَ مَا هَيْخًا وَ يُّأُوهُمْ رُغْلِمَةُنَ لَهُ وَكَايِنَ تَطِيعُونَ لَمْ يُضَرَّأُولا أَتَفْتُهُمْ بَيْضُرُونَ الله وَانْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُ لَدِي لَا يَتَبَّعُهُ كُرُسُواءٌ عَلَى ﴿ الْدَعَوْ يَمُوهُمُ الْمُ اسْتُ مُتُولَ و إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ لِلَّهِ عِمَا ذُامْنَا لَكُونُ فَادْعُهِ هِـُ يَحِيهُ إِلَّهُ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ آلَهُ وُ آرَجُلُ مَيْنُونَ بِهَآ اَهُ لَهُ مُ إِيَّا وَنَ بِهَا آمْ لَمُنْ أَعْدُ يُبِيْصُرُ وَنَ بِهَا آمْ لَمُ ۚ أَذَا لَّ لَيْهُمَ غُونَ وَ دْعُواشِّتِكُاءَكُوْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا نَنْظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِي ٓ اللَّهُ الَّذِي وَهُوَيَتُوَلَّا لَصَّلِّحِينٌ ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِّيهُ الْفُنْسُهُ هُرْيَيْصُرُونَ \* وَإِنْ تَدْعُوهُمْ الَّا لَهُ لَا كُلُوكُ لِيَسْمَ ظِ وَكَا لَيْكَ وَهُمْ لَاسْصُرُ وَنَّ ﴿ خَذَا لَعَقَّهُ وَأَمُو ۗ الْمُعْدُ لِينَ ﴿ وَإِمَّا نَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّبْطِ نَنْزُغُ فَاسْتَعْ مُنْ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ أَتَّقِوَ إِذَا مَسَّهُ مُطِّعُكُمَ السَّبُّ مُ وَنَ ﴿ وَانِنْ أَهُمْ مُكُدُّ فَنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُعَضِّرُونَ ﴾ مَا تَهِمْ مَا يَهُ فَالُو الْوَ لَا اجْتَدَيْتُ كَهَا قَالُوا مِنَا ٱبْتِيعُ مَا يُوحَى لَيُّ مُ رَقَهْ نَا بَصَا مِرْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرْجَهُ لَهُ لِقَوْمٍ يُوَمِّنُونَ \* وَإِذَا فِي

رُّعًا وَجَيَفًة وَدُونَ الْحَرُونَ الْقُولِ بِالْغُدُ وَوَالْاَصَ يَّالَّالَّذِينَ عِنْدَرَتِكَ لَابِسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِمَادَيْهِ وَثَيْبِيِّهُ لَهُ وَلَهُ يَسْبُحُدُ وَا يَسْئَكُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالَ قِولَ لَا نَصَالَ لِيِّهِ وَالرَّسُولُ فَا تَقَوُّا اللَّهَ وَاصْلِيا ذَا وَإَجْلِيعُواْ ٱللهُ وَرَسُولِهُ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ آَيْمَا ٱلْمُوْمِّنُونَ الَّذِينَ ايَا أُذِكراً ئُ قَانُ بُهُمْ وَإِذَا يُلْمِتُ عَلَيْهِمْ لِمَانُهُ وَادَ مُهُمَّ إِينًا وَعَلَىٰ مَبْرُمُ مَيْوَكُلُونَ ﴿ َنَ يُقِيمُونَ الصَّالَوَةَ وَمَمَّا رَزَقُونُهُمْ شِيْفِيقُونَ ﴿ أُولِيُّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۗ مِوَمَغْفِرَةً وَيِّزُقُ كَرِيمٌ \* كَأَاخْرَكُ لَكُمْنُ يِّ وَانَّ فِرَبِقًا مِزَالْمُؤْمِنِينَ كُكُرْ هُونَ ۗ ﴿ يُحَدِّلُو بَكَ فِي كُنِيِّ بَعْدُمَاتًا تَنَّا بِيْمَا قُونَ الْحَالْمَ قُ يَ وُهُمْ مِنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ بِعَدُ كَرُاللَّهُ الْحُدَى لَطَّا فُ نَهَاكُمُ وَوَتُودَةٌ وَكَالَنَّغَيْرُ ذَاتِ الشَّفْكَةِ تَكُونُ كُكُمُ وَيُرَبُّدِ اللَّهُ أَنْ يُحَقَّلُكَوَ مُ وَتَقَطَّعُ دَا بِرُ لِكُفِرِ بَنَّ ﴿ لِيمُ الْحُرِّ الْحُرُ وَيُنْظِلَ الْنَظِرُ وَلَوْكُمُ الْمُحْمُو ﴿ إِذْ مَّنْ مَا يَعِيثُهُ إِنَّ رَبِّكُمْ فَا سُتِّعَا بِأَكُمُ الَّذِي ثُمِّدُكُمْ فِإِلَّهِ مِنْ لَكُلْكِكُو مُ لهُ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّا يُسَنَّمُ كُولِيَطْمِينَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ لِلَّامِنْ اللَّهُ انَّا اللَّهُ عَزَبْيْزِ حَكِمٌ ﴿ إِذْ يُغَيِّبُ كُوالنَّعُ النَّعُ مَا مَنَهُ وَيُنَّرُّ لُ قُلُوكِمْ وَيُدَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ نُوحِي رَّبَكِ إِلَىٰ لَمُكَثِّكُوا يَنْ مَعَكُمْ فَتُبْ سَأَلُوْ إِنْ قُلُوكِ الَّذَينَ كَهَ وَالرَّعْتُ فَأَصْرُبُوا فَوْقَا لْإَعْنَا قِ

للجزة التّاسِيْع

1.1

رَاضْرُبُوا مِنْ هُمُكُلِّ بَنَالُ ﴿ ذَٰ يُكَ يَا نَهُ مُرْشَا قُوَّ اللَّهُ وَرَمْنُوكَهُ وَمَنْ نُيشَا قِوْ الله وَرَسُوكِهُ فَا نَّا اللهَ سَنَهِ يُدَا لِعِقَا بُّذِيْكُمْ فَلَا وُقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِيدِيَنَ عَذَا بَالنَّارَّ ﴿ لَيَا يُهَا الَّذَينَ الْمَنُوٓ إِلَّا لَهَا يُتُمُ الَّذَينَ كَفَرُ وازَحْفًا فَكُر نُولُوهُ مُوالْا ذْ بِاللَّهِ وَهَنْ يُولِّهِ فِي يُومِينَاذِ ذُبُرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّ فَالِقِسَالِ آف تَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِنَ لِللهِ وَمَا وَلِهُ جَهَنَّهُمْ وَبَسِئْسٌ لَصِّيرُةَ فَارْنَقْنُكُوهُمْ وَلِكِرَ اللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَ لَمِي وَلِينِهِ إِلْهُ وَمِنِينَ مِنْهُ بَلا يَ تَحْسُنَا إِنَّ اللَّهُ سِمَكُم عَلِمٌ لَهُ ذَلِكُمُ وَإِنَّ اللَّهِ مُوهِ ثُكَيْدِ ٱلكِهُ مُنْ بَن ﴿ إِنْ تَسْتَنَفِيتِم ا فَقَدْ جَآءَ كُواْ لَفَيْرُ وَإِنْ نْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لِكُ مُ وَإِنْ تَعُودُ واَنْعُدْ وَلَنْ تَغِنْيَ عَنْكُمْ فِئَيَّكُمْ مَنْ عَا وَلَوْ كُنْ رَبُّ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهَا الَّذِينَ اَمَنُواۤ اَطْمِعُ لله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَولَوَا عَنْهُ وَأَنْدُرُتُ مَكَا إِنَّ ﴿ وَلاَ تَكُونُوْ أَكَا لَا يَنَ قَالُوا بِمَعْنَا وَهُمْ لَا يُسَدُّ مَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّهَ وَآبِّ عِنْكَ ٱللَّهِ الصَّهُ ٱلْبُ الَّذِينَ لَا يَصْفِلُونَ \* وَكُوْ عَلَمَ اللَّهُ فِي هِمْ حَيْرًا لَا سُمَعَ فَهُمَّ وَكُواْسُمَعُ يَوَلُوا وَهُوْمُ عُرِضُونَ \* يَايَتُهَا الّذَينَ امَنُوا اسْتَحَدُ اللّهُ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَا كُوْلِيَا يُحَيِّيْكُمْ وَاعْلَمُوآانَ اللهُ يَحُولُكَايْنَ ٱلمِنْ ۚ وَقَالِيْهِ وَآتَهُ لَيْهِ تَحَنْثَهُ وَنَ أَنْ وَاتَّعَوَّا فِنْنَةً لَا تَصْيَكُنَّ ٱلَّذَٰ مَنْظُلُوا مِنْكُ صَّةً وْاعْلَىٰ آنَ اللَّهُ لَئْتُ إِيدًا لَعِيقًا لِي ۗ وَاذَكُرُ وُ ٱلْأَذَّ ٱنْدُهُ قَلِيهِ تَضْعَهُ عُونَ فِي الْأَرْضِ تَحَا فُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُو التَّأْشُرُهَا فَ كُمْ

نْ مَنَا لَمَنُوا لَا تَحَوُّ مُؤَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَيَخُو مُوْ الْمَالِيَ } وَآنَدُةُ مَعِّنَ وَاعْلَوْآآتَمَا آمَوْلَكُوْ وَأَوْلِدُكُو فَنْنَكُ وَأَنَّاللَّهُ عِنْدَهُ مُآخِرٌعَهُ مَنُواانُ تَنْقُواالِآيَةِ مُنْهَا لِكُونُو قَانَا وَ كُونُا عَنْهُ وَاللَّهُ دُوالْفُصَالِ الْعَظِيمَ \* وَإِذْ مَكُ بُكَ الَّذِينَ كُفَّرَ وَالْبُحْتُ تُوكَ أُويَفَّتُ جُوكِ وَيَهُ كُونَ وَيَمُكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَمُوا لَكُ يَرَبُّ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَا ذَا لِيْنَا قَالُوا قَدْ سِمَعْنَا لَوْ نَشَا ٓ ءُلَقُلْنَا مِثْمَا هٰذَآ آنُ هٰذَآ آ لُّهُ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَا أَنْ كَانَ هَذَا هُوَا نُحْوَ يُمْ عِنْدِكَ فَأَمْطِ عَلَيْ سَمَاءَاوا نُبِعَانِعَدَا بِالبِيرُ \* وَمَاكَا وَاللَّهُ لَيُعَدِّ بَهُ هُوَانْتَ فِي كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُو مُنِئْتَغُفْهُ وَنَ \* وَمَا لَمُ الْآيِعَذِ بَهُ مُاللَّهُ رُصُدُ وَنَ عَزَ الْمُسْعِدِ الْحَ مَوْمَاكَا نُوْآآوُ لِنَاءَ مُ إِنْ أَوْلِنَا وَهُ وَلِكِنَّ ٱكِنَّ هِذِ لَا يَعْلَمُ إِنَّ هُ وَمَاكَانُصَلَاتُهُمُ عُنْ كَنَّةُ فَذُوقَوَ الْلِعَذَا تِكَاكِنُهُ ۖ ثُكُونُونَ ﴿ انَّالَّذِينَ كُوزَ وَابْتِفْقُونَ عُنْدُ وُنَ ﴿ لِمَ مَا اللَّهُ الْخِيدَ مِنْ الطَّكِّيدِ ار بنده والغن في وافعَ - دُمَضَ شُنْتُ الْأُوَّلِينَ لَهُ وَقَالُوهُمْ حَيَّ نَهُ وَ يَكُونَ ٱلدُّينَ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنَّا نَنْهُو ۚ افَانَّا اللَّهُ بَمَا لَعُهُمُ مِإِنْ تُولُوْا فَأَعْاَ إِلَىَّ اللَّهِ مَوْ لِكُوْ نَعْبُهِ الْمُولِي وَ نَعْبُ النَّهِ

الجزء

وَاعْلَىٰ آتَمْنَا غَنَيْ تُرْمِنْ شَيْعٌ فَا لَنَّ لِلْدِحُمُسَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لُقُرْ فِي ا سَهُ كِينَ وَايْنِ الْسِينِيلِ أَنْ كَنْتُمُ الْمَنْتُمُ اللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلْحَيْدِ مَا يَوْمَ لْفُرْفِيَانِ مَوْمِ الْسَفَى الْجُمَعُ إِنُوا لِللَّهُ عَلَيْكُلِّشِّيءً قَدَمُمُنَّ إِذْ أَنْتُمُ بِالْعُدْفُ لْدَ نَبَا وَهُمْ بِالْعُدُ وَهِ الْقُصْدِي وَالْرَكِيْ اَسْفَا مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَلْتُ هٰ يَ وَلَكِنَ لِيَقَضِيَّ إِللَّهُ آمَرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴿ لِيَهْ لِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيْنَةً وَيَحْيُ مِنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةً وَإِنَّ ٱللهُ لَبَهُمْ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ مُرْ الله في مَنَامِكَ قِلَيْلُ وَلَوْ آرُه كُنُمُ كَنْرًا لَفَيْنَاكُمْ وَلَنَازَعْتُ هُ فَ لَا مِرْوَلِكِنَّ اللَّهُ مَسَلَّهُ "إِنَّهُ عَلِمُ مِينَا بِتَالصُّدُ وْرِ ۚ وَإِذْ يُرَبِّكُوهُ هُمْ للْقَنْتُهُ فَإِغْنِينِكُمْ قَلِيكُ وَنُقِيلُكُمْ فَإِغْنِيهِمْ لِيقَضِي لِللهُ أَمْرًاكُ مَفْعُولًا وُّلِكَ اللَّهُ رِسُورَتُهُ فَاكُمُورٌ \* فَإِيُّهَا الَّذَينَ الْمُنْوَالِذَا لَهَتِتُ مِفِيَّ فَاشُهُ تُواْوَاذُكُرُ وُاللَّهُ كُتُّ مِرَّالْعَلْكَ مُ تَفْلِحُ نَا \* وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَرَبُّ وَلَا مَتَنْ عَوَا فَعَنْشَلُوا وَيَذْ هَبَ رِيحِكُمْ وَأَصْبُرَ وَالِنَّا لِلهُ مَعَ لَصَّابِرِينَ لُهُ وَلَا يَكُونُوا كَا لَذَ مِنْ تَحَرَجُوا مِنْ دِيْرِهِمْ بَطَرَّ أَوَرِثَاءَ النَّا سِرْفَ بَصُدُونَ مَنْ سَبِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِحْتُظُ لَهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُرَّالِسْتَ يُطِنُ عُمْلَهُ مُوَقًا لَ لَا عَالِيَ كَوُا لَيْوَ مَرِمَنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُكُو فَلَمَّا مَرَّاءً فِئَيْنَ كُمُنَ عَلِي عَلِينِهِ وَقَالَ إِنَّ بَهِ يَ عُنِكُوْ الْفَارَى مَا لَا مَرُونُ الْ فَ اللَّهَ وَاللَّهُ سَتَكِيدُ لِذَا لِفِي عَالِيُّ إِذْ يَعِتُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذَينَ فِي قُلُونِينَ ضَعْرُهُوُّ لِآءِ دِينُهُ هُ وَمَنْ بِيَوَكُنْ عَلَى لللهِ فَانَّا اللهُ عَبَ نَيْرِ جَكِثُمْ وَلَوْ عِادْ يَتُوَ فَالَّذَانَ كُفَرُ وَالْمُتَانِثُكُهُ يَضُرُبُونَ وُجُوهَهُ مُوَادُّ بِسُرَهُ مُ

Digitized by Google

وَدُ وَقُواعَنَا بِالْجُرَيْقِ \* ذَلِكَ بَمَا قَدْ مَتْ أَنْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْنَ يَظُّ يُلْعِسَايَة \* كَذَابِ الْفُرْعَوْنَ وَالَّذَيْنَ مِنْ فَبُنَّكُ مُ كَفَّتَرُوا بِالْتِيالِيَّةِ فَأَخَلُهُ للهُ أَيْذُ نَوْيَهُ إِلَيْ اللَّهُ قَوْيُ شَدِيدًا لِعَقَابُ ذَلِكَ بَإِنَّا اللَّهُ لَوْ مَكُ نِعَيَّةَ ٱنْفَهَ عَاعَلَ قِوْ مِرَحَى يُغَيِّرُوا مَامَا نَفْسُهُمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمْمُ عَلِيًّا ٥٠ كُرَاْ بِيا لِ فِرْ عَوْنَ وَالَّذَينَ مِنْ قَبْلِهِ مِكْدَّ بَوْ اللَّهُ رَبِّهِ مُوفَا هَلَكُ نَوِيهِ مِ وَآغِرَ قِنَا آلَ فِرْعُوْنَ وَكُلَّ كَا نُواظِلُم مِنْ ﴿ إِنَّ شَرَّ إِلَّا وَآبِيةٍ نْيَالِلَّهِ الَّذَيْنَ كُفَّرَوُ افْعُهُ هُلَا يُؤَمِّنُونَ أَهُ الَّذَينَ عُهَذُ تَهُ مِنْهُ هُرَث هُ فِي كُلُّ مِنَّ وَوَهُمْ لَا يَتَّعَوُنَ أَهُ فَا مَّا تَتُقَافَنَّهُ رَيْ فَيَثْرَ دْ بِهِيْمُنْ خَلْمَ هُمْ لَعَلَّهُ مُ لَكَلَّهُ مُ لَكَةً كُرَّ وُ لَا أَهُ وَلِمَّا أَخَا فَنَّ مِزْ خِياَنةً فَانْتُذَالِنَهُ مَعَلَى سَوَاءً إِنَّ اللَّهُ لَا يُحَدُّ الْفَائِنِ مَن ﴿ وَلاَ لَّذَ مَنْ كُمْ وَاسَدَقُهُ إِلَيْهِ وَلَا يَعْ وَنَّ لَهِ وَآعِدٌ والْحَهُ مَا اسْتَطَعْتُ رِيَاطِ الْخِيَارِتُ رَهِبُونَ بِهِ عَدُواللهِ وَعَدُوكَ وَاجْرَيْنَ نْ دُونَهِيْدُ لِانْعُنْلَ مُهُمُّ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفُ عَوَامِنْ شَيْءً فِي للهُ يُوعِنَ إِنْ يُحْ وَآنِتُ مُ لَا تَظْلَمُ نَ أَنْ وَإِنْ جَنَّمُ اللَّكَ أَفَا تُوكُلُّ عَلَىٰ لِللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمَ عُ الْعَلْمُ \* وَإِنْ يُرِيدُ وَاأَنْ يَخْدُعُ وَكَ فَارْ كَاللَّهُ هُوَ لَّذِي كَأَيْدُكُ بِينَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْفَ بَيْنَ قَلُومِ إِ رُضِ جَمِيعًامًا القَنْ بَيْنَ قُلُو بهِ وَلِكُرَ اللهَ القَدَ وْاتَّهُ عَزِيثُوْ مِحْكُمُ وَلَيْهَا النَّيْ يُحَدُّ كُنَّا لللَّهُ وْمَنَّ البُّعَكَ سلومنين علالقتالان كالمريث

. وَنَ صِيرُونَ بَعْنِكُ إِمِانَتَ مَنْ وَانْ يَكُرُ مِنْكُوماً مُهُ يَعْلَمُوا أَفْعًا عُ يَنَ كَفَرُوا بِمَا نَهُمْ قُوْمُ لِا يَفْقَهُ لَنْ ﴿ أَذْ خَفَّقَنَّا لِلَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ غَاَّ فَإِنْ يَكُرُ: مِنْكُمْ مِمَا ثَةٌ صَابِرُهُ بَعِنْكُ مِانَانُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ هُ كَيْ يَغِلُهُ ۚ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ أَوَالِلَّهُ مَعَ الْصَّدِينِ ﴿ مَا كَانَ لِيَهِ ۗ إِنَّ أَ يَّىٰ يَعْ جَيْكُ الْأَرْضِ مُرْبُدُ وَنَعَرَضَ الدَّبْنَا وَاللَّهُ مُرِبَّدُ كُنَّهُ \* لَهُ لَا كُنْكُ مِنَ اللَّهِ سَكَةً لَمُسَتَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ عَلَى لَكُمْ \* فَكُلُوا مِمَّا عَيَنْ مُنْ حِلْلاً طَسَّا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّاللَّهُ عَفُو رُرّ ٱالنِّيُّ عَاٰلِمَنَ فِي يَدِيكُوْمِنَ الْإَسْرَى نَ يَعْلَمُ اللَّهُ فَقَالُوكُوْجُ مِمَّا أَخَذَ مِنْكُ وَيَغْفُ لَكُوْ وَاللَّهُ عَفُو زُرَجِئُهُ ﴿ وَإِنْ يُرِبِّهِ فَقُدْ خَانُوْ آللهُ مَنْ فَبْكُ فَا مَنْكُنَّ مِنْهُمْ وَاللهُ عَكَمْ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنَ الْمَنْهُ مرواو حَمَدُوا مَامُولُم وَأَنْفُسُهُمْ فُي سِيد عِكَ بَعْضُهُ هُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضُ قَالْدُ بِرَ امْنُواْ وَلَهُ يُهَاجِرُ وَامَا لَكُمْ مِزْ وَلَيْنِهِمْ يّ بُهَا حِرُوْا وَإِنَّ اسْتَنْصَرُ وَكُوْ فَالدِّنْ فَعَكَنَّكُمُ النَّصْرُ وَيَعْنَهُمْ مِينَةً وَاللَّهُ مَا تَعْكُونَ يَصُّورُ ﴿ وَالَّذِينَ لَقَرَّ وَابَعْضُهُ لِتَاءُ بِعَضْ لِا لَّا نَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِنْنَهُ فِي لَا رُضٌّ وَفَنَكَا ذُكِيرٌ \* وَالَّذِينَ امُّو جروا وجهد وافيسبيل لله والذبنا وواونصر وااولغك مِنُونَ حَقّالُهُ مَعْفِرَةً وَرَزْقَ كُرِيمٌ \* وَالذَّنّ امْنُوامِنْ بَعْدُوهَا وَحْيَىٰ وَامْعَكُمْ فَأُولَيْكُمِنْكُمْ ۚ وَأُولُوااْ لِأَرْجَا مِرْبَعِضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْدِ فِكِتُ اللَّهُ انَّ اللَّهُ كِذَا بَيْنَ عُوْعَاتُ كُو

\* وَإِذَا نُ مِنَ اللهِ وَرَسُو لِمِ إِلَىٰ لِنَّا مِنَ وْمِرْ لَحْجَ ٱلْأَكْبُ أَنَّا اللهِ مَرَى للْهُ وَكِيَتُمُ الدُّنَ كُفِّ وَأَبِعَنَا بِإِلِيمِ \* إِكَّا الَّذِينَ عَهَ بَيْقَصُهُ كَهُ شَتْتًا وَلَوْ يُظِهْرُ واَعَلَنْكُوْ اَحَدًا فَاكِتَ لدَّةَ مِنْهُ إِنَّا اللهُ يُحِتُ لَلْتُهَارِّ أَهُ فَإِذَا اسْتِياراً المنة كبن حَنْ وَحُدْتُمُهُ هُمْ وَحُدُنُ وَهُ وَاحْصُرُ وَهُمْ عَرْضِكُ فَآنِ تَا بُولُوا فَأَ عُوالِكَ مُوالِكَ لَوْةَ وَالْوَالْكَ كُوةً كَلَّالِلَّهِ ثُدُّ ٱللَّهُ ﴾ وَأُمِنَهُ وَذَلِكَ مَا نَبُوهُ وَ لَا تَعَالُمُ لَنَّ هُ غنكالله وعندرسوله الاالدين عهدتم عَمُوالِكُمُ فَاسْتَنْقِمُ إِلَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ نَّهُ مُسَاءً مَا كَا يُوَايِعْكُونَ ۚ وَلَا يَرْفِهُونَ فِي مُؤْمِنِ الْأُولَا فِي الْمُعُتْدُونَ ﴿ فَإِنْ مَا بُوَا وَاقَامُوا الصَّافَةَ وَأَنْوَا الرَّحَكَ اللَّ وَنَفُصُا الْمُلْسَافِقُو مُرْتَعِلْكُونَ \* وَإِنْ نَكُتُهُ الْكَيْنَ

بَعَدْ عَهْدِ هِمْ وَطَعِنُوا فِي بِينِكُمْ فَقَتْلُوٓااً ثُمَّةُ الْكُفْرُانِّهُ وَلَا أَيْنَ لَكُ لَعَلَهُ مُ يَنْفَهُ وَكَ أَهَ الْاَتُعَيْلُونَ قَوْمًا نَكُنَوُ الْمُنَكُمُ وَهَمَةُ المَا خُرَجَ الرَّسُولِ وَهُ مُلَدُ وَكُوا وَلَعَرَةِ إِنَّكُ مُنْ مُ مُ فَاللَّهُ الْحَوَّانُ تَحَمُّ وَانْ صَحُنْلًا ؞ٙٷؾڶۄؙۿٷۘۑؘۼۜڐۻؙٵڵڵۄؙؠٵؠ۫ڋڮۄؙۅؙؿۼٝ؞ۿ۪ۅ۫ۊٙؠؽ۠ڞؙڰۯؙۼڵؽۧۿ صُكُ وَرَقُومُ مُورِمُ إِينَ \* وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُو بَهِيْمُ وَيَتُوبُ لِللهُ نْ هَيْنًا أَوْ اللهُ عَلِكُم حَكِيمً \* أَمْ حَسِنَةُ أَنْ تُسْرَكُوا وَكُمَّا بِعِثُ كَمَا للهُ لَذَ مَنْ جَمَادُ وَامِنَكُمْ وَلَوْ يَحِتَىٰ وَامِنْ وَإِنَا لِلَّهِ وَلِأَرْسُولِهِ وَلَا أَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَةً وَاللهُ حِبَرُ مِمَا تَعَنْمَهُ وَنَ \* مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُ وُالْمَسْمِدَ لله شيهدين على نفنيك هير بالكف أوكنك حيطت اعتماله موقفالناد هُمْ خِلِدُ وَنَهُ \* إِنَّمَا يَعَمُ مُسَلِّحَدُ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ مِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُوا فَكَامَ الصَّلْوَة وَآتَيَا لِزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَعَشَّرُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَّةً ﴿ وَلِيَّاكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ المُهُنتَدِينَ \* أَجَعَلْتُ مُسِفًا يَهُ الْحُاتِّجِ وَعَمَارَةَ الْمُسِعِدَ الْحُرَّامِكُنَ أَمَنَ بآليه واليووالإخروجهد في سبيل شولايستون عندالله والته لأ ئدِي نَفَوْمُ الظِّلِينَ \* الَّذِينَ امْنُواْوَهَاجَرُواْ وَجُمَّادُ وافْ سَبِيلَ اللَّهِ \* يآموله وكانفنه هواعظ ودرجة تعنكا الله واوليك هم الفاحرة ﴿ بَبَشِرُهُ وَرَبُّهُ وَبِرُحْمَةِ مِنْهُ وَرَضُونِ وَحَتَّالَهُ مُ فِهَانِكُ وَمُقِكُ طِلدِين فِيهَا أَمِدًا أَنَّ اللَّهُ عَيْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* يَا يَتُهَا الَّذَينَ أَمَنُوا لاَ يَعْلَا المَاءَ كُو وَانِعُوا نَكُوا وَلِيمَا عَرَانِ آمنتَ عَيْرًا الْكُفُرُ عَكِيا لَا ثَمِنْ وَمَنْ مَتَوَلَّمُهُمْ وُلَيْكَ هُوالظِّلِمُونَ \* قَارَانْكَانَ أَمَا قَاكُو وَآبُنّاً فَكُو وَانْتَا قُكُو وَانْحَاثُ

الزبع

كُمْوَا مُوْلُا فْتَكَوْمُدُ هَا وَيَحِلَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وُ زَّضُوْنُهَا اَجَتَ الِيُكُمْ مِنَالِيهِ وَرَسُولِهِ وَجِمَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّضُهُ وَاحَىٰ أَنَّ اللَّهُ إِمَا مِنْ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْ مُرَالْفَلِيثَ قِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وْ مَوَاطِ يْرَةَ وَكُوْمِ خُنَانُ إِذَا عُرِيجٌ كُثُّ تِكُمْ فَلَا تَعْنِ عَنْكُمْ شَنْتًا وَصَافَتْ عَلَيْمُ صُنَا رَجُتُ مَمُّ وَلَيْتَهُمُ مُذَّرِّينَ ﴿ ثُوا أَرْبِلَ اللَّهُ سَبَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِ ٱلْمُؤُمِّنِينَ وَآنَ لَجُنُودًا لَهُ تَرَوُهَا وَعَدَّيَّا لَذَ مَنَ كَفَرَ وَاوَذِ لِكَجَــَزَا كَيْفِرِينَ ﴿ قُرِيَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بِعَدْ ذِيْكَ كَلِّي مِنْ بَيْشًا وَ وَاللَّهُ عَفَوْرٌ رَجُّمْ تَبَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَتُ وَلَا غَمَا الْمُسُرُّ وَنَ بَحَدُّ فَ لَا يَقْرَبُوا الْمُسْعِدَ الْحَرَا مَربَعُ دَ عَامِهُ وَ لَمَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْبُكُوا لِللهُ مِنْ فَضِيلِهِ إِنْ سَمَاءَ انَّاللَّهُ عَكَنُهُ حَجَكُنَّهُ قَتِلُوا لَّذَ مَنَ لَا نُوَمُنُونَ مَا لِلَّهِ وَلَا بِالْمِوْمِ الْلَحِ وَلَا يَجِرَّمُونَ مَأَحَرَّمَا لِللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَوَّةِ مِزَالَّةِ يَنَ أُوتُه كَتُتَ حَيْنَ يُعْطُوا لِذِ بَيَةَ عَنْ مَد وَهُرُ صِغِرُ وِنَ \* وَقَالِتَ الْبُهُو دُعْنَ رُا ا للهِ وَقَا لِيَّا لِنَصْرَى لِمُسْتِيمُ إِنْ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْ لُمُ وَالْوَاهِمِيْ رَيْضَامِ وُنَ قَوْبُ الْذَينَ كَفَرَ وَامِنْ قَبُلُ فِي مُلِينًا لَهُ مُ اللهُ أَيْ يُؤْفِكُونَ مِهِ النَّفَذَ وَالدَّجَارَةُ وُورَهِ آدْبَابِسًّامِنْ دُونِا للهِ وَالْمُسْيَحَابُنَ مَرْيَمَ وَمَآ اِمُرُوا إِلَّا لِي**عَ مُدُوِّ وَالِل**َّ وْجِلَّا لِإِلَّهَ لِكُوهُوَ سُبِعْنَهُ عَمَّا يُشِرِّكُونَ \* يُسِرِيدُ وَنَانٌ يُطْفِؤُا وُرَ الله مَا فُواهِ هِمْ وَمَا فَيَا لِلهُ لِكُمَّ أَنْ يُسِتِّمَ لُوْرَهُ وَلَوْكُرَةِ الْكُفِيرُ وَنَ \* هُو الْهَ كَارُسَلَ رَسُولَهُ بَا لَهُ دَى وَجِينَ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى لَهِ يَنِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِّهُ الْمُشْرُكُونَ \* نَلَيْتُكَالِّذَ مَنَ الْمَنْوَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْإَخْيَارِ وَالرَّهُمْ

الحاء العكاية تأكُّلُهُ نَ أَمُوا لَا لِنَّا مِي لِالْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَرْ لذَّهَ عَالَفْضَةَ وَلاَ يُنْفِئُونَ مَهَا فِي سَبِيلِ لِلْهِ فَبَسِيْرٌ هُمُّهُ بِعِيدًا إِ فيأرجهنتم فتكوى بهاجباهه وكجنوبهم لِذَا مَا كَنَازُهُ ثُمُّ لِإِنْفُنِيكُمْ فَلَا وَقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُذُ وَكَ لَهِ إِنَّا عِ لله كو مرحلون الشُّهُوُ رعِنْدَاللهُ آثْنَا عَيْنَهُ سَهُ الْفَكِينِ ضَ مِنْهَا ارْبَعَةٌ ثُمُ مُرْدُ لِكَ لَلَّهُ مِنْ الْفَيِّهُ فَالْا تَظْلِيهُ إِلِّيهِ كُنْ وَفُتِلُواالْمُشْهِ كَبِنَّ كَأَفِّنَهُ ۚ كُمَّا بُقِينًا كُونَكُونَا فَهُ وَإِنَّكُمْ كُا فَهُ وَإِنَّكُمُ نَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا النَّبَيَّ عُ زِيَادَ أَهِ فِي النَّكُونُ رُيُصَلُّ بِهِ الَّذِ فَ وَايَحَلَّوْنَهُ عَاماً وَيَحِيِّمُونَهُ عَاماً لِهُ آطِوًّا عِدَّةٌ مَا حَرَّمَ ٱلله المُحَلَّةُ الْمَاحَ مَرَاللَّهُ وَيَنَ لَمَ أَنْ اللَّهِ وَاعْمَالُهُ مُواللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُو كُهُ مِنْ ﴿ نَا يَهُمَا الَّذَينَ إِمَنُهُ إِمَا أَكُو الْدَاهِ مِنَا يَهُمُ وَافِي سَا اللهُ أَنَّا قَلَتُ مُا إِلَّا رَضِ رَضِيمَ وَالْحَمَوْةِ ٱلدُّنَّا مِنَ الْاحْكَمْ فَ الحِيَوةِ الدَّنْيَ إِلَى الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلَمْ أَنَّهِ إِلَّا تَنْفَرُ وَأَنْعَذَّ نَكُمْ عَلَا ا ﴿ وَلِينَ تَنْدُلُ وَ مُ مَا غَدُ كُو وَلا تَضُّرُ وَهُ شَنْعًا وَاللَّهُ عَلَاكًا ﴿ صُرُ وَهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا نَرَجَهُ اللَّهُ بِنَ كُفَّرُ وَا ثَا فِي الم أن الله معنا فانزا يمن إذ هما في لعاراذ بعق للضر للهُ سَكِينَةُ مُعَلِّنَهُ وَآثَانَهُ مُنْهُ دِلْ تَرَوْهَا وَجَعَا كَأَتُهَا لَذَهِمَ هُرُواالسُّفارُ وَكِلَّهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْتُ وَاللَّهُ عَرْ فِفَا فَأُ وَتُفِيًّا لَا وَجَهَدُ وَإِيا مُوْلِكُمْ وَأَنفُسُ

ربع

ية تعان و لوكان غرضاً و سا وَ مُعَدِّتُ عَلَيْهِ لِيَّامُةً فَي وَسَعِيلُهُ مِنْ مَا لِللهِ لَ وتَعْنَاكُ الْكُذِيلَ \* لاَيَسْتَغْذُ لُكَ الَّذِينَ فَوَعْمِنُونَ يَالِلَّهِ وَالْتُو أَنْ يُحْدُدُوا مَا مُولِمْ وَآنَفْسُ فِيمُ وَأَلَدُهُ عَلَيْمُ مِالْمُتُقِّتَينَ الَّذَينَ لَا يُوعِينُونَ يَا لَقَوْ وَالْبَوْ مِ الْاخِرُوارْمَا سَتْ هِمْ يَبَرَّدُ دُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْإِ وُجَ لَا عَا للم أنع اتق قد ماه، وقياً ٥ لَوْحَرِجُ افْكُمَا زَادُولَ الْأَحْدَالُولَا اوْضَعْر أَهُ لَقَدَا بُتَعَهُ الْفَتْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَقَلْهُ الْكَ الْأُمُورَ حَيَّ ا هَ رَامْرُالِيه وَهُ مُرَمُونَ \* وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ كُذُنْ لِي تَشَوَّهُ وَإِنْ تَصُنْكُ مُصِينَةً يَعَوَّلُوا قَدْ آخَدْ نَا ا لَوْا وَهُ وَحُولَ \* قَالِمُ نَصَلَمَ مَوْلُنَا وَعَلَى اللهِ فَلْمَتَهُ كَا المَوْمِنُونَ أَوْ قَا هَا إِنَّ رَضَّهُ لَ بِنَ سُنَيَانٌ وَعَنْ سَرَّتُونُ إِلَّا يَصِيتُكُو اللهُ نَعَادُابُ لَّهُ وَأُوْيِا مُدُّنِيَا فَتَدَ يَّصُهُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ \* قَا إِنْفِيفِيقُو

طَوْعًا أَوْرُهُما لَهُ مُنْقَبِّلُ مِنْكُم إِنَّكُم كُنْتُم تُومًا فيقانَ \* وَمَا مَنَعُهُ إِنْ تُعْبُلُ مِنْ تُهُمْ فَتَنَاهُمْ إِلَّا أَنْهُ ثُمَّ كُفَّرُ وَا بِأَلِلَّهِ وَبَرِسُولِهِ وَلَا كَانُونَ الصَّلَوْةَ إِلَّهِ وَهُو كُسُالَى وَلَا يَنْفِقُونَ الْأُوهِمُ وَهُونَ \* فَلَا تُعِينُكَ أَمُوْ لَمُهُ وَلِآ أَوْ لَدُ هُوْ إِيَّا مِرْبِيا لِلَّهُ وَلِيْعَادِّ بَهُمْ مِهَا فِي مُحْيَوةِ الدُّننَا وَتَرْهِمَ أَفَقَتُ هُمْ وَهُو كَفِيرُ وَنَ أَهُ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ انْهُ أَ لَنْكُوْ وَمَا هُوْ مِنْكُوْ وَلِيكِنَهُ وَوَهُ عَفِرَ قُولُنَا مَ لَوْ يَحِدُ وَلَ عَلِيماً أَوْمَعْلَ أَوْمُدَّخَلاً لَوَلوَ اللَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ مِيلُولُهُ فِي لصدة في فان اعظوامتها رضوا وان لريعطوام عا اروك هند يَسْخَطُ إِنَّ وَلَوْا مَهُمُ وَصَبُوامًا اللَّهُ مُمَّا لَذُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْمَنَا الله سيع بينا الله من فضله ورسوله إنّا إلى الله دغبون واحما المن الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَآءِ وَلِلْسَاكِينِ وَالْعُلِمِلَينَ عَلَيْهَا وَلَلْوَ لَفَهُ فَأُوبَهُمُ وفيالرقب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرتصالة مز الله ال للهُ عَلِيمٌ جَكِيمُ \* وَمِنْهُ مُالَّذِينَ يُؤْدُ وَلَا النِّيءَ وَيَعَوُلُونَ هُوَادُنُ قَالَةُ نُ حَيْدٍ بَكُورُ يُومِنُ بِإِيلَا وَيُومِنُ لِلْوَعِمْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَالْمُعَالِمُ المَنوا نكُمْ وَالْبُيْنِ تُودُونَ مِرْسُولَا لِلهِ فَرُعْمَنَا يُنَالِيكُم \* يَحْلِقُونَ بِاللَّهُ والمُدْرِضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ الْحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَا نَوَا مُؤْمِتِينَ الزيع لموا أنه من يحاد دالله ورسوكه فان له ما رجهة خلاا فِهَا ذِلْكَ إِنْ يُكُلُّونُ فَيْ يُحِدُّ وُلْلُنُفِعَةُ وَأَنْ ثُنَّزِّلَ عَلِيْهِ مُسُورَةً يِّتُهُ مُ يَمَا فِي قَلْمُ رَبُّهُ مِنْ وَأَ إِسْتَهُ رَوُلَ إِنَّ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَا تَحَدُّرُونَ ﴿

كَا يَخُوضُ وَيَلْعِتُ قَالَما للهُ وَا كُنْتُ وْنَسَنْتَهْ رَوُنَ ۚ لَا تَعْتَدُ رُوا قَدْ كُفَرْهُمْ بِعَدْ إِيمَنِكُو ۚ إِنْ نَعَفُ عَرَ رَّفَةِ مِنْكُمْ نُعَدِّبْ طَأَيْفَةً يَا نَهُمُ كَا نُوا بَعِرْمِينَ وَالْمَنْفِقُونَ مزبعض بأمرون بالمنككر وكينهون عن المعرو وَيَقِيْضُونَ أَيْدِيهُمُ مِنْسُواْ لِلَّهِ فَلَيْسَةُ فُرَّانَّ الْمُنْفَقِينَ هُوَ الْفَلِيقُونَ فَ وَعَدَالِلهُ المنفِقِينِ وَالْمَنفِقِينِ وَالنَّهَا رَبًّا رَجَّهُ تَمَخَّلُونَ فِيهَا مَنْ يُهُمُّ وَلَعَنَهُ مُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ كَا لُوْ مُشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَلَكُمْ أَمُولِكُ وَأَوْلِدًا فَأَسْتَمَتُّ عَمَا يَعَلَقُهُمْ فَأَسْتَمِنَّة سْتَمْتُكَ إِلَّذَ مَنْ مِنْ قَدْلِكُمْ بِخَلْقُهُ وَخُصْبُوكَا لَّذِي خَام والمُنْ حَطِينًا عَمْلُهُمْ فِي لِدُنْنَا وَالْإِحْرَةِ وَأُو لِنُكُ هُمُ الْخُسُونَ \* لُو يَلْدِي مِنْ بَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ لِمَ وَقُومِ نُوجٍ وَعَادٍ وَيُمُودُ \* وَقُومِ إِنْرُهُ أصل عَدْ بِن وَالْمُؤْتُقِينَ أَسْهُمْ رُسُلُهُمْ مَالْمَتُ فَأَكَّا يَظْلَمُهُمْ وَلِكُنَّ كَانُوْآ أَهْنُتُهُمْ يَظْلِمُ وَنَ \* وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنِينَاتُ بعضه أولياء بعض إمرون بالمعروف وينهون عن المنكرويه الصَّالُونَ وَلُونُونَ الرَّكُونَ وَتُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَانَ سَنَّحُ الله الدالله عزيسر المراه وعدالله الموميين و الإنهار خلد تن فيها ومت كي طبيعة في حد مِثَلِ اللَّهِ آكِبُ رُدُلِكُ هُوَا لْفَوْزُ الْعَظِيرَ فِي لَيْهَا النِّي جُهِدِ الْكُفِّ والمنفقين واغلظ علنهم ومأولهم

الله كما فَ الْوَا وَلَقَدْ قَا لُوا كِلْمَةُ الْكُفِرُ وَكُفَرَ وسيئا أوافهما نفترة آياكآن أغنه محرالله ورسوكه ميز فضاله فاينب وُنُوا لِكُ نَحِيرًا لَمَكُ مُ وَإِنْ يَتَوَكُّوا يُعَدِّبْهُ مُواللَّهُ عَذَا مًا إَلَمًا فِي لِدُنْتِ خِرَةُ وَمَا لَهُ وَ فِي الأَرْضِ مِزْوَلِيٌّ وَلاَ نَصِيرٌ . وَمِنْهُ : مَنْ عِلْهُ للَّهُ كَيْنُ الْمُنَا مِنْ فَصَيْلِهِ لَنَصَيَّا ۖ وَرَّ وَكُنَّكُو نَنَ مِزَ الصَّالِحِينَ ۗ فَلَتَا هُ مُرِمِنْ فَصَدْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُوّاً وَهُرْ مُعْرِضُونَ مَ ۚ فَاعَقْبَيَا يْفَاقًا فِيهُ تُلُومِهِ مِلْ لِمُومِرَ لَلْقَوْنَهُ مِنَآ آخُلِفُوا اللَّهُ كَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوايَكِذِ بُونَ \* هَ اَلَهُ يَعِثُلُهُ ٓ النَّاللَّهُ يَعِثُ يُسِرَّ هُمْ وَنَجُو مُهُمْ وَأَنَّ للهُ عَلَيْهُ الْغُيَّهُ مِنْ الْدُيْنِ بَلَمْ وَ وَالْكُطِّيُّ عِيرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقِتِ وَالَّذِينَ لَا يَحِدُ وَهَ إِلَّا جُنْهَ كُهُمْ فَ كَسَيْحَ وَهَ إِلَّا جُنْهَ كُهُمْ فَ كَسَيْحَ وُنَ هُ وْ هُمُ عَلَا كِلَاكُمْ وَاسْتَعَنِّعُ فَيْ أَوْلَا لِسَنْتَا فِي لِهُ مُن مُسَيِّعِينَ مَرَّةً فَ لَنْ يَعْنُفِرًا لِلَّهُ لَكُوْ وَ تُعْرَكُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ لَا يَكُدُ عِلْلُقِوْمُ الفِّلِسَةِ مَا لْخَاتَ عُونَ بَمِ عَنْ عَلَا هِمْ خِلْفَ رَسُولِا لِلَّهِ وَكُرَ هُوَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُرَ هُوَا النَّهُ مُولِمُ وَآنَفُنِيهُ هِنِهُ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ وَقَالُوا لَالْتَنْفُرُ وَإِذَ الْحُتُ الْ إِنَازُجِهَا تُمَا مَنَاذُ مُنَّا لَوْ كَانُوا بِهَنْهُ هُونَ لَهُ فَكَ عَنْهُ هُكُونُ كُوْ أَكِنْ رَّا يَجْرُ أَعِيْ مِكَا كَا بُوْ أَيْكُسْ مُونَ " وَرَجَعَكَ اللَّهُ الْحُطَّا يَعْنَةِ مِنْهُ مَا مَنَّاتُ ذُوْكَ لِلْحِنْدُ وَا

عُودِاً وَلَمَسَرَةِ فَا فَعُدُوا مُسَكًّا حَدِ مِنْهُمْ مَا تَا يَدًا وَلَا نَفَتُهُ عَلَ إِنَّا مِنْهُ! رُهُ إِمَا لِللَّهُ وَرُسُهُ لِهِ وَمَا لِوَّا وَهُمَّ هُ فَلِيسَةُ وَلَا يَعِجُ نُهُ وَآوِ لِلْدُهُمْ النِّمَا يُرَبُداللهُ أَنْ يُعَدِّ بَهُمُمْ بِهَا فِي لِدّ زَهُوَ أَنْفُنْهُ هُمُّهُ وَهُمُ كُغُونَ أَهُ وَإِذَا أَنْ لَتَاسُورَ سُنها بالله وَجيهِ لُهُ وَآمَعَ رَسَوُلِهِ اسْتَثْذَ نَكَ أُولُوا الطَّوْلِي يُهُ وَقَالُوا ذَ زُنَا نَكُنُ مُعَ الْقُلْعِدِينَ \* وَصُوابِانْ يَكُونُواْ الْخَ آلِفِتْ وَطِيعَ عَإِ حِسُاءُ بِهِ يَعْوَهُ مُرْلَا يَفَعْهُ وَنَ \* ﴿ لَكُورُ سَهُ لُ وَالَّذِينَ امْسَتُوامَعَهُ جُهِدُوا بَأَمْوِلُهِمْ وَانْفُنْهُ هِ لِتُكَ لَهُمُ الْخِيرَاتُ وَأُولَيْكَ هُكُ الْمُفْثِلُحُونَ مِ أَعَدًا رِجَيِّت بَجِرُى مِنْ يَحِيِّتُهَا الْآنَهُ رُخِلِدِينَ فِكُ عَا ذَلِكَ الْفَوْرُ مِيرُةُ \* وَجَاءَ الْمُعُكَةِ رُونَ مِنَ الْأَعْسَ إِبِ لِيُوْفَذَ كَ كَ وَقَعَتَ ذَا لَذَ يَنَ كَنَذَ يُواللَّهُ وَرَسُولَهُ سَنَيْهِ تَذِينَ كَفَ رُوامِنْهُمْ عَسَدًا بِكَ إِلِيهُ مَ لَيْسَ عَلَى لَضُعَ فَأَ عبكالمشرضي ولاعكالتذين لايجذون مساينف عؤت رَجٌ إِذَا نَسَجِيمُ إِللَّهِ وَرَسُولِتْ مَا عَلَمُ الْمُحْسِبِ بِهِرَ مِنْ ا وَاللَّهُ عَنْهُ وَرُرَجِينُهُ مِنْ وَلاَّعَلَّا لِسَّذِينَ إِذَا مِكَّ والمرابعة والتحديد المتأاحث بن الدَّمْعُ حَنَّا ٱلْأَبْحَدُ وَإِمَا يُنْهِ

الجزء للادعث

لتلم

أَعَا الْذَبِ سَتَدُدُ لَا يَكُوهُ أَعْنَ لبَعَ اللهُ عَلِينَ لُو بهم فَهُ لَا كِرُوسَيْرَىٰ لِلهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ نُتُهُ مُرَدُونَ الْإَعِلَ تُ النَّهُ لِنَّهُ ضُواعَنَهُ وَاعْ صُواعَنَهُ وَاعْمُ الْمُعَالِمُهُمْ فَهُنَّهُ جَرَّاتًا بِمَا كَا نُوالْيَكِينُ يُولُقُ نَ يُخْلِفُونَ لَكُمْ عَنْهُمْ فَانَّ اللَّهُ لَا يُرْضِيعُنِ الْقَوْمِ ا تعُ اصُلَشَة كُفُوا ويَفَا فَأُ وَآجُهُ وُالْآيِعُ لِمُؤاحُدُ وَدَمَاۤ ا تُولِهِ وَاللهُ عَلِكُ مِ حَكِيكُم \* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَهِ يُسْمِيعُ عَلِكُمْ \* وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ يُؤَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْ منفوئة قرئت غنكالله وصكوبتالن مثولالاإنق هُ مُواللَّهُ فِي رَحَمَيتُ إِنَّ اللَّهُ عَفُو رُرَجِمُ ﴿ وَالسَّا لُونَ مِنَ لَكُهُ إِنَّ وَالْإَنْصَارِوَالَّذِينَ اتَّبِعُوهُمْ إِلَّا يضيًا للهُ عَنِهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَلَهُ مُ احَنَّتْ تَحَى رِينَ فِيهَا آيَدًا ذَٰ لِكَ الْفَوْ زُالْعَظِيمُ \* \* وَمِينَ حُولَكُمْ مُوْ فُونَ وَمِنْ آهِلُ لَمُدِينَةُ مَرَهُ وَاعَلِ النِّفَاقِ لَا تَعْلَكُهُمْ الْ تَ مُنْ ثُمَّ أَنْ وَ ذُونَ الْيُعَذَابِعَ فَلَا

رَحَكُطُواعَالُّاصِلُ وَإِنْهُ بَيْنَةً عَلَيْهِمْ أَنَّ اللَّهُ عَقَوْ رُجِبُمْ ﴿ خُدُمْ الْمُعْ لَمُ مُلْمُ صَا أوَصًا عَلَيْهِ إِنَّ صَلَّا لَكَ سَكَرٌ لَكَ سَكَرٌ لَهُ وَ لَهُ يَعْلَمُ إِلَا اللهِ هُوَ يَقْتُ إِللَّهِ إِنَّهُ عَنْ عِمَادِهِ وَكَانُحُذُ الصَّا وَانَّ اللهَ الْهُ وَالنَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقُلَاعْ سَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَّلَكُ مُنُونَ وَسَتَرَدُونَ الْيَعْلِمُ الْغُنْ وَالشَّيْلَةُ نُهُ تَعْلَوُنَ لَهُ وَأَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ الله إِمَّا يُعَانِّي بَهُمْ وَإِمَّا للهُ عَلِيْ حَكِيدٌ \* وَاللَّهُ مَنْ الْخَلَّةُ وُالْمَسْعِدًا ضَرَارًا وَكُفْرَاوَهُ لْمُعْنِينَ وَارْصَادًا لِمُ عَادِياً لِللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ رَدُنَا إِلَّا الْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ كَمَنْكُ تس على لنعدى من أو المو ها مع : نَ يَتَطَرِبُ وَأَوَاللَّهُ مُحَتَّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿ آفَيَ السِّيرَ أَبِينَا لُهُ عَلَا حْهُ وَنِ خَيرٌ أَمْ مَنْ أَسَتَ بُنْكِنَهُ عَلَى إِسْفَاجُرُفِ هَا رِفَا رحَمَّةُ وَاللّهُ لَا يَهُ لِي كَا لَقُوْمُ الْعَلِّينَ وَلَا رَأَلَ بِنَا يَاهُمُ رَبِيَّة فِي قُلُورِ بِمِيثُمُ لِآنَ تَقَطِّعَ قُلُو بَهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ حَكِمْ وَأَنَّاللَّهُ لْمُ مِنْهِ إِنْفُسُهُمْ وَأَمُولُكُمْ مِأَنَّ لَهُمُ الْكُنَّةُ بِقِيمًا فَيَقَتْ لُوْنَ وَنُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْ وَفِي بِعِهْدِهِ مِنَ لِلَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَنْعِيكُ الَّذِي الْآرَيُ مِنْ أَوْ ذِلْكَ الْفَوْ زَالْعَظِيمُ عَالِثَا بَهُونَ الْعَبْدُونَ الْحَيْدُونَ الْسَيَاحُونَ الرَّكِ

عِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَالْحَفْظُونَ الْمُنْكُرُ وَالْحَفْظُونَ الْ للهُ وَبَيثِينَ لَمُؤْمِنِينَ \* مَاكَانَ لِلنِّيِّ وَالْذَينَ الْمَتَوَالَ يَسْتَ يركين وكؤكا نؤآا ولح فزنج من بعد ماتب تن كمه أنهم أصلي اكانَ اسْتغْفَا رُأَبُرْ هِيمَ لأبيهِ إِنَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِنَّ لَهُ أَنَّهُ عَلَقٌ لِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيٓ لَا وْهُ حَلِيمٌ \* وَمَاكَا للهُ ليُضا فِي مَا يَعَدُانُ هَادَمُ مُحَيِّي بِينَ لَمْ مُا يَتَعَوَلُ أَنَّ اللَّهَ لَّيْ خَالِيْمٌ \* إِنَّ اللهُ كَهُ مُلْكُ الشَّيْ إِنِ وَالْأَرْضِ يَحِيُّ وَيُعِيثُ وُوَكُ إِدُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا بَصَيْرِهِ كَقَدْتًا بَ اللَّهُ عَلَى لِنَبَّيَّ وَالْمُهُمِنَّ وَا لْذَمَنَ التَّبِعَوُهُ فِيسَاعَةِ الْعُسْمَةِ مِثْنَ بَعْدِ مَاكًا دَكَن بِعُ فَلُو بُ فِرْدَ فِي مُ تُوْتَا بَعَكِيهُمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَجْيَمُ وَعَلَى الشَّكَتَةِ الْبَانَ عُلِّفَهُ إذاصاقت عليفه الأرض بمارخت وصاقت عليته فأنفث كم وَظَنَّو نُ لَا مَلِي أَمِيَّ اللَّهُ إِنَّا إِنَّهُ مُمَّ فَا رَعَلَيْهِ مُلْتُوبُو إِلَّانَ اللَّهُ هُوَ لَتُوَّابُ لرَّجِيمٌ \* قَايَمُ كَالدُّ مَنَ الْمَنْوَا تَقَوُّا اللهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِ فِينَ عِمَّا مها المدَّنَّة وَمَنْ حُولُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَخْلَقُوا عَنْ رَسُولِ لللهِ وَ رْغِبُوا يَا نَفْنِدُهِمْ عَرْنَفَيْتُهُ ذَلِكَ يَا نَهُمُ لاَ يُصِينُهُمْ ظَمَّا وَلاَنْضَة لالله ولايطون موطئا يغظ انكارولات لون لَهُ يَهُ عَاصِلَا إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِعُ آجُ الْحُسْدَ و ولا نفقة ل نفقة صغيرة ولا كارة ولا يقطعون ولا لله أحسب ماكا نوايعله ن و ماكان الموميول

والذين

المخالمادعت لَّذِينَ كُفَرُ فَالْهُ مُشَرِّكُ مِنْ جَمِيمَ وَعَذَا بُ أَيْرٌ بِمَاكَا نُوَا يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالْذِي جَعَلَ لِشَيْنُ ضِيَّاءً وَالْقِيرَ بُورًا وَقَدَّ رَهُ مَنَا زِلَاتِيْفَكُمُ عَدَ دَالْمِيِّسِيرَ وَالْحِياَ بَدَمَا حَلَقَاللهُ وَلِكَ لِإِبَالِكُنِّ مِنْ مُنْصَدِّلُ لَا يُسْلِقُونُ مَعَلَمُ إِنَّ فِ بِلْفِ الْيُلُو النَّهَا رَوَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ لَا يُتِلْقُوهُم يَتَّقُو وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ مَا وَيَضُوابِا كُيْبَوْةِ الدُّنْا وَٱطْتَمَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْمِيْنَا غَفِلُونَ ﴿ أُولَيْكَ مَا وَالْمُمُا لِنَّا مُرَكِمًا كَا نُواْ يَكْبِيمُ وَنَّ ﴿ إِنَّا لَإَلَّا مَنُوا وَعَبَكُوا ٱلصَّلِحِتِ مَهْ بِيمِ رَبُّهُمْ بِالمَنِهِمْ بَجَيْ مِنْ تَحِيُّهُ مُلَّا يَجِيِّتُ النَّجِيمَ"، وَعُونُهُمْ فِيهَا سُبِينَ لَيَا اللَّهُمَّ وَيَخِيِّنُهُمُ فِيهَا سَازٌ وَالْجُرُ دَعُونُهُمْ إِنَّا لِحَمَّدُ لِلْهِ رَبِّ لَعْلَمَ مِنَ \* وَلَوْبُعِيِّلُ لِللهُ لِلنَّاسِ لِشَرِّ الْسِتْعُ كَيْرُلْقَضَى إلَيْهِ مِ آجَلُهُمْ فَنَدَرُ الذِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طَعَيْنِهِ يَعْمَهُونَ ۚ وَاذِّا مَسَّ إِلْإِنْسَانَ الضِّرُّ } عَانَا بِلْمَنْ وَقَاعِدًا أَوْ قَايَتُهُ فَكِمَا كُسَنَفَنَا عَنْهُ خَرَّهُ مَرَّكًا نُ لَوْ مِذْ عُنَا إِلَى ضُرِّ مِسَدَّهُ كُذَ لِكَ ذَبَّنَكُمْ مَاكَا نُوَايِعَلُونَ \* وَلَقَدُ اهْلَكُمَّا لَقُرُ وُنَ مِنْ قَيْلَكُ مُلَّاظَا مِا وَحَا نُسُلِهُ مُوالْبُلِيَّنْتِ وَمَاكَا نُوالِلُوَّ مِنُوْاكَنْلِكَ بَجْزِي لْقَوَّمْرَالْجُوُّ مِينَ<sup>ك</sup>ِ مُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ يَعَدِّهِمْ لِنَنْظُ كَيْفَ تَعْكُونَ لَهُ وَإِذَا بُلْ عَلَيْهِمُ أَيَا تُنَا بَيِّنْتِ قَالَ لَدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا أَيْتِ بِقُرْانِ غَيْرِهِا وَمُدِلْهُ قُوْمًا يَكُونُ لِيَانُ أَبَدِّلَهُ مِنْ بَلْقِيَا بَيْ فَهُ مِنْ عِلْقَا لِيَعْ مِنْ لِكُ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ \* قُلْلُو ْسَتَآءَ اللهُ مَا تَلُوْرُ دُنْكُمْ بِهُ فَقَدْلَتْتُ فَكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلُهِ آفَلَا تَعْقِلُونَ \*

الملاية

Digitized by Google

يَغِيْرِاكُنَّ يَاكُمُّا النَّاسُلِ ثَمَّا بَعْنِيكُوْعَلَى الْفَسِيكُمْ مَنْعَ الْحَيَوْةِ الدَّنْيَاكُمْ الْ الَيْنَا مَنْحِعُكُوْفُكَنِيبَكُوْ عِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْمَامَثُلُ لَيْوَةِ الدَّنْيَاكُمَا عَلَى الْ اَمْرَلْنَهُ مِنَ الشَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ بَنَاتُ الْأَنْفِيمَا يَاكُلُ لِنَّاسُ وَالْاَنْعُمُ الْمَاكُون حَتَىٰ اِذَا اَحَدَثِيا لَانْ مُنْ اَنْكُلُا وَنَهَا وَالْمَاكُونَ مَنْ اللّهُ مَلْكَا الْمَهُمُ فَلِي اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

وَيَهُدِي مَنْ لَهَذَاءُ إِنْ حَرَاطِ مُسْتَقِيمٌ \* لِلَّذِينَ آحْسَتُوا الْحُسُمُ فَوَيْكَادَمُ

للزء الحادعية

174

عُوهَهُ وَمَنْ وَلادِلْهُ أُولِيْكَ أَضِمُ و وَالَّذِينَ كَسَتُهُ إِلَّهُ مَنْ أَيْ مِنْ إِنَّ مُسَيِّعًة بِمِثْلِهَا وَتُرْهِعُهُ فِلْهُ مُ بِنَ اللَّهُ مِنْ عَاصِهُ كَأَنْمَا ٱعْنَيْسَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَا لِنَّا صَحْالِنَّا رِهُرْفِيهَا خُلِدُونَ \* وَكُوْمَرْتَحْسُهُ هُوْجَيعًا مَكَا تَكُوْ اَنْتُمُ وَشُرَكَا وَكُوْ فَنَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَشَرَكَا وُهُمُ مَاكَثُنَّهُ اِ يَا نَاتَعْيُدُ وَنَ لَهُ فَكُو إِبْالِلَّهِ شَهَىيًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْكُا عَنْ عِبَا دَكِكُمُ لَغَيْفِلِهِنْ ۚ هُنَا يُكَ تَبْ لُواكُلُّ نَفَنْهُ مِمَا ٱسْلَفَتْ وَدُدُّ وَالْكِيالِلَّهِ مَوْلَهِ يَ وَصَلَّ عَنْهُ مِمَاكَا يُوايَفْتَرُونَ " قُلْمَنْ بِرَذُوكَ مُنَا السَّمَاءُوالْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرُ وَمَنْ يَخِرْجُ أَلِي مِنَ الْمِيتِ وَيُخِرِجُ الْمِيتُ مِنْ لَى وَمَنْ يُدِيِّرُ الْأَمْرِ فَنَسَكَيقُولُونَ اللهُ فَقَالْ أَفَلَا أَسَقُونَ مُ فَذَا لِكُمْ للهُ رَبُّكُوا لَحْوَةً فِيَأْذَا بَعْدَ الْحَوَّةِ لِكَا الصَّلَا فَا نَيْ تَضَرَّ فَوْنَ \* كَالَا حَقَّتْ كَلِّيُّ مِرَّبِكَ عَلِالَّذِينَ فَسَقُوآً انْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ \* قَا هَزُمْنُ شَرَا إِ نْ يَيْدَ وَالْلَهَا مُمَّ يَعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ كِينِدَ وَالْخِلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ۗ فَإَنْ تُوفَّا \* قُا هَا مِنْ شُرَكًا يَكُوْ مَنْ يَهْ دِي كَيا كُونَ قُتُلُ للهُ يُهَادِي كُلُونَ الْمُنَّرُةُ لِيْلُوَةِ آحَةٍ أُن يُنْبُعَ آمَنَ لِأَيْمَةِ كَالِيَّا آنْ يُمِدُ كَافَعَا لَكُمْ كَيْفَ يَحْمُ نَّهُ وَمَا يَتْبَعُ أَكْثَرُهُمُ وَلِكَاظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْبِي مِنَ كَيْقِ شَنْيًا إِنَّ اللّهُ يِمَا يَفْعَلُونَ ۚ وَمَاكَانَ هٰذَا الْقُرْانُ آنَ يُفْتَرَىٰ مِنْدُ وِنَّ اللَّهِ وَلِكُنْ تَصْدِي لَدَى بَنْ بَدَيْهِ وَتَفَصِّيا لِنُكِتِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ لَعْلَينَ ۗ ٥ أَمْ يَفُولُوكُ يَرُّ لَهُ قُا فَأَنْهُ المِسْهَ رَهِ مِتْلِهِ وَآدْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُهُ رُمْنُ دُونِ اللّه إِنْ ك

مِنْدِ قِينَ أَهُ بَلْكُذَّ يُوابِمَا لَوْ يُعِيطُوا بِعِلْهِ وَكَمَّا يَا يَهِ مُرَاَّ وُ يَاهُ كُذَ لِكَ لَّذَينَ مِنْ قَلِهِ مِهُ فَا نَظُرُ كِيَفَ كَأَنَ عِنْقِيَّةُ ٱلظَّلْمِينَ \* وَمِنْهُمْ مَنْ تُورُمُو هُمْ مَنْ لا يُؤْمِرُ أَبِي وَرَبِّكَ عُلَمُ بَالْمُفْسِنْدِينَ ﴿ وَإِنْ كَذَّبُولَ ۗ فَقُلْ إِي وَكُخُوعَتِكُمُ أَنْتُهُ بَرِيوُنَ مِمَاآعَتُكُ وَإِنَّا بَرَى عُمِمَّا تَعْمَا وُنَ ۗ ﴿ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتِمَعُونَ إِلَيْكُ أَفَا نْتَ تَسْمُعُ الصُّتَم وَلَوْكَا نُوا لَا يَعْقِلُونَ \* وَمَيْنُهُمْ \* بْنْظُرُ إِلَيْكَ أَ فَانْتُ تَهَدِّي لَعْنُمُ وَكُوْكَا نُوا لَا يُبْصُرُّونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ لَا يَظْلِ النَّاسَ شَنْيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ لَ نَفْسَتُهُمْ يَظُلُّهُ أَن ﴿ وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ كَأَنَّ كُم يُلْبُ الآساعة مِزَانتَهَا رِبَيْعَا رَهُ إِن بَيْنَهُمْ قَدْخِيَةِ الَّذِينَ لَذَبُوا بِلِقاءِ اللَّهِ وَ كَانُوامُهْتَدِينَ ۚ ۚ وَإِيِّمَا يُرِبَّنِّكَ بَعْضَ لِلْذَى نَعَيْدُهُمْ أَفَّ نُوَقِيَّتُكَ فَإِنِّينَا مُرُّءُهُمُ عُمَّا اللهُ شَهِيدُ عَلَيْمَا يَفْعَلُونَ \* وَلِكُلِّ مَهُ إِنْ سَوْلٌ فَا ذِاجَاءَ رَسُوكُمُ فَقَ نَيْنَهُمْ بَالِقِيسُ فَلِ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ لَهُ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُتُ تُمُ صْدُقِينَ « قَلْ لَا آمِيْكُ لِنَفِيْسِ صَرًّا وَلَا نَفْعًا لِلْأَمَا سَثَاءَ اللَّهُ لِكُمِّ إِمَّةَ أَجَلُ ذَاجَآءَ آجَا لَهُمْ فَلَا نَيْتُ مُنْ تَنْ فِينَ سَاعَةً وَلَا نِينْ تَقَدْ مُونَ " قَلْلُ رَآيْتُمْ إِنْ ٱتنكُوْعَذَا بُهُ بَيْناً ٱوْنَهَا رَّا مَا ذَا لِيَسْتَ يَجْمَا مِنْهُ الْجُرُّ مُولَنَ ﴿ ٱلْرَاكَ الْمَا وَفَعَ مَنْتُهُ بِهِ ٱلْثُنْ وَقَدْكُنْ ثُمْ بِهِ تَسْتَغِيلُهِ بِنَ لَهُ تُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلُوا ذُوقُوعَنَا بَ الْخُلْدَهَلْ تَجْزَوْنَ لِكَا بِمَا كُنْتُهُ تَكِيْسُهُو إِنَا \* وَلَيْسَتَنْبُوْنَكَ حَيٌّ هُوْقُلُ إِي وَرَقِهَا يَّنَّهُ لَكُنٌّ وَمَا انَتْهُم مِعَمْنِ مَنْ ﴿ وَإِنَّا أَنَّ لِكُلِّ فَشِرْظَكَتْ مَا فَي الْأَرْضِ لافندنية وآسر والذاكمة كمآتارا العذاب وقض بنهنه مالفسط وَهُمْ لَا يُظْلَمُ إِنَّ ﴿ لَا إِنَّ إِنَّهِ مَا فِي السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّ

لِكِنَّ ٱكْتَرْهُمُ لِا يَعْلَمُونَا ۚ هُمُويَحْجَ وَبُمِيتُكَ النَّهِ وَتُرْجَعُونَ \* يَايَمُهَا النَّاسُ قَدْ كَمَاءُ تُكُرُ مَوْ عَظَٰهُ مِنْ مَرَّكُم و وَيَشْفَآءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدِّ عَرَكُم لِلْمُؤْمِنِينَ \* قَالْ بِفِصْلِ للَّهِ وَبَرِحْمَتَ مِ فَكَذَ لِكَ فَلْمَوْ حَوَا هُوَ خَرْمٌ مَّا يَحْمُكُم وْ قُلْ اَرَا مِنْ مُمَّا اَنْزَلَا للهُ لَكُومِنْ مِنْ فِي فِعَلْدُ وَمِنْ لُهُ حَرَامًا وَخُلَا قُلْ الله لَذِنَ لَكُوا مُ عَلَى لللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَا للهِ الكَّذِبَ يَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى النَّا سِرَوَ لَكِنَّ ٱكْتُرَهُمُ لَا يَشْكُرُ وَنَّ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَاٰ ِن وَمَا تَنْلُوامِنْهُ مِنْ قَنُ إِن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَلَلِاً كُنَتَ عَلَىٰ كُمْ شَهُو دًااِذْ تَفِيضُونَ فِيَّهِ وَهَا يَعْزُبُعَنْ رَيِّكِ مِنْ مِثْقًا لِذَرْهِ فِي لأرض ولافي لشتماء ولااصغرمن لك ولاأكبرا لأفي كيث ببن الاان إِلِمَا ءَاللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِ هُ وَلَا هُمْ يَجْرُ بِوْنَ ﴿ الَّذِينَ الْمَنُوا وَكَا بُوَا يَتَّقُونَ ﴿ وُالْمِينُةُ بِي فِي الْحَيْرُةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتْدِمَ لِكِلَمْ إِلَى اللَّهُ ذَلكَ هُ وَ وْ زَالْعَظِيمُ ۚ وَلَا يَحُرُ نِكَ قَوْ لِهُمُ إِنَّ الْعِزَّ وَيَلَّهِ جَبَيِعًا هُوَالسِّمِيعُ الْعَلِيمُ نَّ يَلْهِ مَنْ فِي الشَّمَا يِ يَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَبَيِّعُ الْذَنْ يَدْعُونَ مِ للَّهُ تُسْرَكَاءَ إِنَّ يَسَّبِعُونَ الَّهُ ٱلطِّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَحُرُّ صُوْبَنَّ ﴿ هُوَ الَّذَي حَعَلَكُمْ بْلَلِيَسْ كُنُو اللَّهِ وَالنَّهَا رَمُبْ صِرَّانٌ فَي ذَلِكَ لَا يَتِ لِفَّوْمُ يَسْمَعُونَ \* قَالُو يُّخَذَاللهُ وَلِكًا سُبْعِينَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَا بِي وَمَا فِي لاَ رُضِ لَانْ غِندَكم مِنْ سُلُطِيْنَ مِهٰنَا ٱنَّقَوُ لُونَ عَلَى للهِ مَا لَا تَعْلَمُ إِنَّ أَذُ قُلْ إِنَّا الَّذِينَ بَفْ تَرُونَ عَلَى لللَّهِ لَكَيْبَ لَايُفْلِيُ نَ وَمَنْعُ فِي الدُّنْيَا تُمْ الْفِئَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ تَنُهُ بِقُهُمُ الْعَلَابَ لشَّدِيدِ بَكِاكَا نُوا يَكُفُرُ وَنَ \* وَأَتَلَ عَلْنَهِ مْ بَبَا نُوحٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ أَنَّا

نضغ

سوره بولس

لله فعَا الله تَوَكَّلْتُ فَ كُمُ عَلَيْكُمُ غُيَّةً ثُمَّا قُضَرَ إِلَى وَلَا نُنْظِرُ وَن " فَإِنْ تُوَلِّينًا الْتُكُمْ مِنْ آجْرِانْ آجْرِيَا كَا عَلَمْ اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ آكُونَ مِنَا لَمُسْلِمِي وَمَزْمِعَهُ فِي لَفُلُكُ وَحَعَلْنَاهُ خَلَتُفَ فَا دُظُ كِيفَ كَانَ عَقِيةُ الْمُنْذَرَبَنَ \* ثُرَّ بَعَثَنَا مِنْ جُلُهُ كُ عُنَادِينَ » تُم بَعَثْنَامِ ، بَعُدهِ ىْدِيَافَاسْتَكُمُ وَاقِكَانُوا هُوْمًا مُعِمْ مِينَ ﴾ فَلِيّا جَآءَ هُوْلِكِنَّ مِنْعِنْدِ كَ قَا لُوَاإِنَّ هٰذَا لِسَعْ مُسِئِّنٌ ﴿ قَالَمُوسَى إَهَوَ لُونَ لِلَّهِ مِنَّ لَمَا جَاءَكُو ۚ أَرْسِحُ هٰذ يُفْلِحُ الشِّيحُ وَنْ ﴿ قَالُوآاَ جَنَّتَ كَالْفَتَنَا عَيَّا وَحَدْ نَاعَكُ وَا أَتَّا تَا لَكُمَا الْكِينَ } أَيْ فِي لَا رُضِ وَمَا خَرْ: كَكَمَا يَمُونُمْ نِينَ \* وَقَالَ فِرْعُوا رُنِي جُلِي سِي جَلِياتُ ﴿ فَلَمَّا جَآءًا لَسَّيَحَ أَهُ قَالَ لَمَّتُمْ مُوسَى آلِفَتُوا مَآ أَنتُم مُلْقَوك ةٌ فَلَمَا ٱلْفَوْاقَا لَمُوسَى مَاجِئَةُ مُهِ السِّيغُ النَّاللَّهُ مَسَسْطُلُهُ إِنَّاللَّهُ لَا ٱلْمُفَسْدُينَ ﴿ وَيَحَقَّ اللَّهُ ٱلْحُدَّ بَكُلَّمْتِهِ وَلَوْكُرَ وَالْحُوْمُونَ ۗ وَفَأَامَ معاج فمزفرعون وملامهم لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَا نَّهُ لِمَنَ الْمُهُمْ فِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِفَوْمُ إِنْ كَنُمُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ آنِ كُنْتُهُ مُسْيِلِينَ ۗ فَقَالُواْعَا اللَّهِ تَوَكَّنْأُ رَبُّنَا للْقَهُ مُ الظُّلِيرَ \* وَيَحِنَا بَرَحْمَتَكُ مِنَ لَقَوَ مُرالِكُمْ بَنَّ \* وَأَوْحَبْنَا إِ

الجزءا كما كم عَسَرُ.

لَصَالُوةَ وَبَيْرً انْوُمِينِنُ \* وَقَالَهُ وسَيَ مَرَيْنَا إِنَّكَ لَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ مُولِا فِي كَيُوةِ الدُّنيَّارَ بَنَا لِيُصِلُوا عَنْ سَسِيلًاكَ رَمَّنَا اطْمِسْ عَلَّا اِلشُّدُدْ عَلِي قَلُوبِهِمْ فَلَا يُوفِينُوا تَحِيُّ يَرَوُا الْعَدَ ابْسَالْأَلِيمُ \* قَالَ قَدْ أَجَمَ :َعَوَّهَمَا فَاسْتَبِقِيمَا وَلَا تَبَتِّعْ إِنِّسَبِيمَا الْذَينَ لَا يَعْلَمُونَ \* وَجُونُنَا؛ يْلَا لَيْهِ ۚ فَأَيْنِكُهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ يَغِيًّا وَعَدُّوا حَيْمًا أَوْكُمْ مَرَىٰ قَا لَامَنْتَا نَدُ لَآلِهُ إِلَا آلَٰذَى امَنَتْ بِهِ بَنُوْلِاسْرَا عُلَ وَاسَامِرَ سُنايَةِ \* الْنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قِبْلُ وَكُنَّ مِنَ الْمُفَيِّسُةُ لِينَ \* فَالْيَوْمُ نَبُحُ نْلَنْكِيْكُونَ لِمُنْ خَلْفَكَ أَنَّهُ وَأَلَ كَثَيْرًا مِنَ لِنَا سِرِعَنَ ايْتِنَا لَغَفْلُونَ أ شِرَايُلُمُهُوَ اَصِدْ فِي وَرَزَقَنِهُمُ مِزَا لِطَنَيْكُ مَنَا اخْتَلَفَا ءُهُمُ الْعِلْرُ أِنَّ رَبَّكَ يَقِضِي بِنِينَهُمْ تَوْمَا لَقِيمَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخِيلُهُ لُو فَانَ كَنْنَ فِي مَنْ لِنِ عِنَّا آنَرَ لْمَنَّا لِلَيْكَ فَسْتَنَا الذَّمَنَّ مَفْتَهَ وُنَ الْكِمْتُ مُ بِلْكُ لِقَدْ جَاءَكَ الْجَرِّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُوْ نَنَّ مِزَ الْمُسْتَرِينَ \* وَلَا كَا لَذَ مِنَ كُذِيُّوا بِإِيتِ اللَّهَ وَتُكُورُ مِنَ الْخِيبِةِ مَنْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ِ وَيَكُ لِا ثُونِمِنُهُ نَهِ وَلَوْ حَآءَ تَهُمُ كَأَيَّا مَهُ حَيَّ يَرُوا الْعَلَاتُ الْ هُ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْبُهُ الْمَنْتَ فَنَعَتَا الْمُنْقَالَةٌ قَوْمَ يُونُسُ لِنَاآمُ شَقْنَا عَنْهُ مُعَنَّا بِيَا كِحْزِي فِي الْحِيْدِةِ ٱلذُّنْيَا وَمَتَعْنَهُمُ إِلَى حِيْنِ وَالْ ثَمَّاءَ رَبُّكُ لاَمْ مَرْسِطْ الْأَرْضِ كُلْفُهُ جَمِيعًا أَفَانْتُ كُلْ وَالنَّا أ و وَامُو مِنِهُنَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسِأَنْ تُومِّنَ لِأَلَّا ما ذِينَ اللَّهْ وَيَجْعِبُ لِي لَذَينَ لَا يَعَنْقِلُونَ وَقُلا نَظُرُ وَإِمَا ذَا فِي السَّيمُ إِنَّ وَالْإِنْ

العَنْ الْإِيْتُ وَالنَّذُ مُرَعَنْ قُوْ مِلْأَنُو مِنْهُ لَا يُعْفِوا لِيُنْظُ وَلَا مُؤَاكِدُ النَّحَقّا عَلَيْنا نَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَ قُوالًا مَهُا كِيِّهِنْ دِينِيَ فَلِاَ آعْبُدُا لَّذَ مَنَ تَعَيْدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَيْكِرُ عَيْدُ اللهِ ۚ آلَٰذِي يَوَقَكُمُ وَأَمِرُتَ أَنْ أَكُونَ مِنَا لُمُؤْمِنَكُنَ ﴿ وَإِنْ آعِتُ جَهَكُ للدِّن حَنِقًا وَلاَ تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرَكِينَ \* وَلَا تَدْعُ مِنْ دُولِ الله كَمَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضَرُّ لُكُ فَا نُفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنْ ٱلظَّلِّي إِنَّهُ وَإِنّ ْكَ مُنْكُ لِلَّهُ بَضِمٌ فَلَاكَا شِيفَكَهُ لِآلًا هُوَ وَإِنْ مُرَدٌ لَهُ بَغِيرٌ فَنَكَرَا وَا نِفَصَيْلِهُ يُصِيبُ إِنَّ مَنْ بَيْشَآءُ مِنْ عِيَادِهِ وَهُوَا لْعَنْفُورُ الرِّبَحِيمُ \* فُتُ يَآيتُهَا انْتَاسُ قَدْ بَجَاءَ كَرُ الْحُوِيُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَنَكُرًّا هُتَدَى فَا يَمْنَا يَهْت يْفَيْسِهِ وَمَنْ ضَلَّوْنَا تَمَا يَصَيْلُ عَلَيْهَا وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ يُوكِلْ ﴿ وَ ايُوحِيَّالِيُّكَ وَأَصْبِيرُحَيَّ يَحْكُمُ ٱللهُ وَهُوَجِيْرُ لَكُهُ وُهُوَعَلَيْلُ سِنَّعُ قَدِيرٌ ﴿ الْآانِهُ مُ يَتَنُونَ صُدُورَهُمُ لِسِتَغَفَوْ بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِدُ وَنَ وَمَا يُعْلَيْهُ نَ اللَّهُ عَكَمْ مَا يُسْلُدُ

الجزء التافعشن

144

وَمَا مِنْ وَآبَهُ فِي الْأَمْرِ صِلْ لَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعِلُهُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسُ ئِّ كِيَبِّ مُبَيِّنٌ وَهُوَ الْذَى حَلَقَ السَّمَوْبِ وَالْأَرْضَ فَيسَتَّةَ إِيَّا مِ وَكَاكِ عَ مِنْ لُهُ عَلَى إِلْمَاءَ لِيسَٰلُو كُوا يَكُو الخسر ، عَمَّ لَا وَلَئِنْ قُلْتَ أَيْكُو مِبَعُو نُولَا بَعْدِ الْمَوْيِيَا لَيْفَوَلَنَّ الَّذِينَ كَفَرَ وُلَّانَ هِ ذَآ إِلَّا يَسْعُ مُبِئُنٌ \* وَلَيْنُ أَتَّمْنَا عُنَاهُ لعَذَابِ إِنَّا أَمَّذَ مَعُدُودَةِ لَيْقُولُنَّ مَا يَعْسُهُ ۚ ٱلَّابَوْمُ مَا يَعْسُرُوا هُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا ثُوَابِهِ كَيْسَتَهُ وَأَنَ لَهُ وَلَيْنُ آذَ قَيْا الْإِنْسُنَ دِنَّكَ نَةُ تُرْتَخُزَعْنُهَا مِنْنُهُ لِنَّهُ لَيْوَ مُركَهُوْرٌةٌ وَلِكِنْ أَذَقْنَاهُ نَعَنَاكَ آبَعْهُ ءَ مَسَنَهُ لَيَقُولَنَّ وَهِيَ لَسَيِّنا تُعَيِّي أَنَّهُ لَهَ حَ فَوَرُقٌ لِلَّالَّذَنَّ صَبَرُوا وَعَيَلُوا الصِّلْ إِولِنْكَ لَمُ مَغْفَرُهُ وَأَجْرُكُوا الصَّلْ إِولِنْكَ لَمُ مَغْفَرُهُ وَأَجْرُكُوا الصَّلْ الْ لِدُّ بِعَضَ مَا يُولِحَى لِنَبْكِ وَصَمَّا ثُنُ بِهِ صَدْ رُكِ أَنْ يَعَةُ لُوا لَوْ لَا أَيْرِالُ اء مَعَهُ مَلَكُ إِمَّا آتَ مَنْ مَذِيرٌ قِاللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ فَعَا كُلِّ شَيَّ أَوَكُ مُرَعَوُلُونَ افْتَ أَنْهُ قَا فَا تَوَا بَعِيشِيرُ مَسَوَ رِمِثْلِهُ مُنْفَتَرَبْتِ وَآدْ عُوا مِزَ تَسَطَعْتُمْ مِنْ وُولِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَلَّدُ قِينَ ﴿ فَالْتُنْهُ بَيْسَتِّجَيْبُوا لَكُمْ فَأَعْ نِرْلَ بِعِيْدُ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِنَّا هُوَ فَهَالَ نَتُهُ مُسْلِمُ إِنَّ \* مَنْ كَأَلَّ عُهَّ الدُّنِيَا وَنهَنَهُا نُوَقِنًا لِنَهُمْ مَا عَمْلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِي أوَلِمْكَ لَذَ مَنَ لَبِيْدَ لِهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا النَّا رُوَحِيطً لْأُ مَاكَانُوا يَعِنْمَلُونَ ﴿ آَفَهَ ۚ كَا نَعَلِي بَيْنِهُ مِنْ رَبِهِ وَيَتَ الهدمينه ومزقنيله كنت موسى ماما ورجمة أوليت يؤمنون بأ مِزَالْأَخْرَا فِالنَّارُمُو عُدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْهُ أَنَّهُ لَا مُنْ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أ

يِكَ وَلَاكِنَّ ٱكْثَرَالْتَا سِلاَ يُومِينُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَهَ مِمَّرًا اْفَرَى كَلَى لِلَّهِ وُ لِتَكَ يَعْرَضُونَ عَلِي رَبِيهِ فِي وَيَقُولُ الْأَشْهُدُ هَوُ لَا يَا الْذَبَرُ بَهُمُ ٱلْأَلْعَنَةُ اللهُ عَلَى الظَّلِيرَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبَ وَسَعْفِهُ نَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُ وَنَ لَهُ الْوَلِيْكَ لَوْ كَيْكُونُوا مُبْغِزْكُم في لَا رَضَ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنْ وَلِي للهِ مِنْ آوْلِيّاءَ يُضِعَفُ لَمُمُ الْعَدَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْءُ وَمَاكَانُواْ يُبْصُرُ وُنَ ﴿ أُولَٰ لِكَالَّذَ نَحْسُمُ نُسَاهُمْ وَصَلَعَنَهُمْ مَاكَا نُوا يَفْتَرُونَ لَهُ لَاجَرَهَ إِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُ سَرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيَمِلُوا ٱلصِّلَّا } وَآخِينُوَا الْيُرَبِّمُ أُوا لَيْنَةً هُوْ فِيهَا خَلِدُونَ \* مَثَالِ لِفَرِيقِينَ كَأَلْاعْمِي وَالْأَصْبَ صِرَوالبِتِمَةُ هَا بِيسْتِوينَ مَثَلًا ٱفَلَا أَنَاكَ وَنَ ۗ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نَ لَكُمْ نَذِيرُ مُهِمُنُ ﴿ أَنْ لَا تَعَنَّدُ وَالِكُو اللَّهِ إِنَّ آخًا فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ وَمُ إِلِيهُ فَقَالَ الْمَكُوالِذِّينَ كَفَرَ وُلِمِنْ قُومِهِ مَا مَرَاكَ كُلِّا بَشَرًّا ثْلَيَا وَمَا نَزَيْكُ انْبَعَكَ لِآلَا لَذَنَ هُوْ أَزَاذَ لَيَا كَا دِي لَوَا فِي وَمَا نَزِي لَكُوْ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنَّا لِبَالْفَظَّةَ كُورُكُ لِي بَانَ ﴿ قَالَ فِقُوْ مِرَارَا نِيمُوا نِ كُنَّا يتينية منزتي والتبي ترتمة منعنده فعمتت عك أناز مكه وه وَٱسْتُمْ لَمَا كُلْهُونَ \* وَلِقُو مِرْلَا ٱسْتَلَكُمْ عَلَىٰ بِمَا لَّا إِنْ آجْرِيَ لِا عَلَىٰ اللّ وَمَاآنَا بِطَارِدِ ٱلَّذَيْنَ أَمَنُوا إِنَّهُ ثُمُ لُقُوا رَبِّيمٌ وَلَاحِيِّ إِنْ كُمْ قَوْمًا تَحْفَكُ ﴿ وَلَقِوَ مُرِمَنُ يَنْصُرُ فِي مِنَا لِلَّهِ إِنْ طَرَدْ مُهُمُّ أَفَلَا كَنَا كُرُونَ ﴿ وَلَا أَقُلْ يَحْزَانَ اللهِ وَلاَآعُلَهُ الْغَيْتَ وَلاَآقِهُ لُا يَّ مَلَكُ وَلاَآقِهُ لُ

Digitized by Google

المرنحا لثانيعث

لَذِينَ مَنْ دَرَيَ عَيْنَكُمْ لَنْ يُؤْمِنُهُمُ ٱللهُ خَمْرًا ٱللهُ اعْلَىٰ كُمَا وَآفَهُمُ لظِّلِهَ وَ قَالُوالِينُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُمْ أَتَ حِذَلَنَا فَاتَّنَا بَمَا تَعَدُنَا إِنْ يَّدُ فِينَ \* قَالَ يَمَا مَا بَكَرُ بِدِاللهُ إِنْ شَأَءُومَ نْفَعُكُمْ نَصْعِ إِنْ آرَدْ تُلَانَ أَنْصَدَ كَكُوْلِنْ كَأَنَ ٱللَّهُ مُرْبِكُ أَنْ يُغُوِّي مَ وَإِلَنَهُ تُرْجَعُونَ ﴿ آمْ يَقِولُونَ آفْتُ إِنَّهُ قُلُمْ إِنَّا فَرَيَّ مَنَّهُ فَعَكُمُ خِرَامِي وَانَا بَرَيْ أُمِنَا بَيْحُ مُونَ • وَأُوجِيَ الْنَوْجِ اللَّهُ لَنْ نُوثِمِنَ مِنْ قَوْمُ مَنْ قَذَا مَنَ فَلَا تَبَنَّدُ بِيَاكَا نُوْ إِيفَعَلُونَ \* وَأَصْنِعِ الْفُلْكَ بَإَعْبُذِ مُغَطِينية الذَّن طَلَ آانِهُ مُعْرَقُونَ أَهُ وَتَصَنَعُ الْفُلْكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَكَدُمِ فَوْزُمِهِ سِيغٌ وامِنْتُهٌ قَالَانْ تَسْغَوُ وَامِنَّا فَأَنَّا نَسْغَ مَنْعَ وَلَ وَ فَسَوْ وَنَعَلَهُ لَ فَ مَرْ كَالِمَةِ عَلَا كُيْحِ بِهِ وَيُج ؞عَنَاكِمُ مِيرٌ لَهُ حَيْرًا ذَاجَآءَ أَمْرُهَا وَفَارَّا لِتَّوَرُّ وَلَنَا احْمِلُ فِيهَا وْجَيْنِ أَشَيْنُ وَأَهْلَكِ لِمَا مَنْ سَبَقَ عَلَىٰهِ الْقَوْلُ وَمَزَّا مَنْ وَمَا أَمَرُ فَلِيكُ ۚ وَقِالَا وَكِيُوا فِيهَا بِيسُهُ لِللَّهِ يَحَوْيِهَا وَمُرْسِلُمُهَا إِنَّ رَفَّا لَحَفُونُ تَجِئْى بِهِيْدِ فِي مَوْجٍ كَا بِخِيَالِ وَنَا دٰى نُوحٌ ٱبْنَتَهُ وَكَأَلَ فِي مَعْ زَكِبِ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَمَ الْكِفِرِ بَنَ \* قَالَ سَأَ وَكَالَى جَبَلَ يَعْصِمُ فَيَ ثَلَ فَالَ لَاعْصِمُ الْيُوْمَرِمِنَ آمِرُ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمُ وَحَالَ بَنِيَهُمَا أَلْقَ مُ قَاكًا عَرُقِينَ \* وَفِيلَكِ آرضُ اللَّهِ مِمَاءَكِ وَلِيمَاءُ أَقِلْعِ وَغِيضُ المُّنَا } مَرُوَاسْتَوَتَ عَلَى الْجُوْدِيُّ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظِّلْبِينَ<sup>"</sup> ذِي نُوحٌ رَبَّهُ فَعَالَ رَبِّياِ قَابِيْ مِنْ آهِلِ وَإِنَّ وَعْلَكَ الْحُورُ وَالْنَاكُ الْحُرِ

Digitized by Google

1949

يُكِينَ \* قَالَ بِنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَرِمِنْ آهُلِكُ إِنَّهُ كَا بُعَدُ صِي وعِلْوُّالِيِّنَا عِظُكَانَ تَكُونَ مِنَا الْخُهِلِينَ \* قَالَ رَبِيَانِيَ أَعُوذُ بِكَ لَكَ مَا لَيْ اللَّهِ لِيهِ عِلْا وَ لَا تَعَنْفِ لِي وَمَرْجَبَغِ آكُنْ مِنَ الْخِيدِينَ ﴿ فِيهِ بنؤح أهبيط بستلم مِنَّا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَيْا مُهِمْ مِمَّنْ مَعَكَ وَالْمُ سَهَلِيَّهُ نُوَّ يَسَّكُهُمْ مِنَاعَدَا كَأَلِيمُ أَوْلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ مُؤجِيهَ الْكِيكُ مَا كَا تَعْلَمُهَا آمنْ وَلاَ قُوْمُكَ مِنْ فَبْلِهِ فَأَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعْقِيدَةِ لِلْمُتَّقِينَ " لْهَادِ آخَا هُرْهُوكَأْ قَالَ لَهْ قَوْمُ اعْبُدُ وا الله كَالْكُمْ مِنْ لِلْهِ غَيْرُ وُ اِنْ آنْ مُفْتَرُ وُنَ \* فَقُومٌ لِاَاسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا إِنْ آجْرِي لِا ۚ عَلَى لِذَى فَطَرَ فَلاَ تَعْقِلُونَ \* وَيْقَوْمِ إِسْتَغْفِرُ وَأَرْتَكُمُ ثُرَّ تُوبُو إَإِلَيْهِ مُرْسِلِ لَسَّمَآءَ بْدَرَارًا وَيَبَرْ ذِكُمْ فَقَّ وَالْحَقِّ يَكُمْ وَلِا نَتَوَّ لَوْا مُجْرِمِينَ ۗ قَا لُوايِهُو ذِ مَا ج بَسِّيَنَةِ وَمَا نَحْ بُيتًا رِكَا لِمِتَنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْوُ لُكَ يُومِنَنَ \* إِنْ نَقُوُ لُا لِآاعْتَرُ مِكَ بَعْضُ إِلِمِتَنَا بِيمُوءَ قَالَ إِنَّا أَيُّهُ مُاللَّهُ وَاشْهَدُ وَالْنَ عِمَّا شُثْرُ كُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّتُمَا نُشَطِرُ وَنِ ﴿ إِنِّ تَوَكَّمُا لله رَفْهُ وَرَبُّكُمْ مَّا مِرْدُا لَّهُ إِلَّا هُوَانِئُذُ بِنَاصِيتِهَا أَنَّ رَقِي عَلَى صِمَاطِ بَقِيرُهُ فَإِنْ تُولُواْ فَقَدْا بُلَغْتُكُوْمَا آرُسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَسِنْتُغُلِمُ وْمًا غُذُكُو وَلَا رَضُو وَنَهُ شَنْكًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ حَفِيظٌ \* وَ مُنَا نَجِينًا هُو دًا وَالَّذِينَ مَنُوامَّتُهُ مِرْجُمَّةٍ مِينًا وَنَجَيْنُ هُمْ مِنْ عَذَا بِي بَلِيْظ \* وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِإِيْتِ رَبِّ مِيْدُوَعَصَوْا رُسُكَهُ وَاتَبْعَوُا امْ رعَ لَهُ وَاسْعُوا فِي هَا وَالدُّنْ الْوَيْرَةِ وَلَوْ مَا لَقَهُمْ

المؤنة الثاني عشير

144

لاَبُعِناً لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ \* وَ يُحكُّ وقالواليه في بنصرُ في من الله أنْ عَصَدْتُهُ فِيا مَرْبِدُ وَيَ لابعْنَالِمُورَةُ وَ

مُنْ قَا يَرْهِيمُ آعْ ضَعَنْ هَذَا آنَهُ وَدُجَآءَ آمُرُ رَبِّكِ وَلِنَّهُمُ أَبِّهِ عَذَا كُغَيْرُمُرُدُ وَدِّهِ ۗ وَكَتَاجَاءَ نَهُ سُكنَا لُوطًا بَسْحَ بِهِمْ وَصَاقَ؟ ذَرْعًا وَ قَالَهٰذَا بَوْمُ عَصَلْكُ وَحَآءَهُ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ اللَّهِ وَمِنْ فَه كَا نُواَيِغِمَا لُونَ النَّبَيُّنَا يَتَّ فَا لَهْوَ مِرْهُؤُ لِآءِ بِنَا يَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَا تَقْوَأ الله وَلا تَحْرُ وُن فِي ضَيْبَةِ كَالَيْسَرَ مِنْكُمْ رَجُلُ بَهِنْكُ لا \* قَالُوا لَقَدْ عَلِيْتَ مَاكَنَا فِيَبَا يِلَكِينُ حِنَّ وَإِنَّكَ لَتَغَلِّهِ مَا جُرَبِدُ ﴿ قَالَ لَوْاَنَّ لِي جُمُ قُوًّا ةً <u> آوْا وِيَا لِيٰ زَكِنْ سَمَدِيْدِهِ وَ قَا لُوا بِلُوطِ ُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُو ٓ الْكَيْكَ</u> فَا نَسِ مَا مِهْ لِلْكَ بِقِطْعِ مِنَا نَبْلَ وَلَا يَلْتَقِتْ مِنْ كُمُ آحُدَارِكَا مُرَا ذَكَ لِكَ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ السِّبُ الصَّبُحُ بِقِرَيْبٍ فَلَمَّا إِجَاءَامْ إِنَا جَعَلْنَا عِلْمَ عَاسَا فِلْهَا وَامْطُو نَاعَلَيْهَا حِمَا رَهُ مِنْ سِجِّلْ \* من المنضودٌ مُسَوَّماً وعند رَيْك وَمَا هِيَ مَن الظَّلِينَ بِيَجِيَّدٍ \* وَالْحَادُ بِينَ آخَا هُمْ سَتُعَيَّبًا قَالَ لِيفَوْمِ اعْبُدُ وِاللَّهَ مَا لَكُوْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُ الْهِيكَالَ وَالْمِيزَانَ النِّي آنَكُمْ مِيغِيرُ وَإِنَّى آخًا فُعَكِيكُمُ عَذَا بَهُومِ مُحِيطًا وَلِيْوَمْ إِوْفُوا الْمِكْمَالُوالِمُنْزَانَ بِالْفِسْطِ وَلَا بَعْنْدُ ٱلنَّاسَ الشَّهُ وَلَا تَعَنُّوا فِي لَا رُضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهَ خَرُّ لَكُو إِنْ كُنَّةُ مُومً وَمَمَا آنَا عَلِينَكُمْ بِحِفِيظِ ﴿ قَالُوالِينُ عَنْ أَصَالُو تُلَكَ مَا مُرُكِ أَنْ نَتُرُكُ يَعْيُدُ أَمَا وَمُنَا آوُ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَسْتُهُ الْآلُكُ لَانْتَ الْحَلْمُ الرَّسْ وْ قَالَ لِهُو مُرْازَا نِدُوان كُنْتُ عَلَى لِيَدِينَة مِنْ مَرْتِي وَرَزَة بَيْ مِنْ ورزقاً حَسَكَ وَمَمَّا إِرْبُدَانُ أَخَالِفَكُمْ الْمُمَّا أَنْهُمْ كُمُ عَنْهُ أَنْ إِرِيدُ إِنَّا الْأَصِ

Digitized by Google

للنءالثانعش

.189

اتَوْفِيْوَ أَلَّا مِاللَّهُ عَلَيْهُ تَوَكَّاتُ وَالَّذَهُ يشقاة إن يصيك منا مكاصاك فوم نؤيم صَلِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُ بِبَعِيدٌ وَاسْتَغْفُرُوا وِإِنَّ رَبِّي رَجُّيمُ وَدُودُ مُ قَالُوالِيشْعَتْ مَا نَفْقَهُ كَتُرَّامًّا متعنفا وآو لارهطك كبمنك ومآانت عكنا يِقَةٍ مِرَارَهُ مِلْ آعَةً عَلَيْكُ مِنَ اللَّهُ وَاتَّخِلَا مُّوهُ وَكَا يَانْعَلُونَ مِحْظُونَ وَيْقَوْ مِراعَلُواْعَلُواْعَكُمْ اَنْتَكُواْتَ زُيَّاتِهُ عَذَا كِهُمْ بِهِ وَمَنْ هُوَكُذِ كُوْ وَأَرْتَقَتُهُ آلِهِ مَعَكُ وْنَانِحَيْنَا شُكُوبُ وَالْذَينَ الْمُنْهُ الْمُعَهُ مِرْهُمَةُ مِينًا الصَّيَّةُ فَأَصْبَيُ افِي يُرهِمُ خِمَّ مَنَ \* كَأَنْ لَوْ يَغْنُو افِيهَ نَّكَا يُعِدَّتُ ثُمُودُ ۚ ﴿ وَلَقَدُا رُسَالْنَا مُوسَى إِلَيْنَا وَسَهُ عَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبِعُوآا مَرْفِرْعُونَ وَمَا آمْرُفِرْعُونَ جَرَمُ قَوْمَهُ تَوْمُ الْقُمَّةُ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارِّوَ بِيْسَ الْوِرْدُ الْمُؤْرُودُ فَ لغنة ويوم لقته يم وحصده وَإِلَىٰ فَسُهُ مِنْ فَمَا أَغَنتُ عَنْهُ وَالْمِنَهُ مُهُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وهم غيرَ بتنبيك وكذيك أخذ رَّبك لُوِّي وَهِي ظَالِهُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلَدُ سَكَ الْدُوْ أَنَّ فِي ذَلِكُ لَا لَهُ لَأَ خَا الإخراع ذلك تومرجموع كها

ربع

وَ فَا مَّا الَّذَ مِن شَقُوا فِي النَّارِكُمُ فِيهَا زَفِرٌ وَشَهِنَّهُ مِلْدَامِتِالسَّمَا ْ ثُولَا لا رْضُولاً لاَ مَاسِثَاءَ رَبُكُ إِنَّ رَبَكَ وَ لَمَا يُرْمُكُونُهُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَأَفِؤُ لِكُنَّةُ خِيلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَا وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُكُ عَطَاءً غَيْرَ بَعِيْدُ وَذِ \* فَلَا مَكُ فِي مِنْهُمْ هَوُكُا ۚ مَا يَعْنُدُ وَكَ الَّا كَمَّا يَعْنُدُا كِمْ وَهُوْ مِنْ قِبْلُ وَإِيَّا لَمْ عَدْ مَنْقَهُ صِ ﴿ وَلَهَ يُا بَيْنَا مُ سَمِّ الْكِيْتِ فَاحْتَلُهُ سَسَقَتْ مِنْ رَبِّكُ الْقِصْ بَهِيْنَاهُمْ وَإِنْهُمْ لَوْ سَتَكِّمِنُهُ مُرِيثٌ وَإ لْمَا لِيهُ فِينَاهُمُ رَنَّكَ عَلَمُ مُوانَّهُ بِمَا يَعْمُلُونَ خِيثُرْهُ فَاسْتَقْ مَا انطَعْوَ اللَّهُ عَالَعُلُولَ بِصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُوا لَلَهُ الْعَمَيَّةُ النَّارُو مَا لَكُونُ وَنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُوَّلًا وَأَوْ الصَّلَوْةَ طَرِقَ النَّهَا رَوَ زُلَفًا مِنَ النَّا إِلَّا الْحُسَاتُ مُذ ذُ لِكَ ذِكُرُ كُلِلاً كُرِينَ ۚ وَأَصْهُرُ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُعَ آجِرَ الْمُصَّانِينَ ۚ وَقَا اُولُو أَبِقَتَةِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفِسَادِ فِي الأَرضِ ىنىڭدۇاتىغَاڭدىن ظكى المائىر فۇاف وكانوا بحرەپىر \* وَمَاكَانَ رَبُكَ إِبُهُ لِكَ لَقُرَى بِظَلِمْ وَآهُ لَهَا مُصْلِحُ نَ \* وَلَوْ شَآءَ رَبُّكِ عَعَا النَّا سَلَمَةً وَلِحَدَّةً وَلا يَزَالُونَ عَغْيَلْفَ زَلَّا مَنْ رَحَمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ لقَهُمْ وَمُتَّ كُلِّهُ رَبِّكَ لَامْلُأَ جَمِينٌ مِنَ الْحِيَّةِ وَالنَّاسِرَاجِمَ

الحؤالثانيعت بنكنْ ﴿ وَقُالِلَّا مَنَ لَا يُؤْمِنُهُ نَ أَعْسَلُهُ أَعَلِهُ لَنْهُ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلَّهُ فَأَعْيِدُهُ وَتُوكَّا عَلَيْهِ وَمَا رَبَّكِ بِغِيفِاعَا نَعْلُونَ " تَرْيِلُكَ أَيْتُ أَكِيبًا لِمُبَيِّنَ \* إِنَّا أَمْرَ لِمُناهُ قُوءً نَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْفَلُهُ نَ سَرَ الْفَصَدَ عَالَوْ حَنْاَ لِنَكَ هٰذَا الْقُرَانَ وَإِنْ كُنْتُ فِيلِهِ لَنَ الْغُفِلْةِ " إِذْ قَالَ مُوسُفُ لِأَيلِهِ مَا لِيَا فِي زَانْتُ أَحَدَ عَشَرَكُو شَرِّ وَالْفَتَدَ وَآيَتُهُمُ وَلِي عِلَيْنَ ﴿ قَالَ لِينِيَّ لَا تَقَصُّصُ رُوِّياكَ مَ وَيَكُ فَيَكُدُوالُكَ كِنَدًا إِنَّ الشَّيْطَ لِلْدِينَا وَعَدُو مُمِنَّ إِنَّ وَكُنْ لِا ك رُمَّك وَيُعَلِّمُك مِنْ مَا وبل الآحاديث وَيَمِّ نَعْمَتُهُ عَلَيْك وَعَلِي بعقوب كالممتها على وليو فك من فنال برهيم واسيح وَ لَقَدُكَانَ فِي وَسُفَقِ الْحُويَةِ الْسُالِيِّيَّ آمْلِينَ ۚ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَا الخابينا مِتَنَاوَ بَحْنُ عُصْنَةُ إِنَّ ابَانَا لَوْضَلَا مُبِينٌ اقْبُلُوالُوسُفَ حُوْ أَرْضًا مُخْ أَكِرُ وَحُهُ أَسِكُو تَكُو لُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلَّيْنَ وَقَ نَا ثُأُ مِنْهُ وَلَا تَفْتَلُوا يُوسُفَ فَ الْفَوْءُ فِي عَيْدِينَ الْحَبُّ لِيْفَطُّهُ بَعْضُ التّ نَكُنُهُ وَعِلْهُ ﴿ قَالُوا يِأْبَانَا مَا لَكَ لَا مَّا مَنَّنَا عَلِيهُ وَسُعَفٌ إِنَّا لَهُ كَنْصِيمُ وَلَ ﴿ رَسِيلُهُ مَعْنَا غَلَا يُرْتَعُ وَ مَلِعَتْ فَإِنَّا لَهُ تَحْفِظُونَ ﴾ قَالَا فَي لَيْحَرَيْنُ آلَتْ تَدْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَفْلُونَ ۗ \* قَالُوالَةُ أَ

Digitized by Google

تُلْكُتُ وَأُوْجَيْنَا ٱلنَّهُ لَتُنْدَئَّتُهُ مِنَّا مُرْهِمُ هُذَا وَهُمْ لَا لِيَتَّ بَنِكُونَ " قَالُهِ لَأَمَا نَآ إِنَّا ذَهِبُ الْمُتَ عَيْدَ مَنْعِنَا فَأَكَاهُ آلِذَيْثُ وَمَا آنْتَ بُمُوْمِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقًا وُعَا فِيتَصِهِ بِكَدِمِ كَذَبٌ قَالَ مَا سَتَوَلَّنَا كُمُ أَنْفُنُكُمُ أَمْرًا فَصَمُّ سُتَكَانُ عَلَيْهَا نَصِيفُونَ \* وَجَاءَ تَهُ سَكَارَةٌ فَأَنْسَ ذَ لَيْ أُورَهُ قَالَ لِمُشْدِي هِ لَمَا غَلِي وَآسَدُ مِن بِضِعَّةً وَاللَّهُ عَلِمُ رَّوْهُ بِمِّنَ بَحِيْهِ وَ رَهِمَ مَعَدُ وَدَيْهَ وَكَا نُوَافِ مِنَ الرَّهِ مِصْ لا عُرَا لُهِ آكِ مِ مَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَنَّا بجزي المحيَّسيَانُ ، وَوْوَدَ مُهُ الَّهِ هُوَ فَ مَدِّيَّهِ لَهَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَا لَكُ قَالَ مَمَّا ذَا لِلَّهُ الَّهُ وَكَيَّ اللَّهُ اللَّهُ وَكَيَّ مَنْ وَعَنْهُ ٱللَّهُ مَ وَالْوَرَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِيَادِمَا الْحَلْصِينَ نه وسيد شاهد من اهلها ان كا ن ﴿ وَإِنْ كَانَ قِدْ صَالَهُ قَالَ

للخرة الثاني عشر

155

. فِينَ الْ فَلَا رَأْ قَسَصَهُ قُدَّمِنْ دُبُرُقًا لَا يَهُ مِنْ دُ عَظِيرُ اللَّهُ مَا يُوسُفُلُ عَرْضُعَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِ عِلْاَ نَبِكَ إِنَّاكُ \* وَقَالَ نِسْوَةُ فِي لَمُدَنَّةِ آمْرًا تُسَالِعَ مِنْ سُرُودُ فَسَلْهَا عَنْ نَهُ جَلَّانًا لَهُنَهُمَا فِي صَلَامُهُنُ وَ فَلَمَا سَمِعَتْ عَبَكُرُهِنَّ آرَسْتَكَتْ تحنأ وَفَالْتِاخِرُحُ عَلَيْهِنَ فَعَالَمَ رَأَيْنَهُ ٱكُتُ بَهُ وَفَطَّعْ زَأِيْدِ بَهُنَّ وَقَدْرَ حَشَرَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرَّا إِنْ هٰذَا لِكَ لكُ كِرَيُّمْ \* قَالَتْ فَالْكِرُ بَالْذَى لِمُتَّانِيٌّ فِيكُ وَلَقَدُ رُورَدْ تُهُ عَنْ نَفَسْ مُرُهُ لَيْسُعَمَ وَكَالَكُونًا مِنَا لِصِّعْ بَنَ تَعْصَدُ وَلِمُ الْمُ تَعْمَا مَا رَبِيالِسِّنِيُ وَالْمَتِيَّالَيَّهُ مِمَّا مَدْعُونَنِيَ لَنِهُ وَلِلْأَنْصِرُ فِي عَنْ كَذَادُهُوَّا كَنْ مِنَ الْجِهِلِكُنَّ \* فَاسْتَمَا كَلَّهُ رَّيُّهُ فَصَدَّفَ عَنْهُ كُنْدُهُ إِنَّهُ بتهدُ الْعَلَيْهُ أَنْ كَذَا لَمُ مِنْ بَعِدِ مَا رَا وَالْإِنْسَا مَعَهُ السِّيءَ فِيسْزِقًا لَاحَدُهُمَ إِنَّ أَرْبِي اعْم فُوفَ رَأْسِي جُنْرًا تَأْكُمُ الطَّنْرُ مِنْ لَهُ يَسْفُنَا يَتَا طَعَامُرُتُ رُقِيهِ إِلاَنَيَاتِكَا بِتَا ويلِهِ قِبْرَا ذَا يَكُمّا مِنَا عَلَبَ رَيْنَا فِي تَرَكَتُ مِلْةً قَوْمُ لِأَنَّو مِنْهُ نَا بِاللَّهِ وَهُمُ حَوْهُ وَن ﴿ وَاسَّعَتُ مِلْهُ أَمَّا يُ إِيرُهِمَ وَاسْعِيرَ وَمَعْقُوبَ كُرُونَ \* يَضِيحَ السِّيحُرِءَ أَرْبَابُ مُتَفِرٌ وَنَ خَيْرًا مِرَاللَّهُ وْحَدَا لْفَتَهَّا رُهُ مَا تَعْدُدُونَ مِنْدُونِهِ الْأَلْسَى } مَا تَعْدُوهَ مَا أَنْد

155

نَوْلَ اللهُ يُعَامِنُ سُلُطِرَ إِن الْكُمُ لِكُلِّاللَّهُ الْآخَ فَصْلَهُ فَأَكُمُ الطَّهُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَمَا ا إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي خُلْنَ آنَةُ مَاجٍ مِنْهُمَا ا ذَكُرُ فِحِيْدُ يهسبع بقرات بيمان بأكافئ سنبغ عجاني وسن يَّهَا الْمَارُ الْفَتُونِي فِي رُءْ فِي إِنْ كَنْتُمْ لِلرَّ لُوآاَضْغِتُ أَحْلِ وَمَا نَحْنُ مَتَاْ وِيلِ لَاحْلِ بِعِلْ مِنْ « وَقَالَ لَذِي نَحِ أَنْتَ ثُكُ بْتَأْوِيلْهِ فَأَرْسِلُونَ \* يُوسُفُنَا ؟ فِينَا فِي سَبْعِ بَقِرْتِ بِيمَا إِنِيَا كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِيَا فَنْ وَسَبْعِ شُذْ بستُ لَعَلَمْ إِرْجُعُ إِلَىٰ لِنَّا سِرَاعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تُرْدَ مَنَاحَصَدْتُمُ فَدَرُوهُ فِي سُنْبُيلِهِ إِلَّا فَلِيلًا مِسْتَامًا بدِ ذلك سَبْعُ سِنادُ يَا كُلُنَ مَا قَدَّ مُنْدُ لَكُرُ ۖ إِلَّا قَلَدُهِمَا ثُمَّ يَأْتِي ثُلِيعَادُ ذَلِكَ عَامٌ فِيهُ يَعِالُ لِنَاسُ وَفِي وْ وَقَالَ الْمُلْكُ الْمُوْ دُيِّهُ فَا ٓا حَاءَهُ الرَّسُولُ فَالْأَرْجُعُ إِلَى رَبُّكُ فُسُهُ مَآبَالَ النِّسْنَوْةِ البِّي قَطَعَن آيْدِ بَهُ رَّانَ رَق كِنْدِ هِنَّ عَلَيْهُ " قَالَ عَنْ حَضِيرًا لِحَقَّ أَنَا (وَدْ تُهُ عَنْ نَفَيْتُ وَإِنَّهُ لِمَا اللَّهِ نهُ ما لُغَنْ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُ

وللخ والثالث عبثه

فَمَا أَبَرَى عُنَفَسِمَ إِنَّ النَّفْسَرَ لِإِمَا رُهُ بِٱلسُّوءَ الْأَمَارَجُمُ رَبِّي إِنَّ رَبَّ غَفَوْ تَجْيِثُهُ \* وَقَالَ لَمُلِكُ أَنْوُنِي بِهِ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفَ بِيَ فَلَاّ كُلِّهُ فَالْ إِلَّاك لِمُوْمَ لَدَيْنَا مَكِنُ آمِينٌ \* قَالَ حِعَلْنَ عَلِيْ خَرَيْنِ الْأَرْمِ رِلِي حَفِيظُ عَلِيمُ و و كُذُنِكُ مَكِناً لِيهُ سُفَ فِي الْأَرْضِ بَيْنِيَةً أُمِنْهَا حَثْ لِيَسْاءً نَصُدُ رَحْمَتَنَامَنْ نَسَاءً وَلاَ نَصْبُعُ آجْرًا لْمُحْسَنَانَ \* وَلاَجْرُا لاَخِرْوَ خَيْرُ لِلاَ مَنُوا وَكَا يُوايَتُمُونَ مَ وَحَاءَ إِنْحَوَة بُو سُفَ فَلَحَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ لَهُ مُنْكِرُ وَلَنْ ۚ وَكُلَّا جَمَّةً هُمْ بِحِهَارِهِ ۚ قَالَ اللَّهِ فِي الْجِيرُ مَنْ أَبِيكُمُ أَلَّا مُرْوَنَ إِنَّا وَفِي الْتَكِيْلُ وَأَنَا خَيْرٌ الْمُنْزِلِينَ " فَارِنْ لَوْ تَمَا تُونِيهِ وَلَا كَيْرً زُعِنْدِي لَا تَقَرَّبُونِ \* قَالُواسَيُزِودُعَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَقَعِلُونَ \* وَقَالَ لفتُ وَاجْعَلُوا يَضِعَتَهُمْ فِي حَالِمْ لَعَلَّهُ مُنَعُرِفُ ثَهَا آذَا انْقَالَ آلِ لَ هَلِهِ فِي لَعَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجِعُوا لِلَّا بَبِيمُ قَالُوا يَا بَا نَامُنِعَ مِتَ الكَيْمَا فَأَنْسِنْ مَعَنَا آخَانَا تَكُنْتَلُ وَإِنَّا لَهُ كَلَفَظُونَ \* قَالَهَ إِنَّا مُنْكُهُ عَلَيْهِ الْأَكْمَا آمِنْتُكُمْ عَلِ إَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَ اللَّهُ خَرْجُوْظًا وَهُوَ آرْجَكُمُ الرَّجْ مِينَ \* وَلِمَا فَعَوْ الْمَنْعَاهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُ مُوْرُدٌ سُالِيهُمْ قَالُهُا لَا مَا مَا مَبْغِ هٰذِهِ بِصْعَتْنَا رُدَّتَ الْيُنَا وَثَمَهُ الْهُلَيَا وَتَحْفَظُ الْجَنَانَا وَنَزْدِا دُيْلُ بَعِيرِ ذَاكَ كِلْ ثُمْيَةً ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِكُ مَعَاكُمْ حَتَا ثُوُّ تُوْلِا مَوْثِقِاً مِنَ اللَّهِ كَيَا تُنتَى بِ إِلَّا أَنْ يُحَاطُ بِكُوهُ فَلِمَا الْوَهُ مُوْثِقُهُمْ قَالَا أَمَّا نَفُولُ وَكُمَّا \* وَقَالَ بَنِيَّ لَا تَدَخُلُوا مِنْ مَابِ وَحِدُوا دُخُلُو اِمِنْ لَوْ نَعْرُفُهُ وَمَا أَغَنَى عَنْكُمْ مِنَ لِللَّهُ مِنْ شَيْءً إِنَّا كُنُمُ لِلْأَلِيَّةُ عَلَيْهِ مَ

157

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَيُّكُولَا لِمُتَّوِّيُّكُولَ \* وَكَأَدَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ نى عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعُ إِلَّا حَاجَةً فِي هَنِّس بَعْقُوبَ قَصْلَهَ الْوَالَّهُ إِنَّا عِلْمِيَا عَلَيْنَهُ وَلِلْاِنَّ آكُنْسَ لِنَاسِلَا يَعْلَمُ إِنَّ ﴿ وَكُمَّا دَخَلُوا عَلَى مُوسُفَ فَعُ إِلَيْهِ إِنَّا أَوْ أَنَّا أَخُولُ فَلا نَبْتُ يَسْرِيمَا كَا نُوْ اِيعْمَا لُونَ ﴿ فَالتَّاجَمَرُهُمْ يجَهَا زِهِ يَجْعَلَ لِيسْقَايَة فِي رَحْلَ إِخِيهِ ثُمُّ أَذَّ نُ مُؤَذِّنٌ أَيِّنَهُا الْهِيرُ يَكُمُ لَيَزُونَ \* قَالُوا وَأَقْبِكُوا عَلَيْهِ مَا ذَا تَفَيْدُ وَلَا \* قَالُوا نَفْقِدُ صُوعً الْمِلَاكِ وَلِنَ جَآءَيه حِمْل بَعِيرِ وَإِنَا يِهِ زَعِيمُ \* قَالُوانَا اللهِ لَقَدْ عَلَيْتُ مُرَ جِنْتَالِنُفُنِيكَ فِي لْأَرْضِ وَمَا كُمَّا مِيْرِ فَيِنَ \* قَالُوا فِنَا جَزَءُوهُ إِنْ كُذُرُكُهُ و قَالُواجَرَقُ مُنْ وَجَدِ فِي رَجْلِهِ فَهُوجَرَوْهُ لَكَ الْكَبْخِي الظِّلِينَ الْمُ فَبَدَا مِا وْعِينَهُمْ قَبْلُ وِعَاءِ آنِهِ وَنُمُ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ آنِينُهِ كَنَاكِ كِنَا لِيُوسُقَفْ عَاكَانَ لِمَا خُدَا خَاهُ فَي بِنِ لَمَاكِ إِلَّا ٱنْ بَيْنَاءَ اللَّهُ مَنْ فَعَ دَرَجَايِهُ فَنْ نَسَنَآءُ وَفُوقَ كُلَّ فِي عِلْمَ عَلِيمٌ \* قَالُوٓ آاِنْ لَيَسْرُ فَفَقَدْ مَسَرَفَ آخُلَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَ هَا يُوسُفُ فَ نَفْنِيهِ وَكُونُيْدِهَا لَهُ وُقَا لَاسْتُهُ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَّا تَصِمُعُونَ \* قَالُوا يَا يُتُهَا الْعَزِيْزِانَ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كَبَير فَكُذُ الْحَدَنَا مَكَا نَهُ لِنَّا مَرْ مَكُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ \* قَالَ مَعَا ذَاللهُ أَنْ مَا خُذَ لِكُ مَنْ وَجَالِنَا مَنْعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَلَّهُ لَنْ ۗ فَلَيَّا ٱسْتَيْعَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا يَجِيًّا قَالَ كَبَيْرُهُمُ الْوَتَعَلَمُ وَإِنَّ آبَاكُوْ قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْ يْفَا مِنَ اللهُ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمُ فِي يُوسُفُ فَكُنَّ ابْرُحَ الْأَرْضَ عَنَّى يَاذَنَّ إِلَّا فِي عَنْكُمُ الله والنابيك فقة لؤايآبا فاآن ابتك سكري

ربع

وَمَا شِهَدُنَا لِكَانِمَا عَلَيَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْنَ حِفْظِينَ أَهُ وَسْتِلِ لْقَرْبَهُ الَّبَيْح نَهَا وَالْعَمَالَيْ اَقَيْلُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ لَهُ قَالَ بَلْ سَوَّلْتُ كُمُ أَنْفُسُ مُرَّا فَضَيْرُ جَمِيلُ عَسَمَ اللهُ أَنْ يَأْمِينَنِي مِنْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلَمُ أَكَارًا تَوَكُّ عَنْهُمُ وَقَالَ لِأَسَّفِي عَلِيهُ وَسُفَ وَإِنْ يَصَنَّتُ عَيْنَهُ مِنَا لَزُنْ فَا يَظِيمُ ۚ قَالُوا مَاللَّهِ تَفْتَوَا كَذَكُرُ يُوسُفَحَيَّ كُونَ حَرَضَا اوْتَكُونَ ؟ الملكين الله قَالَ يَمَا آسْتُكُوا بَيْ وَحُرْبَيْ لَى لِللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ الله المنتج الأهبوا فتحتت سوامِن توسف والجيه وكاتأ بتسوامِن وج الله إِنَّهُ لَا يَا نِيْسُ مِنْ رَفِحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكِيْمُ وَلَا ۗ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْ إِ عَالُوايَّا يَهُا الْعَسَرِيرُ مَسْتَمَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجَيْنًا بِبِضِعَةٍ مُزْجِب فَأُوْفِ إِنَّا الْنَكِيْلُ وَتَصَيَّدُ فَ عَلَيْنَا ٓ إِنَّ ٱللَّهِ يَجْرِي لْمُتُصَّدِّ فِينَ \* قَالَ هَلْ عَلَيْتُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَاجْدِ وِإِذْا نُتُوجِ لِهِ لُونَ أَهُ قَالُوا إِنَّا كَالَيْنَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ فَ هَٰذَا آخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ يَتَقَ وَيَعُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرَ الْحُنِّينَ مِن اللَّهِ إِمَّا لللهِ لَقَدًا ثُرَاكَ اللهُ عَلَيْمَ اوَإِنّ عَالَمُ طِينَ \* قَالَ لِاسَتْ رِيَعِكَ عُمُ الْيُوْمَ يَغِيفِرُ اللهُ كُكُمُ وَهُوَا رُحُمُ الرَّحِينَ وَ ادْهَبُوا بِقِيمِهِ إِذَا فَا لَفُونُ عَلَى وَجُوا فِي الْتِي بَصِمَرًا وَا تُونِيا هِلِكُمْ جُمْعِينَ \* وَكِمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُقَالَ آبُوهُمُ إِنَّ لِآجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلاَ آتُ تُفَيِّنُدُ وَّنِ ﴿ قَالُوا مَا لِلَّهِ إِنَّكَ لَوْ صَالَىٰ الْفَادِيْمِ ﴿ فَكُمَّا آنْ جَآءَ الْبَشِيمُ كفنه على وجميه فارتد بصيرا قالا وأفا لكي لي اعْلَم من الله مساكم لَهُ وَن \* قَالُوا يَا مَا أَسْتَغَفِي كِنَا ذُنُو بَنَا لِكَا كُمَّا خِطِينٌ \* قَالَ سَوْفَ

سْتَغْفُرُكُمُ رَبِّياتِنَّهُ هُوَالْعَتَّفُوْ رَاليَّحِيمُ لَهُ فَلِيَّا دَحْلُواعَلِيوُسُفَ اوْتَ الْيُهِ اَبِوَيْهِ وَقَالَا دُنْحُلُوا مِصْرَانِ سَآعَ اللهُ الْمِنْيَنُ \* وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْيِسُ وَحَرُوالَهُ مُسَعِّدًا وَقَالَ لَا يَنْ هَذَا مَا وَمِلْ وَ فَي مِنْ فَعَلُوتَ وْ جَعَلَا رَبِي حَفِقاً وَقَدْ الْحُسَارَ , إِلَا يُدَاخُرَجِي مِنَ لِسِيْمٍ , وَجَاءً كُمْ مِنْ لَبِيا مِنْ بَعِيْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطِ أَبِينِي وَبَيْنَ الْحُوبَةِ أِنَّ رَقِي َ الشَّيْطِ لِمَنْ لِمَا نَيَثُ آء عَنْ إِلَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْمُعَكِيمُ \* رَبِّ قَدْ التَّيْبَيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَالَمْ بَيْنَ مِن مَا وِيل الأحاديث فاطرة لشمذ يت والأرض نت ولي وفالدُّنيا والأخترة تَوَفَّتِي مُسْلِكًا وَآيُ عُنْمَ مِا لِصَلِيْهِ مِنَ \* ذَلِكَ مِن أَبْتَاء الْغَيْبُ نُوجِية الَيْكَ وَمَاكُنُكُ لَدَيْهِ إِذْ آجْمَعُوا آمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ \* وَمَا آكُنْدُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوعِمْنِينَ \* وَمَا نَشْطَهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِانْ هُوَلِكًّا ذِكْوَالْمُعِلَّمِينَ \* وَكَايِنَ مِنْ اللَّهِ فِي الشَّهَ إِن وَالْأَرْضِ لِيَمِرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْدِ حَهُولَ \* وَمَا يُوْمِنَ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ لِلَّا وَهُمُ مُشْرُكُونَ وْ آفا مِنُوا انْ تَا يَتِهُمُ مُعْلِثَكُهُ مِنْ عَلَا بِاللَّهِ آوْ مَا تِنَهُ مُلْسَاعَتُ بَغْتَةً وَهُمْ لِانْيَشْعُرُونَ \* قُلْ هاذِهِ سَبِيلَ آدْعُوْلِالِي لِلْوْعَلِيصِكِيرَةٍ اَنَا وَمِنَ البَّعَىٰ فَاسْبُحَىٰ اللهِ وَمِمَّا آنَا مِنَ الْمُشْرُكِنَ \* وَمَا اَنْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ كَا رَجَالًا نُوجَعَ لِنَهُم مِنْ آهِلُ لُعُرَيْ اَفَلَهُ لِيَسَيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْ نُطْدُ وَالْكِفَا كَا نَعْقِيلُهُ اللَّهُ مَنْ مِنْ قَبْلِهُ مُ وَلَدًّا زُالْا خِرَةِ حَيْثُ لِلَّذِينَ اتَّفَوَا أَفَادَ تَعْقِلُونَ \* حَيَّةً إِذَا اسْتَنْفَسَا لِرَّسُكُ وَظَنْوُآ آجَكُمْ قَدْ كُذُ بُواجًاءَ هُمْ يَصَمُ فَا فَيَحَيَّ مَنْ لَسَنَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَاعِنَ آنْ عَوْفِ

للخ والثالي ملك الشاككت والذي أنزل كنك اءوحد و نقص كالنَّان في وَلَكُ لاست عوم تعقلون ووان تغف الع كَاتُوالَاء نَا إِفْ خِلْق حَدِيدًا وُلِيْكُ لِلْأَرْزِ لَعْ وَالْمِرَة غُقِيَةِ لِلنَّاسْءَ عَلِ ظُلْمُ عَنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَثُ لَثُ لَي لَا لَعِمَا يَتْ وَيَقُو كَلُّ بَيْ وَهَا تَعَيْضُ لِأَرْجًا مُرْوَهَا مَرْدُ رْهُ عَلَا لَغُنَّ فَالشَّيْكُ إِنَّا لَكُنَّ الْمُتَّعَالَ ﴿ سَوْءً



: هُوَ مُسْتَحِ فِي إِينَ وَبِسَارِثُ بِالنَّهَا رُكُهُ نَ بَدُّ يُهِ وَمِنْ خَلْفِهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمُرا لِلَّهَ إِنَّا اللَّهَ لَا يُغَيِّرُهَا بِقَوْمِ يُعَنِيرُ فِأَمَا بِإِنْفُنْيُ يُنْهُمْ وَإِذَا آرًا دَاللهُ بَقِتُو مِرْسَوَءًا فَلاَ مَرَدَّلَهُ وَمَا لَمَ نْ دُونِهِ مِنْ قَالِ ﴿ هُوَالَّذِي مِنْ مَا لَكُمْ فَكَنَّوْ فَأَ وَطَمَعًا وَيُنِيثُهُ وَالسَّيَمَا لِثْقَالَ \* وَيُسَبِّدُ الرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَيْكُ أَمِنْ جِيفَيتُهُ وَرُسِي فَصَدُ مِنْ مَنْ السَّتَاءُ وَهُمْ يُعِدلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوسَاد يُدالِمَانَ لُهُ دَء يٌّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ وُ نِهِ لَا يُسْتِحِيُّ إِنَّا لَهُمْ الشُّيُّ إِلَّا كُذَرِ إِلَّهُ لَمَا وَلِيسُلُغَ فَآهُ وَكَمَا هُوَسِلِغِهِ وَكَمَا دُعَآءُ الْكُوذِ بِنَاكِمٌ فِيضَلَا وَ وَلَا عُدُمَنْ فِي السَّمَاوِي وَالْأَرْضِ طُوْعًا وَكُرُ هِمَّا وَظِلْلُهُمْ مِالْغُدُوِّوَا اللهُ قَلْ مَنْ رَبُّ الشَّمَ إِن وَ الْأَرْضِ قَلَ اللَّهُ قَلْ إِنَّا فَا تَخْذَنَّمُ مُّنْ هُ وَيَهِ مَ وَلِيمَا عَ لأتملكُ دَن لاَ نَفْسُهِمْ نَفَعًا وَلاَضَرَّا قَاهِمًا نِيَسْتَوِي لاَعْلَمْ وَالْبَهَ \*آمْرِهَا بْنَسْتُوكَ لِظُلْمُنْتُ وَالنَّهُ ثُرٌ " آمْ يَجِعَلُوا لِللهُ شَرَكَا وَسَخَلَقَةُ لَكُلَفُ فَتَشْبَهُ الْخَلُقُ عَلَيْهِمْ قُلِ لِللَّهُ خُلِقَ كُلِّ سَيْعٌ ۚ وَهُوَا لُولِحِكَا لُقَتَّ مِنْ أَنْوَ مَنْ لَسَّمَاءً مَنَاءً فَسَاكَتْ أَوْدَيُّهُ بِقِتَدَ رِهَا فَاحْتَمَا السَّيْلُ زَبَّهُ أَرَابِيًّ وَمِمَّا يُوقِدُ وَكَ عَلَيْهِ فِي التَّارِا بْسِعَاءَ حِلْيَهِ ٓ أَوْمَتْعِ زَيُدُمِ ثُلُهُ كَذَلْكَ يَصَيْرُ أَبِ لِللَّهُ الْكُوَرُّ وَالْبِلِطْلَ قَالَمًا الزَّيْدُ فَيَادْ هَبُ حِينَهَا ۚ وَٱمَّا مَا يَنْفَ لتَاسَ فَهَىٰ كُنْ فِي الْإِرْضِ كَذَ لِكَ يَضِرِبُ اللَّهُ الْإِمْنَالَ \* لِلْذَهَ إِلَيْكَا لِرَبِهِ مُ الْحُنْفَ وَالْذَينَ لَمْ يَسْتَبَكِيمُ الْهُ لُوْاَنَّ لَهُ مُمَا فِي لْأَنْضِ جَمِيعًا مَنْكُهُ مَعَهُ لَافْتَكُ وَابِهِ أُولِنْكُ لَهُ مُنْسَوَّءً الْحُسَابِ وَمَأْوَاهُمْ

الخرة التالغ عشد

Let

مُّنَّهُ الْمِهَا دُوَّ أَفِيرٌ يَعْلَمُ أَيَّمَا أَوْ لَا لَنْكَ مِنْ رَبُّكَ الْحُورُ أَ نَّ كَرَاوُلُوْا الْإَلِيْكَ \* الَّذِينَ يُوهُ فَي يَعَفُدا للهُ وَلِآيِنَ فَصُنُونَ لَذِنَ يَصِيلُونَ مَنَا أَمَرَ إِللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخِشُونَ زَبَّهُ مُوكِيَا فَوْ سوة الخستاب والذين صرواابنيغاة وخورتهندوا فأمواالصلا نَفْتَقُوا مِمَّا رَزَقُ لِهُمْ مِيرًا وَعَلَانِيَّةً وَكَدْ رَوْنُ بَالْحُسَنَةِ الْمَسْيَنَعَةَ عَقِّى لِدَّارَ \* جَنْتُ عَدُن كِيدُ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّامِنْ الْأَيْهُمْ وَأَذْ لِسُونُ وَالْمُلَكِينَ كُونُ عَلَيْهِ مُعْرِبُكُمْ رَاكِ ﴿ سَلَا عُلَكُمْ يُمْ فَيَعْرَعُفِي لِدَّارَ وَالذَّرَ يَنْ فَصُنُونَ عَهْدَاللَّهُ مِنْ لِعَلْ لِلْعُونَ مَمَّا آمَرَ اللهُ يُعِرَانُ نُوصَلَ وَيُفِينُسُ كُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْثُ لَّغْنَهُ وَلَمْ مُسَوِّءُ الدَّارِ \* اللهُ يَنْبُطُ الرِّزْقَ لِمَرْتِينَا مُ وَيِهَتْ حُوابِالْحَيْدِ قِالدُّ بُنْاوَمَا الْحُيْدَةُ الدُّبْنَا فِي لَاحْرَقِ إِلَّا بِنَ لَهَ وَإِلَوْ لِإِنْ زِلَعَلْ عِلْ أَوْ أَمُّهُ مِنْ رَبِّهُ قُوْلُونَ اللهَ يَضِيرُ مِنْ وَيِهَدِيَ إِنْ وَمَوْلَ نَا بَ الدِّنَ الْمَذَ وَتَطْمَيُّنَّ قَلُوبُهُمْ بِذِكُ اللَّهِ كُاللَّهُ تَطْبُهُ مِنَّا لَقُلُوكُ ﴿ الَّذِينَ الْمُنَّهُ وَعَمَلُوا الْصِّهِ تُ كَالِكَارِينَ الْمُؤْلِمَةِ وَلَمَّ فَوَا خَلَامُ مِنْ قَالْمَا وَصَ أَوْكُارُ بِهِ اللَّهُ فِي بِمَا لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمَّ مَنُوا آنَ لُوْ مِنْنَاءُ اللهُ كُلَّادًى لِنَا سَرْجَ بِعِنَّا وَلَا

سُورةُ الرَّعَد

بِعَادَةٌ وَلَقِدَاسْتُ فِي يَعَ بِرُسُمَامِرٌ فِعَالَ فَأَمْلَتُ لِلَّذَ نَهُمْ فَكُفَّ لَنْ عِقَالِتْ ﴿ أَوْرَ \* هُوَ قَامُ عَلَاكُمْ للهُ شُرَّكَاءَ قَا سَيَّ هُوا مَرْ نَنْبَةُ نُهُ مَا لا يعْلَهُ فِي لا رُبِينَ اللَّذِينَ لِهِرَ وَامْكُ هُمُ وَصُدَّوُاعِزَ الْمُسَيِّمَا وَمُوْ يَصْلَا ٱ لَهُ مُوْدِهَا ذِي هُكُ مُعَنَا يُصْفِي الْحُبَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَلَعَدَا كُالْإِ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَلَقَّ \* مَمَّا الْجُنَّةِ الْبَرِّي وَعَدَ الْمُتَّقَّةِ لَنْ بَعْرَي مِنْ تَحْيَمُ هُا ذَا يَمُ وَظِلُّهُا تِلْكَ عُقِيمًا لِنَهُنَ اتَّفَوَّا وَعُفْتِمَ الْكَفْرِينَ النَّبَ لذَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ كَالَيْكَ وَمِنَّ الْإِنْجَابِ مَنْ مُنْكِكُ بَعْضَهُ ۚ قَالَمْ مَّنَا أَمِرْ مُتَآنَ اعْدَاللَّهُ وَلِأَ آسُتْ لَيَّا بِهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ وَالْكُهُ مَ ﴿ وَكَذَلِكَ أَمُّ لِنَّهُ مُكَّاعَرَ بِيًّا وَلِينَ اتَّبَعْتَ آهُو آءَهُمْ بِعَدْ مَاجَّاءَ لَا عِلْمَالَكَ مِنَ لِللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَأَقَّ \* وَلَقَدَّارٌ سَلْمًا رُسُلُومِ فَسُلَّكَ وَجُلَّا آزُوْجًا وَذُرِّيَّهُ وَمَا كَانَ لِ سَوْلَانَ مَا ذِيا بِيَةِ إِلَّا مِاذُ نِ ٱللَّهِ لِكُمَّ إِجَا مَا لَسَتَاءُ وَ لَدْتُ وَعِدْ لَهُ وَعِيدًا وَأَوْلَا عِنْ وَا غَرَ لِلَّذَى نَعِدُ هُمْ أَوْ تَنْتُو فَيَنَّكَ فَاتَّمَا عَلَيْهَ كَا لَيْلِغُ وَعَلَيْنَا آلَهُ إِس أَتْ وَقَدْمَكُ الَّذِينَ مِنْ قِيلُهِ مُعَالِمًا لَكُ مُعَمَّا لَعَالُمُ الْمُحْمِعًا لَعَالُمُ الْمُ لَى عَقِيمُ اللَّهُ أَرُّوبَقَةُ لَا لَذَ مِنْ لَهُ: وَالسَّيَّةُ كُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْحَكِيثَ

لَّذَى لَهُ مَا فِي لَسَّمَ الْحَامِ لَهُ عَالِمُ الْمُ انَّ عَذَا دِلْسَيْلُ إِلَّهُ وَ قَالَ مُوسَى

فَأْتُونَا بِمِسُلُطٍ مِينٍ ﴿ قَالَتُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَسَدُ كُونِكُمُ وَلِكُرِ اللَّهِ مَنْ عَلِيمَ لَهِ اللَّهِ مِنْ عِمَادِيَّهِ وَمَ تَهُوَكُمْ لِلْمُتُوكِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِلْذِينَ لِهِ وَلِلْمُسُلِّهِ كننت كالأرض من بعده ذلك لن خاف مقام م كافع عِنهُ وَبَاتِيهِ آلَهُ تُومُ كُلُّهُ فورا به عزاد عَدَادُ عَدَ بيَّ \* مَثْأُ الْدُينَ كُفِرُ وَأَبْرِيهِ والريخ في في عاصف ليقد رُون ممَّا كُسَّيُهُ كُرِّهِ ٱلْهُ تَرَأَنَّ اللهُ خَلِقِ النَّهُ التَّهُ الْوَالِالْحِ بَخُلُو حَدِّيدٌ وَمَا ذَ لَكَ عَلَالِلَّهُ بِعَزِيزٍ \* وَبَرَزُهُ مِنْ عُنْ وَالنَّاكِمُ اللَّهُ مِنْ أَسْتُكُتْ وَالنَّاكَا لَكُو نَبْعَ تُهُ مُغَنُّهُ وَرَعَتَامِزُ عَنَا مِلْ اللهِ مِن شَيْعٌ قَالُوالَوْ هَدْسَااللهُ كُلَّدُهُ لِمَّا قِصْحَ إِلَّا مُرَانًا اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَلَكُنَّ وَوَعَدُ كُمُ فَأَخْلَفْتُكُوْوً مَ لي عَلَيْ صُحْ مِن سُلط الله أن دَعَوْ كُمْ فَأَسْ

المزءالثالع شَرَكُمْتُهُ نُ مِنْ فِيكُولُولَ الظّلْمِيرَ وَلَهُمْ عَلَا كُلَّاكُمْ ﴿ وَأَدْخَا لِقَةَ لَا لِنَا بِتِ فِي الْحَمَادِ وَالدُّنْيَا وَفِي لَا خِرْ وَ وَبُصِياً اللَّهُ ٱ والنصالة اعر سيسله قابتمنتعوا فان مصير هوا يقتي الصَّلَّةِ وَوَانْفَقَ رُهُ وَادْ فَالَّاءِ هُمُ يَا اصناء ه درت

سُورَة الرهيد

ذُرِّيتِي تُوادعُه ذِي رِعِ عِنْدَ بَيْتًا ( [فَّنَايَةُ مِزَالِنَّا سِ بَهُوْ بِي النَّاهِمُ وَ كَيْتُكُو وُنَا ﴿ رَبِّينَا إِنَّكَ تَعْنَا كِمُمَا نَحُوْ وَمَا نَعُ ليحة إنَّ رَوْ لِسَّبِيعُ الدُّع لْمُ مُقِئِكُمْ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيِّينَ كَبِّنَا وَتَقَتْتُواْ دُعَايَا ﴿ لم مناز له م نقد ما ك نِ اللَّهُ عَنْ فِلَّا عَمَّا لِعَنْ مَأَ الظَّلْهُ، وَنَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَيِّزٌ أَهُمُ مُلْيَوْ رْفَهُ مُنْ وَأَفِئْدَ تُكُمُّ مُ هُوَآءٌ \* وَأَنْذِراً لِنَتَاسَ بَوْمُ مَا لِيَهُمُ الْعَذَابُ لَا لَذَ مِنْ ظَلَمُ ارْبَتَنَآ اَجْرَ فَا آلِي أَجَا إِسَّ بِي بَجُبُ دَعُو لَكَ وَنَتَ مُنَا أَوَلَهُ تَكُولُوا أَوْسَتُ مُرُونِ قِنْكُما لَكُومُ مِنْ زَوَالِ \* وَسَتَ سُكِرَ الدُّن طَلِمُوَّا أَنفُسُهُمْ وَتَيَكَّنْ لَكُوْ كُفَّ فَعَلْنَا بِمُوصَ لاَمْنَالَ ۚ وَقَدْمِكُمُ وَامِكُ هُوْ وَعَنْدَاللَّهِ مِكَدَّهُوْ وَإِنْ كَانَ مِكْ هُوْلِلْا كِيَّالُ وَلَا تَحْسَانَ اللَّهُ عَلَقَ وَعُلُو رُسُلُهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ ذُوْ رَضُعَبُرُ الْأَرْضِ وَالسَّمْ أَتُوبَرَزُ واللهِ الْوَجِدِ الْقَفَّالِ فِي لذمقة نان في الأصفاد وسد اسكون يُحَهُهُمُ النَّارَ ﴿ لِيَعْ مِمَا لِللَّهُ كُلِّ نَفَيْهِ مِمَا كَسَسَتُ إِنَّ اللَّهُ سَرِيُعِ الْحِيّ

لَرْيَلْكَ الْيُتَاكِيْنِ وَقُرُ إِنِمُبِيِّنِ \* نَكَايَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَتَرُوالَوْكَانُوامُسْيَإِ ْ ذَنْهُمْ بَاكُلُوا وَبَيْتَمَتُّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلَ فِينَتُو فَيَعِيْكُمُ وَنَّ هُوَمَا اهْلَا نْ قَرْبَةِ لِلاَّ وَلِمَا كَمَا بِكُمُعْلُومٌ \* مَا تَسْبُقُومِنْ أَمَّةِ إَجَاهَا وَمَا لَيْسَيِّحْ وُ وْ وَقَا لُوا لَنَا يَكُمَا الَّذِي نُتِرَكَ عَلَيْكِ الذِّي كُمِانَّاكَ كَجِنْهُ ثُنَّ ﴿ لَوْ مَا مَا مَا يَعَا بِالْمَلِكَ إِنْ كُنْتَهِ مِنَا لَصَّادِ فِينَ \* مَا نَهُ: لَا لَمُنافِّحِكَ قَالِاً مِالْحُقِّ وَمَا كَا نُوالِذَا مُنْظَ \* لَنَا نَحُوُ بَرَنُلْنَا ٱلذَكُرُوَّ لِنَاكَهُ كَحْفِظُ وَنَ \* وَلَقَدَا رُسَىٰ لْمَنَا مِنْ قَبَلِكَ فِيشِيك الْلَوَكِينَ ﴿ وَكَمَا يَا يَتِهِ مِنْ مِسْوَلِ لِإِنَّا كَانُوا بِهِ كِيسْتَهُزُونَ لَهُ كَالْكَفُ فِي قَلُوبِ لِلْحِزُمِينَ ۗ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةً الْإِوْلِينَ ۗ وَلَوْ فَعَنَ عَلَيْهِيْ مَا إِلَا مِنَ السَّمَاءَ فَظَلُّهُ الْهِ وَيَعْرُجُونَ \* لَقَا لُوْ ٓ الْمَنَا مِنْ مَثْ مَثَا نُطُمُ مَا بَلْ حَنْ ُ فَوْمُرْ مَسْحُهُ رُولَ \* وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي لَسَّمَآ وَ بُرُوبِكًا وَزَيَّتُهُ اللَّهُ \* وَحَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّسْكِيْ طِنْ رَجِيمٍ \* إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّبْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَا بَبِينَ لهُ وَالْإِرْضَ مَدَدْ نَهَا وَالْقَتَ الْفِيهَا رَوْسِي وَانْبُتُ مَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيَّ مَوْزِوُنِ \* وَجَعَلْنَاكُمُ فِيهَا مَعْيِدٌ وَمَنْ لَسَّتُ مُلَدِّ بِرِنْ قِبَنَّ » وَإِنْ مِنْ نَمْعُ لِلَّاعِنْدَ مَا حَرَائِنُهُ وَمَا سُيَزِلُهُ لِلَّا بِقَدَ رِمَعْلُومٍ ﴿ وَأَرَسْكُمَّا الرِّيخ وَ فَا نَزُلْنَا مِزَ السَّمَاءَ مَاءً فَاسْقَنْكُمُوهُ وَمَاۤ اَنْدُولَهُ بِعِنْ نِينَ ۗ وَاتَّا عَ بَحْ وَعُدُتُ وَتَحُرُ الْمِ رِتُولَ لَهُ وَلَقَدْ عَلَيَ الْمُسْتَقَلُّهُ مِينَ مِنْ كُمْ لَفَكَ عَلِينَا ٱلْمُشْتَخِرِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُ وَيَحْشُرُ هُمْ إِيَّهُ

Digitized by Google

وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْاِيْسَانِ مِنْ صَلْصَلْ مِنْ حَمَا مَسَنْ وَنَوْ \* وَالْحَانَ خَلَقَنْهُ نْ مَا دِالسَّمُهُ وَ \* وَإِذْ قَالَ دَيُكَ لِلْمَا عَكَمْ ادِّيخِلْهُ مَسَمَّامِمْ فِي حَمَا مَسْنُهُ نِ ﴿ فَاذَا سَوَّ مُتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فِقَا فَسَيَرَ الْمُكْتُكُونُ كُنُّهُ وَأَجْعَوُنَ ﴿ إِنَّا بِلِيسَ آيَالَنْ يَكُونَ مَعَ وْ قَالَ لَا بْلِيمُ مَالِكَ الْآتِكُونَ مَعَ السِّيدِينَ ﴿ قَالَ لِمُواكِنُ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلْطِهِ مِنْ حَمَا مُسَنْتُونِ وَ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِعُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ الي تَوْمِ الدِّينُ » قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنَ الْيَوْمِيُهُ " قَالَ فَانَّكَ مِزَ الْمُنْظُرِينَ « إِني وَمِ الْوَقْتِ لْمُعَلُوكُمُ « قَالَ رَبِتِ بِيَرَ غَوَيْتِيَ لَازَيِّيْنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَلَا غِوْيَتْهَ مُأَجْمَيَن ﴿ الْأَعِيادَكُ مُ لْحَلْصَكُنْ ﴿ قَالَ هٰذَا صِرَاظَ عَلَ مُسْتَقِعَهُ ۚ وَإِنَّ عِبَادِي لَمِيْرَ لِكَ عَ لْطَانُ ۚ إِلاَّ مِنَا تَبْعَكَ مِنَ الْعَا وَيْنَ ﴿ وَإِنَّ جَمَتَّ مِنَّا مُوَعُدُهُمْ آجْمَعِيرَ «ادْ حُلُوهَا بِسَلَمَا مِنْ مَنْ وَمَرَعْنَا مَا فِيصُدُورِهِ مِنْ غِلَا خِوْمَا مُتَقَبِّلُونَ \* لَا يَمَتُهُمْ فِيهَا نَصِيَ وَمَا هُرْمِنْهَا يُحَبُّجِينَ \* بَيِّغَ عِبَادٍ وَمَ نَيْ أَنَا الْغُفَةُ وَالْهِ بَحْيُمٌ وَأَنَّ عَنَا يُهُوالْعَدَ ابُنَا لِإِنْهُمْ ۗ ﴿ وَبَيْنَا إِ يْفَ بْرُهِيمَ ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَى فِقَا لَوُ اسَلِما ۚ قَالَ يَّامِنُكُمْ وَجَلُونَ لَّهُ قَا بِعَالِ عَلِيهُمْ قَالَ بَسَرْ تَمُونِي عَلِي إِنْ مُسَيِّمَ إِنْ مُسَيِّمَ إِنْ مُسَيِّمَ إِنْ مُسَيِّمَ تَرُونَ لَهُ قَا لُو إِبَسَّرُ بِكَ بِالْحُهِ "فَلاَ تَكُرُ : مِنَ الْقَيْطِينَ " قَالَ وَمَرْبِي ٱلصِّيَالَةِ أَنَّ لَهُ قَالَ هَنَا خَطْبُكُوا يَهُمَا الْمُسْتِلُونَ لَّهُ قَا

المزءالة ابعمش

109

نَا اُرْشِيلْنَا ۚ إِلَى قُوْمِ مِجْرِمِ مِنَ \* إِلَّا الْ لُوطِ إِنَّا لَمُنِيَّ هُوَ اَجْمِعِ مَنَ \* إِلَّا أَمْرَ قَلَّ مُنَا إِنَّهَا لَمَ الْغَارِ بَنَّ لَهُ فَإِنَّا عَآءَ اللَّهُ وَلِمَا لَمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمَ نْكُرُ وَكَ أَهُ قَا لُوا بَلُ جِنْكَ مَاكَا نُوا فِءِ يَمْ يَرُونَ ۗ وَا مَيْنَكَ بِالْحِقِّ وَا صَّدِ قُوْنَ ﴾ فَأَسْرُ بَأِهْلِكَ بِقَطِعِ مِنَ لَيْنَا وَاتَّبَعْ آدْبُرُهُ ۚ وَلاَ يَلْتَفَيْتُ مِنَ عُ وَمْرَهُ لَا مْ وَقَصَلْنَا آلَتْهِ ذِلْكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُوَّ لَا عَ طُوعُ مُصْحِينَ ﴿ وَكَاءَ آهُمُ الْلَدِينَةِ لِيسْتَنْشِمُ وِنَ أَهُ قَالَ لَ هَوْ لَاءَ تَفْضَحُ نَ ﴿ وَاتَّفَوُّ اللَّهَ وَلَا تَحْرُ وُنِ اللَّهِ وَالْوَا اوَلَمْ نَنَهَ لْعَلَمْنَ \* قَالَ هُؤُلاءَ بَنَا بَيَّانِ كُنْتُمْ فِعِلْنَ " لَعَمُ لَاَ إِنَّهُمُ لَهُ سِكُرْتِهِ مُعُونَ أَوْ فَأَخَذَهُمُ الصَّحَةُ مُشِرَّفِينَ ﴿ فَعَلْنَا عِلْيَهَا مِنَا فِلَهَا وَأَمْطَوْا نُ مِبِيِّكُمْ أَوْلَ فَهِ لِلْ لَا يُسْتِلْمِنُ وَسِمْ مِنَ ﴿ وَإِنَّمَا لِلْمَ انَ في ذلكُ لائمة للنه منكن في وإنْ كَانَ أَصْحِي لَا يَكُونُ لَظالم عَبْنَا مِنْهُمْ وَلِنَّهُ مَا لِيَا مِا مِرْبِينَ \* وَلَقَائِكُنْ بَ اصْدِلْ الْمُرْبِينَ تَكُنْفُوا لِنِينَا فَكُمَّا نُواعَنْهَا مُعْرَضِينَ ﴿ وَكَا نُوَالِيَحِيُّونَ مِنَ نين \* فَأَخَذُ مَهُ وُالصِّيَّةِ مُصْنِينٍ \* فِمَا إِغَنْ عَنْهُمْ مَا كَا السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ فِي مَا بَيْنَهُمَا إِنَّا بِالْحِقِّ وَإِنَّ السَّاعَةُ يْغُوالصَّنْعُ الْمِسَاءُ و إِنَّ رَبِّكُ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۚ وَلَقَالِمَيْنَكُ لدَّهُ لَا مُّكُنَّ عَنْنَكُ الْإِمَا مَتَّعْنَا بِهِ أَنْ وَجَّا تَحْزَنَ عَلِيْفُ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لَأَنْ مُنْ مَنْ وَ قَالَةً إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إ أَنْرَبُنَا عَكَ الْمُقَلِّسُهَ إِنَّ ﴿ وَالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُ انْ عِصْبِهِ ﴿ ۚ فَهِ رَبِّهِ

سُورة الحجيرة

نَسْتَكَنَّهُ وَأَجْمِعِينَ ﴿ عَمَّاكَا نُوَايِعُمَلُونَ ﴿ فَأَصْدُعُ كِيَا تُومِّرُ وَآعَيْضُ عُ الْمُشْدُ كِنَ فِي إِنَّا كَفَيْنَا لِكُلْمُتُ مِنْ أَيْنَ فِي الْدَينَ يَضِعَلُونَ مَعَ اللَّهِ الْحِيا الْحَب فَسَوْ فِنَ يَعِيْلُوْنَ \* وَلَقَدْ نَعْلَهُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ عِمَا يَقُولُونَ \* فَسِيحٌ بِحَدْدَرَبِكَ وَكُنْ مِنَ السَّعِدَينَ ﴿ وَاعْدُدُرَ لَكَ حَيْ مَا يُسَلِّ الْيَعْيُنَ \* الله ألر عمر الرجي كَيْ أَمْنُ لِلَّهِ فَلَا تَسْيَتَ عِبْلُوهُ سَبِيعَنَهُ وَتَعْلِمَ مَمَّ أَيْسِرْ لُوْنَ \* يَنْزِلَ للكَاكِكَة بِالرُّوْحِ مِنْ آمِرُهِ عَلَيْمَنْ بَيَتَاتُهُ مِنْ عِبَادِهِ آنْ أَنْذِ رُوَّا أَنَّهُ لَا آلَهُ الكَّاآبَ فَا تِّفَتُونَ ۚ وَخَلَقَ السِّمَرُ فِي وَالْأَنْ صَنْ مِالْحِيْنَ تَعَالَ عَمَّا لِيُشْرِكُونَ ۚ وَخَلَقًا لِإِنْسَا مِنْ نَطْفَةِ فَإِذَاهُو خَصِيرُ مُبِينٌ \* وَالْانْعُمْ خَلَقْهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَّ وَمَنِهُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَاجَمَا لُجِينَ بَرِيحُونِ وَجِينَ سُنْرَحُونَ \* وَنَحِيْ اَثْمَنَاكُمُ الْأِيَّلُ مِنْكُونُوالِلْعَبِ إِلَّا لِمِيتُ الْأَنْفُيْدُوْ إِنَّ رَبِّكُوْ لُرَّوْفُ كَ اللهُ وَأَنْكُنا وَالْمِيالُ وَالْجُهِرُ لِمَرْكِبُوهُ هَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَىٰ إِنَّ ﴿ وَعَل الله قَلَ دَالْتَكِيا وَمِنْهَا جَآرَةً وَلَوْ بَشَّاءً لَمَدَاكُو الْجُمِّينَ \* هُوَالَّذِي مُرَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كُرُونُهُ شَرَاكِ وَمِنْهُ شِيحٌ فِي مِنْهُ مِنْ الْمُنْكُ به الرَّاعَ وَالزَّيْعُونَ وَالْغِيَا وَالْأَعْنَ وَمِنْ كُلُّ الشَّمِرَيُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَتِفَكِّرُ وَنَ لَهُ وَسَيَّحَ لَكُونَا لَيْنَ إِذَا لِنَهَا رَوَالسَّمْنَ وَالْقَرِّ وَالْيَعْمُ مُتَعْزَدُ مَا مِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْ مِرَيُّ عَلَّوَنْ ﴿ وَمَا ذَرَّا لَكُمْ ۚ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا اللهُ أَنَّ فَخُ الْكَ لَا يَدُّ لِقُو مُرَكِدٌ كُنُّ وَنَّ وَهُوَ الذَّى تَحْرَ الْحُرْدِيَّا كُلُوالْم

4

بِيَّاوَتَنْتَ ذْجُوامِنْهُ حِلْيَةً تَكَنِّسُهُ مَهَا ۚ وَتَرَكِا لَا له وَلَعَلَّكُمْ نَتَنَكُرُ وِيَا ﴿ وَأَنْوِينِهِ وَالْإِنْضَ رَولِهِ كَا دَّ يَذَكُرُّ وَ نَ فَ وَإِنْ تَعُدُّ وَإِنْ يَعُدُّ وَإِنْ عَالَمُهُ لَاَ كَمْ \* وَاللَّهُ مَعْكُمُ مَا يَسَتُّرُونَ وَمَا تَعْلَنُهُ نَا لَهُ وَالَّذِينَ بَدْعُونَ مِنْ فُ لُعَةُ نَسَّنَّا وَهُمُ يَخِلُقُ نَ ﴿ آمَوْ نُتَعْسَدُ آخِياً وَمَا لِيَسْعُرُ وَنَا آياً الهُكُذُ اللَّهُ وَجُدُ فَالَّذَيِّنَ لَا يُوعِينُونَ مِالْاحِرَةِ قَلُوبُهُمْ مُنْ رُونَ \* لَاجَرَمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالُمُ السِّهُ وَنَ وَمَا لَعَلَّهُ لَا أَتَّ يَكُمْ بِنَ \* وَإِذَا فِيهَا لَمُؤْمَا ذَا أَنْ كُنَّكُو وَاذَا فِيهَا أَسْلِطُهُ الْ وَآوَوْزَا رَهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ الْقِيْمَةُ وُوَمِنْ أَوْزَا رِالّْذِينَ يُصِ اءَمَا يَزِرُونَ ﴿ قَدْمَكُمْ الدُّنَنِّ مِنْ قَدْلِهِ فِي أَقَالَتُهُ اللَّهُ عَلَىٰ هِ السَّفْفُ مِن فِي قِعِيدٌ وَأَسُّهُ مُا لَعَدَابُ مِنْ حَيْثُ القتمة يُخْ يعِمُ وَيَقَهُ لَ آمِ َ شَرَكَا بَيَ الْذَبَرَ لَذَيْنَ تَتَوَوَقُهُ مُ لَلَائِكُمُ وَطَالِحَ إِنَّهُ نُصُرُّهُمْ فَا لَقُوا السَّكَرِيمَا للهُ عَلَكُ يُمَا كُنْ ثُهُ تَعْلَوْنَ أَوْ فَا ذَخُلُواْ فَلْدَيْرَ مَنْهُ كَيْ لَمُتَكَدِّبَنَ ۚ وَفَكَا لِلْأَبِنَ اتَّفَعَ لوُاخِيرًا لِلذِينَ أَحْسَنُهُ أَوْ هُا

بلام ارباع حرب

مُورَةِ النَّجام لِهُمْ فِيهَا مَا يَسَنَا وَنَ كَالِكَ يَجْعِياً للهُ الْمُقَدِينَ ﴿ الَّذِينَ لَسَوَا لِنَكُهُ طَيِّيَ مَنَّ بِهَوَ لُونَ سَا فَعَلَنْكُ أَذْخُلُوا الْحِنَّةُ عَاكَنْتُ مَنْعَمَلُ نَ \* ا نظرُ وِنَ إِنَّا أَنْ تَايْسَهُمُ الْمَلْكَكُوا أَوْمَا فِي آمَةُ رَبِّكَ كَزَلْكَ فَعَالِا نْ قَبْلِهُ عِهِ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَا يُوَا انَفْسَتُ مُ مَظِلُهُ وَ \* فَأَصَابَهُ يِّيَّا تُكَمَاعِكُواْ وَكَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُوا بِهِ لَيَسْتَهْ زِوُنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ مُنْرَكُواُ لَوْسَنَاءَ اللهُ مُاعَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نِحُوْرُ وَلِآ آيَا وَٰهَا وَ لَا مُرَّمَنَامِ: دُونِهِ مِنْ شَيْعٌ كَرَاكِ فَعَا الدِّنَرَ مِنْ قَيْلِهُ مْ فَهَا عَالِلِيْهُ الْسَلَعُ الْمُسُنَّةُ وَلَقَدُ يَعَنَّنَا فَ كَلَّامًا وَكَلَّا مُنَاءُ رَسَعُولًا إِنَا عُبُلُوا الله وَإِجْبَه لِغُوْبَ إِنْ فِيَنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَهَنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّالْلَهُ وَنَهِ مُ فِالْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِمَفَ كَانَ عَقْبُهُ أَلْكَكَنَ بِينَ مِانِ تَحْرَضِ عَلَى هُ فَانَّ اللهُ لَا يَهْدى مَنْ يُضِيلُ فَمَا لَهُ مِنْ نِضِينَ فَ وَأَفْتُمُ إِيالِيلَهِ جَمْنَ مْنِهِ لِايَبِغَتُ اللهُ مَنْ مِيوُتُ بَالْوَعْدًا عَلَيْهِ حَقّاً وَلِا يَأْكُثُوا ﴿ يَعْلَمُ نَ أَوْلِيُتِينَ لَهُمُ الَّذِي يَغِيَّا لَهُ ، نَ فِيلَّهُ وَلِيعَكُمُ الْذَبِّنَ لَهُمُ وَآالَهُ ف كَانُواكِذْ بِبَنَّ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِنَسَحُ ۚ إِذَا آرَدْ نَهُ أَنْ نَقَوُلَ لَهُ كُنَّ فَكُمُ لُ لَّذِينَ هَاجُرُوا فِي لِلَّهِ مِنْ هَعِيدِ مَا ظِكُمْ النُّبَةِ بَنَّهَ مُوفِي لِلنُّنْ كَسَيَّنَا وَلَاجْ رُالْاخِرَةِ آكِبُ رُلُوْكَا نُوْايِعْكُ أَنَّ ۚ الَّذَينَ صَبَرُواوَعَلِي إِنَّ يَّوَكُلُونَ \* وَمَآآرَ سُلْنَامِزْ قَبْلِكَ لَا رَحَالًا نُوجِحَ لِيَقِمْ فَنْتَ لُوآا هَا لذَّكْرَانْ كَنْنُهُ لَا تَعْلَمُهُ وَنَ \* بِالْبِيِّينِ وَالزَّيْرُ وَآبْرَ لْنَآ إِلَىٰ كَالدَّكُو

هُ ﴿ يَنْفَكُرُ وَنَ ﴿ أَفَاكِمِ الْأَرْرَ مَا

الإءالالعء سَيّاتِ إِنَّ يَحَيْدُ عَنَا لِلَّهُ بَهُمُ الْأَرْضَ أَوْمَا يَسْهَمُ الْعَدَامُ مُوْ اْخُدَاهُمْ فِي تَقَلِّلُهُمْ هَنَاهُمْ يُمُعِي بِينٌ ﴿ أَوْ مَا ْخُدَاهُمْ عَلْ يَخُوفِ فَإِ نَعْمَةٌ ۚ أَوَلَهُ بِرَوْالِهِ مِا خَلَوْمَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ مِتَفَعَةً عُ السَيِّدًا لِللهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ \* وَلله فِي لِا رَضِوْمِنْ دَآبِيَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَالسَّتَكُمْرُ وَنَّ ﴿ يَخَا نْ فَوْقِهِ \* وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ \* وَقَالَ اللهُ لَا يَتَّخَذُ وَآلِكُهُمْ مَاهُوَالِهُ وَحِدُّفَاتِي فَأَرْهِمَهُ نَ \* وَلَهُ مَا فِي لَسَّمَا بِ وَالْأَنْ لدِينَ وَاحِسَا اَفَعَنْرُ اللَّهِ تَنْقُونَ \* وَمَا بَكُرُمِنْ نَعِمُ لَهُ فِي اللَّهُ لُهُ مَسَتَكُمُ الضَّهُ فَاللَّهِ يَحْتُرُ وَنَ أَهُ تُوَّاذَا كُشَفَ الضَّرَّ عَنَكُم عَيْمُ كِينَهُ كُونَ \* لِتَكُفُرُ وَابْمَا الْمَنْهُ مُهُمْ فَيْمَةً إِلَا فَسَوْفَ مَعْلَمُ لَا \* لَالْاَيَعْ أَيْزَ نِصِيبًا مِمَّا دَزَقَنْهُمْ مَاللَّهُ لَتُسْتُلُو بَعَمَّا كُنْتُ نَ ﴿ وَجُعُا وَنَ لِلَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِينَ مُنْ إِنَّهُ وَلَهُمْ مَا لِيَسْتَهُونَ لَهُ \* لْقَةَ مُرِيزُ سُوِّءِ مَا لَيَتْهَ بِهِ آئُسْكُهُ عَلِيهُونِ آمْ يَكُسْتُهُ فِي لِتُرْأَابِ ءَمَا يَخْكُونَ \* لِلَّذَينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا لَا خِرَةٍ مَكَ السَّهُ وَوَلِلَّهُ لْعُزِيْزِ ٱلْحَكَدِمْ ۚ وَلَوْيُوَ الْجُدَاللَّهُ ٱلنَّا سَرِبِظُ يةُ وَلِكُنْ لُوَيْخِتُ وُهُمِ الْيَاجَلُ مُسَيَّرٌ فَإِذَاجَ الينتَ عُيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدْمُونَ \* وَحَعْلُمُ لَا لِللَّهِ هُ هُونَ وُ وَتَصَفُّ السَّنَّتُهُمُ الْكُذَاتِ أَنَّهُمُ الْكُذَاتِ أَنَّهُمُ الْكُذَاتِ أَنَّهُمُ الْكُذَات

Digitized by  $G_{\mathbb{C}}$ 

ورم النام مُفَرَّطُونَ \* تَاللهُ كَقَدْاً دْسَكُنَا إِلَىٰ معه ل عوا هُ وَرُدُوقًا مِنَ السَّهُ إِدِ

للهُ مَنَا لَا عَنْدًا مُلُوكًا لَا بَقَدُرُهُ

ربع

الجزء الرابع عشه متَا دِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفُورُ مِنْهُ سِرًا وَجَمْوًا هَا إِيْتَنُولَ الْحَسَدُ لِلَّهِ مِلْ كُتُرُهُ مُولِا يَعْلَمُ إِنَّ وَضَرَبَ لِللَّهُ مَثَارً رَجُلَيْنِ آحَدُهُمَ ٓ ٱنجَكُم يَقِيْدُ رُعَلِيٰ شَيْءً وَهُوَكُلُ عُلِمَ وَلَهُ أَيْمُا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بَخَيْرُ هِوَوَمَنْ مَا مُرُ الْعَدْلِ وَهُوَعَا إِيرَاطِ مُسْتَقَدٌّ وَلِلَّهُ عَسْ الأرض ومَا آمْرُ السَّاعَةِ أَيَّهُ كَلَمْتِ الْبَصَرَاوُهُ وَأَقْرَبُ إِنَّ اللَّهُ عَ إَنْ عَا مُن و وَاللَّهُ آخِرَ حَكُمْ مِنْ يُطِهُ إِن أُمَّ لِمَتْكُمْ لِا تَعْمَا رُن شَعْ لتَّنْعَمَ وَالْأَبْصَرَ وَالْآفِئَدَةَ لَعَلَكُمْ ثَتْثُكُمْ وُنَ ﴿ آلَوْ يَرَوُا إِلَاكُ يَّاتِ فَيَجَوَّا لِسَمَاءِمَا يُمُنْ كُهُرُّ لِأَوَّا لللهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰكِ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَوْمِنُهُ الله بحقر لكرين بُوتِكُمْ سَكًّا وَجَعَا لَكُوْ مِنْ جُلُودا الْأَنْفِ بِسُوتًا تَعَقُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِيزٌ وَكُومً إِفَا مَنِكُ وَمِنْ آصْوَا فِيتَهَا وَأُوبَا رِهِكَا اَشْعَارِهَا أَنْنَا وَسَعًا إِلَى حِينَ \* وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرْمِيًّا خَلَقَ ظِلاًّ وَجَعَلَ وْمِنَا لِكُنَّا لَا كُنْنَا وَجَعَلَ لِكُنِّهِ سَرْ بِيلَ نَفِتَكُوا لَكُونُ وَسَرَبِهِ لِنَقِيبِ كُو تَكُوْكُذُ لِكُ مُنْدُ نِعْمَتَهُ عَلَىٰكُو لَوَلَكُ مِنْسُدُ إِنَّ ثَوْ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَالِسَّ عَلَنْكُ الْبُلْغُ الْمُنُنَّ فِي يَعْتَرُفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُتَّكُو وَنَهَا وَآكُتُ وُهُ الكَفُرُونَ \* وَيُوْمَ نَبِعْتُ مِنْ كُلُ مَّ وَسَهِيدًا تَرَ لا يُؤذنُ للَّهِ يَرَكُمُ وَلاَهُ مِيْسُنَعَ عُنْ أَنِي أَوْلَا أَرَا الْإِنَى ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلا يُخْفَفُ عَنْهِ وَلَا هُوْ يُنْظُرُونَ لَهُ وَإِذَا رَاالَّذَينَ آسُتُهَ كُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُؤُلَّا مُرَكُا وُمَا الَّذِ مَنَّ كُمَّا مَدْعُوا مِنْ دُوِّ مَلَكِ فَا لَقَوْ النَّهِ مُمْ لِلْقَوْلَ لِيَكُمُ لَكُذِيكُ وَ وَالْقَدُ إِلاَ اللَّهِ بِوَ مُتَّذِا لَسَّكَةً وَصَمَّا عَنْهُمْ مَأَكَّا بُوْ اَيْفَةً وُ إِنَّ

ومرم النحك النحك

يَنَ كَفَنَرُواْ وَصَدَّدُ وَاعَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ زِدْ نَهُمُ مُعَذَا بَا فَوْقَ الْعَذَابِ بَمِا كَا نُوا نُفْتُ دُونَ \* وَكُومُ نَبَعْتُ فِي كُلِّ أَمَّةٍ سَبِّهَ لِمَّا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُيهُ وَجِنَا بِكِ شِهَدِيًا عَلَى هُو لِا وَوَنَزَّ لِنَا عَلَىٰ كَ الْكِينَ مِنْ نَا لِكُا " ا وَهُدِّي وَرُخِمَة وَكِيْدُ إِي الْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا مُرُيا لَعْهَدُ لِ وَالْإِخْ وَاسِتَآيَى ۚ إِي لِقُرُ فِي وَيَنِهُ هِ عَنِ الْغِنَ يَآءِ وَالْمُنْكُرُّ وَالْبَغُ بِعِظُ كُمُ لَعَلَكُ مَدَّكُرَّ فِأِنَّ ﴿ وَأَوْ فِوْ أَيْعِهُ إِللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ ۚ وَلِإِنَّنْ قُصْبُوا الْإِيمُ (رَبَعَهُ نَوْكِدِهَا وَقَدْ حَعَانُتُمُ اللَّهَ عَلَىٰكُوكُونَ لَاإِنَّ اللَّهَ يَعْلَهُ مَا تَفْعَلُولَ لَيْ وَلَا تَكُونُوا كَالِّنَّ يَعْضَتُ غَرْلِهَا مِنْ بَعْدِ قُونَ وَانْكُتَّا يَعِنَّوُونَ أَيْمُلِنَكُ دَخَارَ بَيْتَكُوْانَ مُكُونَ أُمَّةُ هِيَ إِرْنِي مِنْ أَمَّةِ إِنَّمَا يَبِيلُو كُوْاللَّهُ بِهُ وَلَيْكُ كَرْنَوْمَ الْقَتْمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيهِ تَحَتْكِفُونَ \* وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ امْتَ حِدَةً وَالْكُنْ يُصِلُّ مَنْ لَكِنَّا مِ وَيَهْدِي مَنْ لِمَثَّاتُهُ وَلَسُنَّا مُ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* وَلَا تَنْخِذَ وَالمَاكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ قَدَمُ بَعْدَ شُوجٌ وَمَدُ وَقِوَ الشُّوعَ بِمَاصِدُ دُتُمْ عَنْ سَبِيلِ لللهِ وَكُمُ عَذَا كُ عَظِيُّمْ وَلَا نَسَتْ تَرُوا بِعِيهُ فِا نَتِهِ ثَمَنَّا قَالُ لَّا إِنَّا عِنْدَا لِللَّهُ هُوَجَيْرٌ لَكُوا إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنَّ \* مَاعِنْدَكُو يَنْفَدُو مَاعِنْدَاللَّهُ بَاقِ وَلَيْجُوبَنَّ الَّذِينَ صَبَرُكُ جْرَهُوْ: يَاحْسَنُ مَا كَانُوايَعِمُهُ نَ \* مَنْ عَمَا صِلْحًا مِنْ ذَكَرَا وَ انْنَ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَحْ وَيَّهُ حَيْوَةً طَيِّيَةً وَلَنَوْ. يَنْهَمْ أَجْرَهُمْ بَاحْسَنَ مَا كَا نُنُو يَعْلُونَ ﴿ فَأَذِ اقْرَاتَ الْقُوانَ فَاسْتَعِدْ بِلِّلَّهِ مِنَ السَّيْطِ الرَّجِيلِمُ \* نَّهُ لَيَسْ لِهِ مُسُلُطِنَّ عَلَى لِذَ مَنَ امْنُوا وَعَلِيبٌمْ يَتَوَكَّلُونَ وَاتَّمَا سُلُطْنُهُ

Digitized by Google

الدِّنَ يَسْتُولُوْنَهُ وَالْدَنَّ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بِدَّ لْنَا آيَهُ مَكَا ثَالِيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ يُمَا يُنِيِّزُنُ قَالُو إِلْكُمَّا آنَتُ مُفْتِرَبِلْ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَى أَن \* فَتَأ تَنَلَهُ رُوحُ الْقُدُ يُسِ مِنْ رَبِّكِ مِلْ لِكِيِّ لِيُدْيِّتَ الَّذِينَ الْمَنْوا وَهِفْ مْرْكِلِلْسُينِيلِ ﴿ وَلَقَدْ نَعَادُمَا نَهُمُ مِقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّلُهُ مِنْرُكِلِيسَانُ لِلْدُ وَكَا لِنَيْهِ آغْجَمَيُ وَهٰذَا لِسَاقُ عَرَيْ مُبَاَّئُنَ ۚ إِنَّ الَّذِيزَ لَا بنُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ لَا يَهُدِيهُ عِلْهُ وَلَمْ عَذَا كِأَلِكُمْ مِا تَمَا يَفْتَرَ عِي الكَذِبَ الْهُ مِنَ لَا يُومِينُونَ بِالْبِيالِيَّةِ وَاوْ لِيثَكَ هُمَا لُصَّكُ دُبُونَ \* نَرْهُنَرَ بِإِللَّهِ مِنْ بَعْدِا بِمِنِهِ إِلَّا مَنْ أِكْرٌ هَ وَقَلْتُهُ مُطْمَئِرٌ ۚ مِا لَا يما لِكِنْ مَنْ شَرَحَ بِإِنْكُمُ إِصِدُ رَّافَعَكَ هِمْ عَضَبُ مِنَا لِللهُ وَكُمُّ مَذَا يُأْ عِيمُ ﴿ وَلِكُ إِنَّهُمُ السَّجَعَتُوا الْحِيرُ وَالدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَأَنَّا اللَّهُ يَهُ فِي كُلُّقُوْ مَرَا لُكِفِرِينَ ﴿ أُو لِيَٰكَ الَّذِينَ طَلَّمَ عَالِمُهُ عَلَى فَتِلُوجِ اللَّهُ عَلَى وَتُلُوجٍ ا تمعه و وأبطره وأوليَّكَ هُوُ الْعُلِّقِلُونَ \* لَلْجَرَمُ أَنَهُمُ خَرَةِ هُوُ الْخُنْسُدُ وَكَ ﴿ ثُمَّانَّ كَنَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بِعِينٍ تُتُنُوانُتُ حُهَدُ واوَصَهَرُ وَآلِانَ رَهَكِ مِنْ بَعَدُ هَالَعَهُو رُهِجَدِ قى كُلُّ نَفَيْدِ تَجِلُدِ لَعَنْ نَفَيْسِهَا وَيُوَقِي كُلُّ ثَنْ فَيْسُرَمَا عَيَهِ يُظْكُمُ أَنَّ وَجَهُرِبُ اللَّهُ مَثَلًا فَتَذِّيمُهُ كَانَتُنَّا مِنَّةً مُع بِنْ فَهُا رَغَدًا مِنْ كُلِّهِ كَا نِ فَكَفَ زَنَّهَا نِعْبُ لِللَّهِ فَا ذَا فَتُ عَ أَسَلَكُوعِ وَالْخُوفِ بَيَأَكَا نُوايِصَنْغُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَ هِمُ مِنْهُمْ فَكَدَّبُوهُ فَاخَدَهُمُ الْعَلَابُ وَهُمْ ظِلْهُ نَ \* فَكُلُهُ

الزياج ارباع الرباع

. سُورَةُ النح إ مَمَا رَزَقَكُ اللهُ بَحِلا لِأَطَتِيّا وَاشْكُرُ وَانِعْ سَاللَّهِ وَ إِنَّهَا حَرَّهُ عَلَيْكُ إِلْمُنَّهُ وَالدَّمْ وَلَهُمَا يُخِنْ بِرُومَّا أَهُ لِعَيْرًا لِلَّهِ بِنَّهِ فَكَمَرُ أَضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَاعْتَ إِذَا لِلَّهُ عَنَفُو رَجِيْءٌ وَ لَا تَعَهُ لَهُ المَا يَصَافُنَا لِسِينَتُكُمُ الْكِذَبُ هَذَا كُلَّا وَهٰذَا حَرَا مُرْلِفَتْ وَإِعَا اللَّهِ الْكَاذِبُ إِنَّا الَّذَينَ يَفِنْ تَرُونَ عَلَى اللَّهُ لَا يُفْسِيلُونَ \* مَنْعُ قَلِيلٌ وَلَهُ مُ عَنَا سُلَالِكُ \* وَعَلَا لِذَينَ هَا دُولِحَمْهُ قَصَّصْنَاعَلَنْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَاظَلَمَنْ مُنْ وَلِيمَ وَلِيمَ وَكَانُوآا نَفْشُهُ هُ يَظِلُهُ وَنَ \* ثُوَّانَ رَبَّكِ لِلَّذَى مَعْ عَمَلُواْ السُّورَةِ بِجَهْلَةِ مُسْتَمَّ كَابُوامِنْ ذٰلِكَ وَأَصْلِكُواۤ إِنَّ رَبَّ لِيَ مِنْ بَعِنْدِهَا لَعَنْ عَنْ رُجَبُ مُ ۚ إِنَّ ابْرُاهِ كَانَ أَمَّكَ ۚ فَا نِتَأْ لِلهُ حَنَّيْفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ لِلْمُشْرِكِينَ ۚ شَأَكِمَ الْإِنْعُهُ إ وَهَذَ مُوَّا لَيْ صِرَاطٍ مُسْتَجَتِّيمٌ \* وَأَتَيَنْ لُهُ فِي الدُّنْنَا حَسَنَةٌ وَّاتِنَا ْخِرَةِهِ لِمَنَ الصَّالَحِينَ \* ثُمُّ ٱوْحَيْنَا آلِنَكَ أَنَا الَّهِ عِمِلَهُ أَبْرُ هِيمَ حَبُنَا كَانَ مِنَ الْمُنْهُ كُنَ \* إِنَّمَا جُعِلَ السَّنْتُ عَلَى الذَّبَنَ اخْتَلَفُ افْ سَهُ وَ وَ وَالْقِلْمَةُ فِهَاكِ انْوَا فِيهِ يَخِتَلَفُونَ ۚ أَذْعُ لدّبكِ إِلَيْكُمِّيةِ وَالْمَ عِظْفَ الْحَسَيَةِ وَحِد رَيْكَ هُوَاعَادِي وَضَاعَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعِنَكُو زِيًّا قِيْتُ فِعًا قِبِهُ إِيمِنْ أَمَاعُهُ قِنْدٌ بِهِ وَلَكُ . صَ متبدين وأصدر وماصَّرك إلامالله ولانحت نع تَمَا يَنِكُمُ وَنَ \* إِنَّاللَّهُ مَعَ الَّذَيْنِ الْقَوْ إِوَالَّهُ مَنْ أَهُمْ عُ

اگرز انجن

هُ إِلَّا لَذَى آمَرُى بَعِيدِهِ لَنَاكُّرُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحِرَامِ الْمَالَى الْمُسْتِيدِ الْإِ كَاحُولُهُ لِنُرِيهُ مِنْ لِينِيَا إِنَّهُ هُوَ السِّهِيمُ الْبَصِّيرُ \* وَانْيَنَا مُوسَىٰكُ مَكْنَاكُمُ مَنْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَيْدًا شَكُو رًا ۚ وَقَضَيْنَاۤ الْهَبَ إِنْهُرَ مُدَّنَّ فَيْ الْأَرْضِ مُرَدِّينٌ وَكَنَّعُلُزٌّ عُلُوًّا كِيرًا ۗ فَإِذَا جَا هُمَا بَعَنْنَا عَلَنَكُمْ عِمَادًا لَنَا اوْلِي بَأْيِسِ شَكَهِ يِدِيْفَا سُواخِلِ إِلِدْيَا وَعْدًا مَفْعُولاً \* نُشَمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكُوَّةِ وَعَلَيْهِ مُوا مْدَدُ نَكُمْ بِإِمْوالُ وَيَ جَعَلْنَكُمُ اكْنُ أَنْفِيرًا ﴿إِنْ لَحُسُنْتُمُ وَأَحْسَنْتُمُ لِإِنْفَسِكُمُ فَلَهَا فَا ذَا جَآءَ وَعَدُا لَا خِرَةِ لِيَسْتُمُا وَجُوهَكُو وَلِمَدْ خُلُوااْلْمُسْرَاكًا رَخُ مَرَةٍ وَلِيُنَتِبَرُوامَاعَكُوالتَّتِيرًا ﴿ عَسٰيَ بَكُمُ أَنْ بَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفْرِ بَنَ حَصِّكًا \* إِنَّا هٰذَا ٱلْقُرْ أَنَ يَهَدُ عِنْلِتِي هُوَ ُورَيْكِيتُمُ الْمُؤَمِّنِينَ الَّذِينَ يَعْلُونَ الصَّلَطِ. أَنَّ لَمُ أَجْرًا كُمُ وَأَ لَا يُومِنُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَدُنَا هَمْ عَذَابًا إِلِمًا \* وَكَدْعُ الْهِ ءُهُ بِالْخِيرُ فِكَانَ الْاِنْسُ نُعِيٰ لِكَ \* وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالْنَهَا رَ أَيْنَا وَجَعَلْنَا آيَهُ ٱلْنَهَارِمُرْصِرُ ۚ لِتَبْتَعَوُ افَضْلًا مِنْ رَبِّكُ وَلَيْعَ السُّنَارُ وَالْحُسَابَ وَكُا شِيءَ الْمُصَلِّلُهُ تَقَصُّلُهُ \* وَكَايِرًا حُ لَهُ لَهُ مَا لَقِيمَةً كَتِيمًا لَكُفَّهُ مَنْشَهُ وَا

14.

كَ لِيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا \* مَزَ اهْتَدْ يَفَا يَمُنْدُ يَ يَّ رُواذِ رَهُ و زَرَاحُرِي وَمُ 6351516 فِي عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمِّهِ مِهَا تَلَدُّ مِكَّما مَا وَكُوا . تُوخِ وَكُوْ بِرَيْكَ بِدُنُو بِعِبَادِهِ جَبِدًا بِصَبِرًا \* مَرْكَانَ مُومِاً مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ آرَا دَا لَاحْرَةُ وَسَعْ لَمَا سَعْمَهُ الثِّكَ كَانَ سَعْبُهُمْ مَشْكُهُ إِنَّا ﴿ كُلَّا نَمُدُّهُو ۚ لَا عَرْجُو مُو لَا عَرْبُكُ كَ وَمَا كَا نَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا \* انْظُ كَنْفَ فَصَلَّمُا بَعْضَاهُمْ مُومَّا عَنْدُولًا \* وَقَضْرَتُنَكَ لَا تَعْنُدُ وَالْآلَا مَا وَوَ ك بما و واخفض لهما جناح الذَّلُمنا أَكِمَا رَبِّني صَغِيرًا ﴿ تُنكِمُ أَعَلَ بَمَا لِهِ نَفُولِهِ كَانَ لِلْاَوْبِبِينَ عَقَوْرُكُا ﴿ وَأَيَّذَا الْفُرُّ فِي حَقَّ زْرْتَبْدْتِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُتَدِّرِينَ كَا نُوْآ إِخُوانَ السُّيَّاهِ وَكَانَ السِّيطُ إِلَيْهِ كُفُورُكُ وَلِمَّا تَعُرُضُنَّ عَنْهُمُ جُوهَا فَقُواْ لِكُمْ قَوْلًا مَنْسُورًا \* وَلَا يَجْعَاْ إِبَدَكُ مَعْ

يَقْدِرُلُونَهُ كَانَ بِعِيَادِ وَجَبِرًا بِصِيرًا \* وَلا نَفْتَكُوا أَوْلا كَرْحَسَيْهَ أَمْ وْنُفْقِهُمْ وَلِتَاكُوانَ فَتَلَهُمُ كَانَخِطًا كِمَرَّاء وَلاَ تَقَرَّبُوا الرَّبْيَ إِنَّهُ كَانَ فِ وَمَنَاءَسَلُ لَا ﴿ وَلَا نَقْنَكُوا النَّفَنْ الْجَاحَةُ مَرَاللَّهُ الْآلِا الْحُقِّ وَمَنْ قَيْلَمَ ظَلُو يَقَدُّجَعَلْنَا لُوَلِيَّهُ سُلْطُنَا فَلَا يُسْرُفْ فِي لَفَتَا إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا غُرِّهُوْلِمَا لَا نِيْبَ وِلَا إِلَيْ مِنْ الْحَدِّيُ عَنِي مِينُلِغَ الشُّدَّهُ وَأَوْفَوْلُوا لُعَهُ دِانَّ مَهُدَكَانَ مَسْؤُلاً ﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْبَ إِذَا كِلْتُ وَزَيْواْ بِالْفَسْطَا لِلْمُ لله ذلك حَمْ وَآحْتُ بَا ويكر م وَلا تَقَفْ مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ المَتَّمَةِ وَا الْفُوَّادَكُا ٱوُلَيْكَ كَانَ عَنْ مُسْعُولًا \* وَلا تَمَيَّةٌ فِي الْأَرْضِ مِرَّهًا أَتْكَ لَا يَخْوَة الْأَدْضَ وَلَنْ تَبْلُعَ الْجُمَالُ طُولًا ﴿ كَأَذِٰلِكُ كَانَ سَيَّتُهُ عِنْدُرْتِكُ مَكُ " ذيك مِمَّا أُوخَى النِّك رُبُّك مِن الْحَكْمَة وَلا تَجْعَا مَعَ الله إلها الْعَرَفَ لَهِ مُّنَّةَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ أَفَاصْفَاكُمْ زُنِّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلِيكُمُ الْ إِنْكُوَوُونَ فَوْ لا عَظِيًّا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هِذَا لَقُو إِن لِيَذَكُّ وَا وَمَا رَ نْفُورًا ﴿ قُوْ إِنَّا كَا مَعَهُ الْمُنَّةَ كَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بْتَعَوْ اللَّهْ عِي الْعَرْشِ مِيب بْعْنَهُ وَتَعْلَاعِمَا يَقُولُونَ عُلُوّاً كِيرًا \* تَشِيِّرُكُهُ السَّمَ إِنَّ السَّبْعُ وَالْ نْ فِيهِيِّنُ وَإِنْ مِنْ شَيْحُ إِلَّا لَيُسَبِّدُ بِجَنْدِهِ وَلَكِنْ لِا تَفْفَقَهُ وَفِي مَسْبِيعَهُ إِنَّا كَانَ جَلِيًا عَفُورًا \* وَإِذَا قُرِاتًا لَفُ الْآجِعَلْنَا بَيْنَكَ وَبِينَ الْذِينَ لَايُونِي باللغرة وججابا مستوكاة وتجعلنا عافتكوبهم اكنة أن يفيقهوه وفي ذَا مِهْ وَقُوا لِهُ وَإِذَا ذَكَ تَرَبُّكَ فِي الْفُتُو إِن وَحْدَهُ وَلَوْا عَلِي دُبيرِهِمْ

رُكَاهُ مَعْنُ أَعَلَىٰ كَمَا يَسْتَهُمُ أَنْ بِهِ إِذْ يَيَسْتَمَعُ أَنَا لِنَاكَ وَإِذْ هُوْ بَعْنِي أَدَيْقُوا

لِظِلِمُونَ اِنْ تَسْبَعُونَ الْأَرْجُالُا مَسْءُ رَاَّ ۚ انْظُرُكُمْ فَنَصَرَبُوا اَكُوالْاَمْ عَالَمُ فَضَلُوا فَلاَ بَيَسْتَطِيعُونَ سَبِيُّلاً ﴿ وَقَا لُوْااْءَ ذَاكُنَّا عِظْمًا وَرُفْتًا اءِنَّا لَيَعُوْ إُخَلْقًا جَذْبِيًا \* قُاكُو نُواجِيَانَّةً آوْجَدِينًا \* آوْخَلْقًا مِثَا يَكْيُرُ فَيْصُدُورَكُ فَسَيَعُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَّا قُا إِلَّنَّى فَطَرَكُواْ وَلَعَرَّةَ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكُ زُ وَيَوْلُونَ مَنْيُ هُوَقُلْ عَنْتَى أَنْ يَكُونَ قِرَبِيًّا ﴿ يَوْمَرَ لَذُعُوكُ فَلَسَّنَتِهِ لَأَجِمُ لَا وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبَثْتُمُ إِلَّا قَالِمُ لَا ۚ وَقَالِعِيبَادِيَ هَوُلُوا الَّيٰ هِ أَجْسَزُانَ الشَّيْط زَعَ بَينْهَ وَإِنَّ الشَّيْطِلِّ كَانَ لِلْإِنْثِنَ عَلُوًّا مُبِينًا \* زُبُّكُمْ أَعْلَهُ بِكُمْ ؙؠٙۯڿؖڹؙڮٚٳؙۏٳڹ۬ؿؽۘٵؽڡؘڐڹۘڮؙ۬ۏػٲٲڽۺڶؽڮؘڡڬۿؠۅٙڮڵڋ؞ۨ۫ۅٙڗؙ عَلَيْكِينَ فِي السَّهُ إِنَّ وَإِلَّا رَضَّ وَلَقَدْ فَضَّانَ الْبَعْضَ النَّبَيِّينَ عَلَى بَعِضْ فَاللّ دَاوُدَ زَبُورًا \* قُلَادْعُوا الَّذَ مَنْ زَعَمْتُ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَتَشْفَا لَضَّا رُوَلًا تَجُويلًا \* ﴿ أُولَٰ إِنَّاكَ الَّذِينَ مَدْعُونَ يَنْبَعَنَّوُ نَالَّىٰ رَبِّهُ عُالُوسَ عِلَةً مُهُ أَوْ بُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَكِيَا فَوْنَ عَنَا بَهُ إِنَّ عَنَا بِسَكَ كَانَ غَذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ مَتْرَبِّهِ إِنَّا نَحْيْ بُمُمْلِكُو هَا قَبْأَ بِيوَ مِا لِفِيمَةِ آوْمُعَذَّذُ عَلَا مَا سَنَدَ بِيًّا كَانَ ذَلِكَ فِي لَيَكِينُ صَلَّوَيًّا ﴿ وَكَمَا مَنَعَيَّا آنَ نَسُرُتِهِ إِلَانِينِ إِيَّانَ لَذَبَّتِ بِهَا الْأَوَّلُولَ وَأَمَّنَا ثَمَهُ دَالنَّا فَهُ مُنْصَمَّ فَظَلَهُ بِمَا وَمَا نُرُسُلُ الْايْتِ إِنَّا نَجُوْلِهَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ كَاحَاطَ مِالِنَّا وَمَاجَعَلْنَا الْثُءْ مَا الْبَرَ [ زَيْنِكَ لِاكَافِلَا فِلنَّاسِ وَالشِّيَرَ وَالْمُلْعُونِنَّهُ لْقُوْلُوْ وَنَحَوِّ فَهُ مُ هَا يَزَ يُدُهُمُ اللَّهِ طُغُلِنًّا كِيَرًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمِلْ يَكُولُهُ مِ فَسَجَدُ وَالِهُ الْبِلِيسَ قَالَ إِلَى سَعُلُلِنَ خَلَقَتْ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَا يُتَكَ

الجرة والخاميتين كُرِّمْتُ عَلِيَّ لَمُنْ أَخْرَانُ الْمُوْجِ الْقَتْمَةِ لِلْحُتِّكَ قَالًا ﴿ قَالَا ذَهَا فَهِنَّ سَعَكُ مُنْهُمْ فَانَّ حَقَّانُدَحَ أَوْ كُنَّحَ آءً مُوْفُودًا « وَاسْتَفْر زُمَنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجِلتَ كَلَيْهِيْهِ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي لَا مُوٰلِ وَالْأَوْلِذِ وَعَدْهُمْ ۚ وَمَا يَعَدُهُمُ الشُّهُ لْأَعَوْرًا ﴿ إِنَّ عِيَادِي لِمِيْرَ لِكَ عَلَيْهِمْ سُلْطًا وُوكُو بَرَيْكِ وَكِيلًا يَّكُو الذَّي يُسْرِجِي كُورُا لْفَالْتَ فِي لِيَحِ لِتَسْتَغَوْا مِنْ فَصْالَةُ إِنَّهُ كَأْنَ مِ يَجْمًا \* وَإِذَا مَسَتَكُمُ الضِّرُ فِي الْبِحَ صَلِّلَ مَنْ تَدْعُونَ الْآلِاتَا هُ فَلَمَا نَجِنا لَى لَبْيَةً كَاعُرَجُنتُمْ وَكَانَ الْإِنْسُ نَ كَفَوْرًا لَهُ آفَا مَنْدَهُ ۚ أَنْ يَحِنْيِكَ بِمُ جَا رًّاهُ مُرْسًا عَلَنَكُ حَاصِكًا ثُمَّ لَا يَحِكُ والْكُرُ وَكِلًا مُآمُ آمُرِ مِنتُوا لَـ كَذَكَ فِيهِ مَا رَبُّهُ أَخْرِي فَكُرْسًا عِلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ لِرِّيجٍ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا ئَةُ لَا بِيَّدُوالْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِّيعًا ﴿ وَلَقَدُّكُمْ مَنْا بَيْنَا ذُمْ وَحَمَلْنَاهُمُ فُ لَهُ وَكَذَفَ هُوْ مِزَالِطِيِّينِ وَفَضَّالِنَاهُمْ عَلِكُثُرِمَ ۚ • خَلَقْنَا تَفَضَّ وَّمْ مَنَدْعُوا كُلَّا نُاكِيرِ بِالْمِلْمِيهِ عِنْ فَيَنْ الْوَقِي كَيْسَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولِيْكَ يَقْرُؤكَ هُمُ وَلَا يُظُلُّهُ نَ فِيَالًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِهِنِهِ أَعْمَهُ فِي وَلَا خِرَةٍ ضَكَ سَتُبِكُ \* وَإِنْ كَا دُواَ نِيَعَيْنُهُ اَكَ عَنِ الَّذِي وَحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْلِحُ يْمَاغَيْرُوُ وَإِذًا لَا تَغَذُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوْلِا آنَ شَتَنْنِكَ لَقَدْيَمْتَ تَنْ هِ مَنْنَا قَلَلًا \* آذاً لاَذَ قَنْكَ ضِعْفَنَا كَيْرُوهِ وَضِعْفِنَا لَمَا لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَا دُوالْيَسَ تَفِيزُ وَنِكَ مِنَا لَا رَضِ لِيُوْجُولُكُ وَإِذًا لِإِبْلَيْتُ زَخِلْفَكَ لَا فَلَـلًا "مُنْ

نَجَدُلِمُ نَنْكَ تَجُومِكِ ﴿ أَقِرَالْصَلُو ۖ لَذِكُولُو الشَّمْ لِلْ عَسَ نْهُ إِنَّ قُوْاْنَ الْفِي كَانَ مَنْهُودًا ﴿ وَمِنَ الِّنَافَةَ بَعَّدُ بِهِ مَافِلَةً لَكَ عَسَمَ أ نُعَيَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحَهُ ذًا ﴿ وَهَا رَبِّياً دِعِلْيَ مُدْخَلِصِدْقِ وَأَخِرْجَى حَجْرَجَ الجِينِلْدُنْكُ سُلُطِنًا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْجَاءَ الْحَيَّ وَزَهُوَ الْبُطِلَ إِنَّ الْ كَانَ زَهُوفًا ۗ وَكُنَيْزُ لُمِنَ الْقَرَانِ مَا هُوَيشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمَ مُنِينَ وَلَا يَهَرِيلُه لَظَّاكَ إِلَّا حَسَارًا ۗ وَإِذَا اَنْعَى آعَا الْإِنْسِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَاسِهِ وَإِذَا هُ لَنَّةُ كَانَ نَوْسًا \* قُوْكَانِعَتْ مَا كِلِيقًا كِلَيْهِ فَرَيْكِي أَعْلَمُ بِهِنْ هُوَاهُدَى \* وَهِيْعَلُونَكَ عَنِالْرَوْجُ قُلِالرُّوْمِ مِنْ آمِرَةِ بِي وَمَنَا أُو بَيْتُهُ مِنَا لِعِلْمِ الإِفْلَهِ ﴾ وَلَئِنْ مِثِنَّهَا لَنِذُ هَيَنَّ ما لَّذَى لَوْ حَنْنَا ٱلَّذِكَ ثُمَّ لَا يَحَدُلُكَ مِهِ عَكُنا وَكِلْأَ رُحَةُ مِنْ مُرِيِّكِ أَنَّ فَصِيْكُ وَكُانَ عَلَيْكَ كَيَّا ۚ ﴿ قُلْ لِمِنْ اجْتَمَ عَيَا لَا لِسُر رُّبُعَا أَنْ يَا تُوَائِمِنْ إِهْذَا الْقُرَّانِ لَا يَا تُوْنَ بِمِيثَاء وَلَوْكَانَ بَعْضُ هُمْ لِيَـ يُراْء وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّا سِ فِي هَٰذَا الْقُرُ أِن مِنْ كُلِّ مَنَا أَفَا فَيْ كُثُرُ النَّا لَّا كُفُورًا ۚ وَقَالُوا لِنْ نُومِّنَ لَكَ حَيِّى نَفِحُ لِمَا مِنَ لِلْأَرْضِ بَنْبُوعًا ﴿ أَفَ كُوا كَ جَنْةُ مِنْ بَيْلِ وَعِنَبِ فَتَعِنَ ۖ الْأَنْهِ رَخِلَكُمَا نَفِي اللَّهُ مَا وَهُمْ فَعَلَا لَسَّمَاءً كَأ عَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْمَا وَكَالِلَّهُ وَالْمَا يَكُونَ لَكُ مِنْكُمْ رُفُ أُو تَرْفِي فِي السَّمَآءِ وَلَنْ نُومِينَ لِرُفِيتِ كَ حَيْنَ أَيْزِلُ عَلَيْنَا كِينِهِ أَنْقَا سَبِيَ آن رَبِي هَلَ كُنْ الْإِ بَسَيْرًا رَسُولًا \* وَكَمَا مَنْعَ النَّاسَرَ آنْ يُوفِينُ كَاذُ لْمُدَّىٰ كِالْأَنْ قَالُوا آبَعَتَ اللهُ بَهِنَوْ إِرَسُولِا ۗ قَالْمُؤَكَّانَ فِي الْأَرْضِ مَلْكِك مُظْمَتُ تَنَ كَذَ كُنَا عَلَيْهِ مِنْ لَسَّمَاء مَلَكًا رَسُولًا ﴿ قُلْكُونَى

للجزءا تخامسي

140

بهيدًا بيني وَبْنِيَكُ أِنَّهُ كَانَ بِعِمَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا \* وَمَنْ بَهْدِا لِللَّهُ فَهُو بِلْ فِكُنَّ يَجَدَلَكُوْ ٱوْلِمَاءَ مِنْ دُونِهُ وَتَخْشُرُهُ رُوْمَ الْقَدِّمَةِ عَلَى ﴿ أوَبُكا وصُمَّا مَا فَهُمْ جَهَنَّهُ كُلَّا جَتَتْ زِدْ بُهُمْ سَعِيرًا \* ذَلِكَ جَزَاوُمُ بَانَّمْ ثُمُّ كُفَرَ وُابِإِيْنَا وَقَالُوآاءَ ذَاكُنَّا عِظلًا وَرُفْنًا اءِ نَّالْمَيْعُ وُنُونَ خُلْقًا جَدِيَّكُ وَلَهُ يَرُواْانَّ اللهَ الذِّي حَلَقَ السَّماية وَالْإَرْضَ فَا دِرْ عَلَاانَ يَخَلُقُ مُثِلَّهُمْ وَجِعَا لِمُنْ أَجَلًا لاَنْتِ فِيهِ فَأَيْنَا لِظَلْمُونَ الْأَلْفُولَا ۚ قُوْلُوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوا تَعَرَاعَنَ رَحْمَةِ رَقَاذًا لِآمَنَ عُتُ يُحَدِّيَهُ الْأَنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْكَ فَقَةُ رَاَّ ا وَلَقَدْالْيَنَا مُوسَىٰ عَالَيْتِ بَيْنَ فَسْتَنْ بَيْ الْيُحَالِّيْ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ ال ا فِلْاطَنَّكَ يُمُولِينَ سَعُوْرًا \* قَالَ لَقَانْ عَلِيتَ مَا آثْرَلَ هُوَلَّا عِلَيَّ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ بَجَيَا ثُنَ وَانْ لَاظُنُكَ لِفَرْعَوْنُ مَتْبُورًا ۚ فَأَرَادَانُ بَيْتَ فِكُهُمْ مَنْ لَارْ فَآغُرُهُنهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً وَقُلْنَا مِنْ بَعَدُهِ لِينَ إِينَ إِيْلَ سَحَنُوا الْأَرْضُ فَأَذَا تَحَاءَ وَعُدُا لَا خِرَةَ جِنْنَا بِكُو لَهُمِنَّا ﴿ وَبِالْحُوَّ ٓ إِنْ لِنَا يُوَيِالِكُنِّ مَرَّا، وَمَآارَسُلَنَاكَ الأمبيَثِرًا وَنَاذِيرًا ۗ وَوَانَا فَوَقِنْهُ لِلْمَتِّرَاءُ عَلِيلنَّا سِ عَلَىٰ تَكُيْتُ وَمَرَّلِنَاهُ تَهْرِيلًا المَّ مَنُوابِهِ اوْلَا تُوَمِّنُهُ آاِنَّ الذِّينَ أُوتُوا الْعِلْ مِنْ فَتَنِلِهِ إِذَا يُتُلْ عَلَيْهُم يَخِرُو لِلْاَدْقَانِ سُجَّلًا \* وَيَقُولُونَ سُنْحَ رَبِّنَا إِنْكَانَ وَعُدُرَيِّنَا لَقَعْوُلًا \* وَيَحْرُونَ ِللْإِذْ قَانِ يَبْكُونَ وَيَرِبُدِهُمْ خُسُنُوكًا ۚ قِلْ إَدْعُواْ اللَّهُ ۚ كَاوَا لُرَّهُمْ إِنَّا مَا نَدْعُو فَلَهُ الْإِسْمَاءُ الْمُنْفَخُ وَلا جَهْزَرِهِمَ لا يَكَ وَلاَ فَعَافِتْ مِمَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* وَقُلْ لَكُدُ يِلْهِ الَّذَى لَوْ يَسَيِّخَذْ وَلَدًا وَلَتُمْ يَكُنْ لَكُهُ مَ مُكَ فِي الْمُلْكِ وَكَنْهِ بِكُنَّ إِنْ مَ وَلَيْ مِنَ الدُّلِّ وَكِيَتِ مُ تَكِيْبِ مِيًّا ﴿

كُوْرُنَةُ الذِّيَّ كَانِزَلَ عَلَيْمِيْدِ وَالْكُنْتُ وَلَوْ يَجْعَا لَهُ عَدَكًا فَ مَتَ لِنُنْذِرَكِاْ سِيًّا شَكِدِ مَلا مِنْ لَكُ نُهُ وَيَبْكِينِّرَا لْمُؤْمِّنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الْحُ نَّ لَهُمُ آخِرًا حَسَنًا \* مِيكِئِينَ فِيهِ آبِدًا ﴿ وَكُينَا إِذَا لِذَيْنَ قَالُوا الْحَيَا اللهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُ وَ بِهِ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِأَبَا يَتَّا يُمْكُبِّرُتْ كِلَيَّة تَخْرِجُ مِنْ الْ إِنْ يَعْتُولُونَ إِلَّا كَذِيًّا ۗ فَلَعَلَّكَ بَغِيمٌ نَقَنْسَكَ عَلَّى بِرْهِمْ إِنْ لَهُ يُومْ مِنُوا كَدِيثِياسَفًا ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَمَا عَلَى إِلَّا رَضِّ زِيَنَةً لَمَا لِنَيْلُوهُ وَكُرِّاتُهُمُ ٱحْسَرُعَ \* وَإِنَّا كِيْ عِلْوَنَ مَا عَلِيْهِا صَعِيدًا جُرُذًا لَهُ آمُرْحَيِثْ تَأَنَّ آصْحَالُ لَكُهُ هُ وَالرَّ جِيْرِكَا نُوامِنْ إِنْهِنَا عَيَّا ﴾ إذْ اوَكَا لِفِنْسَةُ إِلَىٰ اَتَكَهَٰفَ فَقَا لُوارَبَّنَا تِنَامِزُكُهُ ثُلُكَ رَجُّمُهُ وَهَيِّي ْ لَيَامِنْ لَمِيْرِ لَمَا رَبُّ لِكَانَّهُ فَضَمَّ بِنَاعَلَّ إِذَاجِ لْكُمْف بِسِنَانَ عَدَدًا ﴾ تَرْ يَعَنْ هِهُ لَنْعَارَا يُ الْمُ: مَنْ أَحْصُ لِمَا لَهِ مَدًا ﴿ نَحَ: نَفَحُ كُلُنكَ مَنَاهُ: بِالْحُرِّ إِنَّهُ مُ فِئْتِهُ الْمَنُوا بِرَبِّيمٍ وَ هُدِّيٌّ وَرَبَطْنَاعَ إِلَهُ بِهِمْ إِذْ قَامُوافَقَا لُوْإِرَبُنَا رَبُتِ السَّمَ إِنَّ وَالْإَرْضُ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلِمَّا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ۚ ﴿ لَٰ فَكُلَا ۚ قَوْمُنَا آتَحْنَكُ زْدُويْهِ إِلِمَاةً لَوْلِايَاْ مُونَ عَلَىْهِ بِبِيسُلْطِ بَيْنِ فِينِهُ أَظْلَامِمْ أَافْرَى كَا للهِ كُنَّا • وَإِذَا عَتَرَكُمُ وَهُ وَمِمَا يَعَيُدُ وَكَاكُمُ اللَّهُ فَا فَإِلَا لَكُ كَذَرُنَكُمْ مِنْ رَحْبَةِ وَيُرَبِّيُّ كُلُمْ مِنْ كَمْرِكُمْ مِرْفَقًا أَهُ وَتَرَى لَسْمَّتُ لِ

ربع حرب ابحرة الخاميتينشر

144

هُ ذَلِكُ مِنْ الْمِينَا لِلَّهِ مَنْ يَهُمُ لِهِ ٱللَّهُ فَهُوَ يَجَلَهُ وَلِيًّا مُرْمَتِناً \* وَتَحْسَبُهُ وَالْقَاظَا وَهُـوْرُقُودٌ وَنِيَّا لْمَهُ وَوَذَا تِتَالِثُمَ إِلَّ وَكُلُهُمْ بِلِينْظِ ذِرَاعَيْهُ مِالْوَصِلِيدِلُواطُّلُعُ لَنْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَكُلُتُ مِنْهُمُ دُعْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ بَعَيْنَهُمُ لِيَسَتَأْءَ لُوا نَهُمْ قَالَ قَالَ إِنَّ إِمِنْهُمْ كَرَاكِتْ ثَوْ قَالُوا كِيثْنَا لُومًا أَوْبَعَضَ بَوَمِّ قَالُوا رُبَّمُ عَلَيْ عَالِمِنْ عُنُوا بَعَنُوا آحَدَكُ بُورِ فِكُو هٰذِهِ الْحَالْمُدَينَةَ فَلْمَنْظُ أَيُّهَا أَذْ لَعَامًا فَلْتَا يَكُرُ بِرِذِقِ مِنْ وَلْيَتَلطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُوْاحَدًا ﴿ انْهُ أَلِيْ يظَّمُ وَاعَلِيْكُ مِنْ مُوكُوا وَيُعِيدُ وَكَرْفُ لِيَعِيمُ وَلَنْ يَفَلِي ٱلِذَا الْمُالِي وَكَذَٰ لِلْهَاعْتَ: ذَاعَلِيْهِمْ لِيَعْلِمُ ٓ أَنَّ وَعْزَا لللهَ حَقَّ وَأَنَّ السَّنَاعَةُ لَارَيُهُ مْرَهُمُ وَفَقَا لُواا بْنُواعَلِيهِ مُرْسُنَّا رَبُّهُ أَعْلُ فَالَالَّذُ مِنَّ عَلَيْهِ عَلَى إِمْ يَهُمْ لَنْتَخَّذُنَّ عَلَيْهِ مَسْعِدًا ﴿ سَكِيقُولُونَ مُلْكُ رايعه كالمؤردة وتقولون خنثة سادسه وكليه وكرجا بالغنفية هُمُ كَلِيهُمْ قَارِتْ عَلَيْهِي تَيْمَ مَا يَعْلَمُهُمُ الْأَقَارُ أَهُ فَلاَ يَهُ لاَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْهُمُ احَدًا لَهُ وَلاَّ تَقُولُواْ مِنْ أَيْ إِنَّ فَا عِلْ ذِلْكَ عَمَّا ﴿ لِآلَ نَهِ مَنْ أَوَا لِلَّهُ وَاذَكُو رَبَّكِ إِذَا لِمُسْتَدّ عَسَى أَنْ بَهْدِينِ رَبِّي لِأُوْبَ مِنْ هٰذَا رَسَنْدًا . وَلَبْثُوا فِي لَهُ فِهِمْ ثَلْكَ مِأْثُا بَيَنَ وَاذْ دَا دُوالِيَهُ عُلَا يَهُ وَكُواللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيَتُواللَّهُ عَيْثُ السَّمَا تِ وَالْأَرْضِ وَأَسِمْعُ مَا لَمْ مُن دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا يُنْزِلُ فَحُكِمه احَدًا ﴿ وَأَمْلُ لَقِينَ كِيْتُ دُيْكُ لَامْتِدْ لَلْكِلْمِيَّهُ وَكُنْ خَدِينَ دُونِهُ مُلْجَدًا وْ

كَ مَعَ الَّذِينَ مَدْعُونَ رَبُّهُ مُرْمِا لَغَدَا وَهِ وَالْغَيَشَةِ مُرَكِدُ وَلَ وَحُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ جَرُبُدِ زِينَهُ الْحَيَاةِ الدُّنْنَا وَلَا يَظُعُ مَنْ آغَفَلُنَا أَ عَنْذِكِرْنَا وَاتَّبَعَ هِوَامَهُ وَكَانَ آمْرُهُ فَرُطًّا ۚ ۚ وَقُوٰ إِلَيْهُ ۚ مِنْ رَبَّكُمْ فَنَ سَتَ فَلْيُومِنْ وَكُمْنُ مِثَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلنَّلْلِينَ نَارًا آحَاطَ بَهُمْ مُسَادُ وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَا تُوَاٰ بِمَاءِكَالْمُهُلْ لِسَيْوِى الْوَجُورَةُ بَيْسُ لِشَرَابٌ وَسَاءَ نُه مُرْبَّفَقاً ﴿ إِنَّ الدِّنْ الْمَنُوا وَعَلْوَا الصَّالِحِيدا يَّا لَانْضِيعُ آجْرَ مَنْ آحْيَا عَمَلاً وَاوْلِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ بَجْرِي مِنْ يَحْ يُولِمُ لِأَنْهُ رَجِعًا وَنَ وَجَادٍ سَاوَرَمِنْ ذَهَكَ يَلْبِسُهُ نَ شِيَا يُلْحُضْرًا مِنْ شُنْدُسِوَا بِنُتُ يُرَقِهُ مَيْكِمُ هَاعَكِي لَازَآئِكِ يَعِمُ الثَّوَّا بِثُو وَجَسُنَتُ مُرْهَا نَقَاءٌ وَاضِرْبُ رَجُلَينْ جَعَلْنَا لِلْآحَدِ هِمَا لِجُنَّا بَنْ مِنْ أَعْنِي وَكَفَعْ نِهُمَا يَتَهُا وَجَعَ لِمُنعُكُمَا ذَرِعًا \* كِلْتَا الْحِنَّانِينُ التَّنَّا كُلْمَا وَلَمْ مَظَلَا مِنْهُ شَيْئًا وَ هِيَرَ نْكَفّْمَا نَهُوًّا \* وَكَانَ لَهُ ثَتُ \* فَقَا لَ لَطْهِ مِوَهُوَ يَجَا وُرُهُ أَنَا أَلَهُ مِنْ مَا لَا وَآعَرَ يُنْفَذِاً \* وَدَخَاجَنْنُهُ وَهُوَ ظِلَاكُم لِنَقَسُلُهُ قَالَمَا آظُنُ أَنَّ تَبْسَدُهٰذُ هَا مَدًّا ﴿ وَمَا أَظُنَّ الْسَيَاعَةَ قَائْمَةً ۚ وَلَيْنَ رُدِ دُيَّا لِيْ رَجِّيةٍ ﴿ حِدَنَّ خِبْرًا مِنْ عَامُنْقَلْنَا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَا وَرُهُ آهَزَّتَ إِلَّهُ لَقَكَ مِنْ تُرَا بِنُمُ مِنْ نَطَفَة يَنَوَسُون مِكَ رَجُلًا لَهُ الْحِيتَ نَاهُوَ اللهُ أَرَادٍ وَلَا مُنْهُ لِهُ مَرَقِياً حَلًّا ﴿ وَ لَهُ لِا أَذِ دَجَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْيَّ مَا سَأَءًا لِلَّهُ لَأ لَّا ما لِلَّهُ انْ مَرْ نَا أَمَا أَقَا مِنْكَ مَا لَأُو وَلِدًا ﴿ فَعَيْدُ رَقِي أَنْ يُورْ مِنْ أَجِيرًا مِن مَصَعِكًا ذَلْقَا \* اوْلَا

الجزء الخاهيس

149

اؤَهَاعُورًا فَلَهُ بَسَنَطَعُ لَهُ طَلَبًا لَهُ وَأَ ا آنفتق فيهَا وَهَي خَاوِيَهُ عَلَيْ عُرُوشِهَا وَيَفُّهُ لَالِكَيْهُ لَمَدًا \* وَلَوْ تَتَكُرُ إِلَهُ فَيَغَةُ مِنْهُمُ وَ يُكُرِمِنْ دُونَا لِللَّهِ وَمَا بنر توابًا وَجِيرُعُفِياً \* وَاضِرِهُ ٱنْزَلْنَهُ مِنَ الْمَنْهَمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبِئَاتُ لَا رُضِ فَأَصْنِكَهِ هَبْشُمَّا لَدُرُوهُ لِهِ يُخِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِكَا بِشِيعٌ مُقْنِكِ رًّا \* الْمَالُ وَالْبِيَوُنَ زَيْنَةُ ٱلْحُتِهُ الذَّيْ وَالْبِقِينِيُ لَصِّلِكَ يَحْدُرُعِنْ لَدَنَّ لَكُ ثُوالًا وَخَدًّا مَلَّا \* وَكُوْمَ مُنْكُمْ لِل وَتَرَى ۚ لَا رُخَرِ بِارِزَةً وَحَمَّةً نَهُمْ فَلَهُ نُعَادِ نُمِنْ هُمُ ٱحَدًّا ۗ وَعُرِ يَكَ صَعَّا لِقَدْجِعْتُهُ مُنَاكُمَ عَلَقْنَكُمْ أَوْلَهُمْ وَبِأَنْ زَعَمْنُو ٱلْمُ فَعِمْ الْسَك مَوْعُكًا ﴿ وَوْضِعَ الْكُنْتُ فَتَكَالِحُ مِينَ مُسْفَعْتَنَ مُافِيةٌ وَيَقِوُلُونَ يُوَيُلْتُنَّ مَالِ هٰذَا الْكِتْ لَانْعَادِ رُصَعْهُمْ قُولَاكُمَرَّةً لِآلَا مُصْلَعَا وَوَجَدُواَ مَ عَسَلُوا حَاضِيًّا وَلَا نَظُلُ مَرَّاكَ أَحَدًا وَ وَاذْ قُلْ ٱلْمُلْكِمُ الْسِيَّارُوالْا عَ الْمِ وَهِ أَفْتَذُوْ يَهُ وَ ذُرِيَّتُهُ أَوْ الْمَاءَ مَنْ مُتَّا ذَا لُصُلِّهِ وَهُمْ يَعَصُنَّا ﴿ وَيُومُ يِقُولُ مَا رُواسْيَكَاءِيَ ا لْنَابِينَهُ وْمُوبِهِا وْ وَرَالِيْهُ مُونَ النَّارِفَظَةُ الَّا اعنهامضفا " وَلَقَدْصَرْ فِنَا فِي هِنَا الْقُوانِ مِنْ الْمُونِ كُلُّوتُ دَلا ﴿ وَمَا مَنْعَ النَّاسِ إِنْ تُومِنُو آاِنْ حَآءَ هُـُهُ الْمُدْى لْأُولِينَ وَمَا يُنْكُمُ الْعَدَا لُقُلِا مِمَا رَبُّ وَالْآنَ مَا تَيْهُ هُ مُنَّانُهُ ا

شوكة الكفف يَّذُوا ابني وَمَا أَنُدْ رُوا هُزُوا ۚ وَمَنْ أَظَلَمَ مِنَّ ذَيْرٌ بِالْبِي رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَ قَدَّمَتْ بَدْهُ أِنَّا جَعَلْنَا عَلِي قَلْوَيْهِمْ آكِنَّهُ أَنْ يَفْفَهُوهُ وَفَيَا ذَانِهِيْمُ وَفُرَّا وَإ نَدْعُهُمْ الْالْمُهُدِّى فَكُنْ يَهُمَّدُ وَالإِذَّا أَمَدًا \* وَرَبُكَ لَغَفَهُ رُدْ وَالرَّحْمُةِ لُوْلَا إِ كَتُهُ الْعَيْمَ لَمُهُ الْعَذَابُ لَلْهُمُ مُوْعِدٌ لَنْ يَعِدُ وَامِنْ دُونِهِ مَوْمِلاً • وَسِلْكَ مَّىٰ اهْ لَكُنهُ مُ لَمَّا ظَلَمُ إِوَجَعَلْنَا لِمَهْ لِكِهِمْ مَوْعِدًا \* وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِهَسَّهُ لَأ رْجُ حَيَّ اَبَلَغَ بَحِثَ مَا لِلْحُرْ مَنْ وَامْضِي حُتُمَيًّا ۚ فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنِهَا نيسي حَيَّهُ مَا فَا يَخَذَ سَبَهِ لِيهُ فِي لِيُحْ سِكَ مَا \* فَلَمَّا جَا وَزَا قَا لَافِينَ ۖ أَيْنَا غُدَّاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفِينَا هٰ ذَا نَصَبًا \* قَالَا زَانِتَا ذِ أَوْنِيَاۤ إِلَىٰ لَصَغُرَةً وَفَا يَنْ أَسِيتُ الْيُرَتُ وَمَآ نَسُلْنِهُ لِيَوْ ٱلشَّيْطِنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَاتَّحِذَ سَيَسَكُهُ فِي لِيُحْجِيًّا قَالَ ذِلِكَ مَا كُنَّا بَيْغِ فَا رْتَدًا عَلِ آثًا رَهِمَا فَصَصًّا \* فَوَجَعًا عَبْدًا مِنْ عِدَ يَنْهُ رَحْمَةً مِنْعِنْدِ نَآ وَعَلَنْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْيَا \* قَالَلَهُ مُولِي هَلْ اَبَيَّعُكَ عَلَى كُ تَعَلِينِ عَيَا عَلِنتَ رُسُدًا \* قَالَا يَكَ لَنْ مَسْتَطَلِيعَ مَعِي صَبْراً \* وَكَيْفَ تَصْبُرُ الَهُ يَحُطُ بِهِ نَحِبُرًا ۚ فَا لَهُ سَيِّجَدُ فَإِنْ شَآءًا للهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لِكَ أَمْرًا ۗ قَالَ فِإِن لِتَبْعَنبَهِ فَلَا تَنْكُنِّهُ عَنْ شَيْ الْكِيرَاكُ مِنْ لَكَ مِنْهُ وَكُندًا اللهِ فَا نَطَلَقًا حَيًّا إِذَا ذَكَاسِكِ السَّفِينَةِ نَرَهُمَا قَالَ خَرَهُنَّا لِتُعُدُّوا هُلَهَا لَقَ ذُ

جِنْتَ شَيًّا أَمْرًا \* قَالَ اَسَامَانُ إِنَّكَ لَنْ مُسَنَّتَهُا بِمُ مِعَى صَبْرًا \* فَ السَّالَ

تُوَاخِذُ نِي إِنِكِينَ فَ لَا تُرْهِ عَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۚ فَا نَطَلَقَا حَيَّ إِذَا لِقِياعُ

فَقَالَهُ قَالَاقَتَا يَفُسُكُ ذَكَهُ نَعَهُ نَفَسُ لِفَاذُحِثُ ثَنْكُ أَنَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

Digitized by Google

قَالَ آنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَعْ مَعْ مَعْ مُعْ مَعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُعْ مُع فَكُرْتُصِينَ وَدُبِكُفُتَ مِنْ لَكُ عُدُرًا مُ فَأَنْظَلَقًا حَيْ إِذَا آتِنَا آهُلُ فَتُكُرُّكُ يَتْطَعَا اهْلَهَا فَابُواْ انْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَا زَّأَيْرُهُ كَأَنَّ يُنْقَضَ اَفَا قِتَاكُمُهُ فَالَافِشِيثُ لَغَنَّدُ تَعَكِيهِ أَخِرًا ۗ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي فَيَنِينَك مَنَانَتِنَكَ بِنَا وَمَلْهَا كَوْنَسَنَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ آمَّا الْسَّقِينَةُ فَكَأَنْتُ لِيَسَاكِيا يَعِمَلُونَ فِي لِيْعَ فَأَرَّدْ ثُنَانَ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرْ مَلِكُ يَأْخُدُ كُلْسَّفِي عَصْبًا اللهُ وَالْمَا الْعُلَمُ فَكَا نَآبُوا مُ مُؤْمِنَيْن فَيَسُنَا آن يُرْهِ فَهُمَّا طُغْيِنًا وَكُوْراً \* فَأَرَدُ كَأَانُ يُبِدُ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْراً مِنْهُ زَكُونَةٌ وَالْوَبَ رَجْعاً فَ وَأَمَّا الجُدَّارُ فَكَانَ لِغُلَمُنَ يَتِمَدُ فِللَّهِ مِنَةِ وَكَانَ تَحَتَّهُ كُنَّزُكُمُ أُوكًا نَ آبُوهُ مُ صلحا فَا زَادَ رَبُكَ أَنْ سُلْعَا آسُلُهُ مُمَا وَيُسْتَحِنُّ خَاكُنْ هَا رَحْمَةً مِنْ رَبُّكُ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ آَمِرُيُّهُ إِنَّ مَا و مُلَمَالُهُ شَيْطِهْ عَلَيْهِ صَمَّرًا ۗ ، وَيَشَكُّونَكَ عَر ذِي ْ لَقُرْ نَيْنُ فُتُلْ مِسَا مَلُوْ أَعَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ أَمَا مَكَمَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَالْمِنْهُ وَ كُلْ شَيْءٌ مُسَيِّمًا \* فَأَنْبُعَ سَبِيًّا \* حَتْيَ إِذَا بَلَغَ مَغِرْبِ لِشَّمْ فَهِ وَجَدَ هَا تَغُرُ فِيَهُنْ جَنَّةِ وَوَحَدَعْنِدَهَا قَوْمًا لَهُ قُلْنَاكِذَا الْقَرِّ نَهُنْ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَا مِنَا أَنْ سَيِّعَدُ وَنِهِ مُ مُسْتًا ﴿ قَالَ مَا مَنْ ظَلَّهُ فَسَوْ فَنَعَدِّ مُهُ قُرَّ بُرَدُ إِلَىٰ رَبِّهِ فِيعَدُونِهُ عَذَابًا نَكُرًا \* وَامَّا مَنْ امْنَ وَعَمَا صِلِيًّا فَلَهُ جَنْ وَأَلِكُ وَسَنَقُولُكُ مِنْ آمِرْ فَا يُسْرًا ﴾ ثَمَّ أَتْبَعَ سَبَيًّا ﴿ حَيِّ آِذَا بَلَغَ مَطْلِعُ اللَّهُ وَحَدَ هَا تَطْلُعُ عَإِ فَوْ مُركُمْ نَجْعًا لِمُهُمْ مِنْ وَبِهَا سِتْرًا هَ كَذَلْكَ وَعَيَا حَطْنَا بِمَالَدَ بِهِ نَحِرًا مُنْ تَوْ اَتَبْعَ سَنَمًا \* حَتَّى إِذَا بِلَغَ مِنْ السَّلَّامُ وَ-

YAI

جُ وَيَهَمِّا فَوْمًا لَا يَكَا دُولَ يَفْقَهُونَ قَوْلًاهُ قَالُوا لَذَا الْقَرْنَينَ أَنَّ بَا جُوَجَ مُفَسُدُ وَكَن فِي لَأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَا لِكَ خَرْجًا عَلَا إِنْ بَجْعَا رَبَدْ رَدُمَّا أُو أُونُ زُبِّرًا لِكِدِ مِدَحَىٰ آزَاسًا فِي ثَنَ الصَّدَفَيْ قَالَ الْفَيْرُاءُ جَعَلَهُ نَانًاقًا لَا تُونَّا فَنْ عَ عَلَيْهِ قِطْ اللَّهِ فَأَ ٱسْطِعْهُ آنَ بَعْلُهُمُ فُ لَ هٰذَا رَجْمَةُ مِنْ رَفِي فَا ذَا جَاءَ وَعُدُرَ خدواعاده و دو دو داو تاعاتا اعتاد مرواة الذار المتولوعية الصلح « خار رَ وَمُعَا لَاسَعُونَ عَنْهَا حَوْلًا \* قَالُوكُانَ الْحَرِيْدَ لَمُدَادًا لَكُا! لَنَهَكِ الْيَزُ قَبُ [ إِنْ تَنْفَذَكِلُ أُنَّ رَبِّي وَلَوْجِئْنًا عِثْلِهِ مَدَدًا وْ قُولًا تَمَا كُهُ يُوجِ إِنَّ آسَّمَا الْهُ كُهُ الْهُ وَحُدُ فَنَ كَانَ يَحِوُ الْقَاءَ لَا وَلاَ نُشْرُ لِهُ مِمَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا ه

دَهُ زُكُرُتًا \* إِذْ نَادِي رَبُّهُ نَالِاً عُنَالِمُ خَفِيًّا يُرْمِينَ وَأَشْتَعَا (لرَّاسُ شَنْعًا \* وَلَهُ أَكُنْ بُكُ الشفتاة وانتخف للوالي من وكأى وكانتيا فركت عاق أفهت يَ وَكِتاً ﴿ مِنْ يَيْ وَمَرِبُ مِنْ لِي يَعَنَّقُومِ وَالْحَعَلَهُ وَتَ رَضَّا السُمَهُ مَحْ إِنَّ مَحْمًا لَهُ مِنْ قَعْلَ سَمَّا لَهُ قَالَ رَبَّ النَّهُ عَلَى مَا مْرَايْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبْرِ عِنْكًا أَهُ قَالَ كَذَلْكَ فَا عَهُوعَلَ هُمِّنٌ وَقَدْ حَلَقَ ثُلُكُ مِنْ قِبْلُ وَلَهُ مَكُ شَنًّا هُ قَالَ رَبِّ عَضَيًا ﴿ وَمِدَالُهُ عَلَى مِوْدُ وَلَا وَلَوْ هُ مُرَكُونُ أفارسكانا لنها روحافهت كالمابش لرَّمْنَ مِنْكَ إِنْ كُنُّكَ تَفِيًّا ﴿ قَالَا مِّنَا آنَا رَسُولُ كُمِّ ةَ قَالَتَ إِنَّ كُونُ لِ عَلَا وَلَهُ عَنْكَ مِنْ لِينَهُ وَلَهُ الْ تَعَنَّا لَ رَبَّكِ هُوَ عَلَيْ هُيِّنٌ وَلِيَعْكَلُهُ ايَهُ لِلنَّا سِوْرَةُ ينيًا ﴿ فَيَلَنَّهُ فَانْتِيَا تُ بِهِ مَكَا نَا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْحَا

لَّقُلَهُ قَالَتْ لِلَيْدَى مِتُ مِّنْ مِنْ الْمُلَا وَكُنْتُ نَسْمًا مَنْسِتًا \* فَنَادْ ٢٠ يَهَا الْأَتَحُزَّ بِيَ قَادَجَعَ لَرَّهُ لِي تَحْتَكِ سَرَبًا ۗ وُهُرَبِّي لَيْكِ بِحِدْ لتَّخِانَهْ مُسُعِظَ عَلَىٰكُ رُطَياً جَيِناً \* فَنَكَا وَاشْرَ بِي وَقَرَى عَيْنًا \* فَا مِتَ اِنْسَتًا ۚ فَاتَتَ بِهِ قَوْمُهَا تَحِمْلُهُ قَالُوا يُمَرِّبُمُ لِقَدَ جِئْتِ شَنِيًّا فِرَبًّا ﴿ مُرُونَ مَا كَانَ كِوْلِهُ امْرًا سَهِ ۚ عِ وَمَا كَانَتُ أَمُّكِ بَغِيّاً ﴿ فَاسْاً رَبُّ إِلَّا لْهُ كَنْ مُنْ كُنِّهُ مِنْ كَا يُعِدُ الْمُدْكِ مِنْ فَالْآلِينِ فَيْ فَالْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِينَا لَهٰ بَيَّا ﴿ وَجَعِكَمْ ثُمَارِكًا آيْنَ مَاكُنُتُ وَأَوْصِبِهِ إِلْصَالُوةِ وَا تَحَيَّأُ \* وَبَرِّ إِبِولَدَيْ وَلَهُ يَعْفِكُ إِجْنَا رَّاشَفَتًا \* وَالسَّا (عَلَهُ نَوْمَرُولِدُ تُوَوَيُوْ مَرَا مُونِيَ وَيُومِلُ بَعِينَ حَتَّا \* ذِلاَ عِبْسَةِ إِنْ مُرَيِّمَ قُوا لِيِّيِّ الَّذِي فِيهِ بَيْرُونَ لَهُ مَا كَانَ لِلْهِ أَنْ يَعِنَّدَ مِزْ وَلِلَّذِيْسُ عِلْيَهُ أَذَا قَطْ فَايَّمَا يَعَوُلُ لَهُ كُنْ فَيَكُو لُنَّ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ كَتِي وَكَبُّكُمْ فَأَعْبُدُ وَهُ هَٰلَا حِم ظِيِّم "أَسْمِعْ بِهِيْمُواَ بِصِرَيْعِمَ يَأْتُونِنَا لَكِن الظَّلِيهُونَ الْيَوْمَرَ فِيضَا مُبيَّن \* وَأَنْذِ نَهُمْ وَوْمَا لِحُسَرَةً إِذِ قَصْحَ } لا مُرْوَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لِأَيْوَأ ﴿ إِنَّا عَوْمُ بُرِّبُ ۚ الْأَرْضُ وَمَّنْ عَلَيْهِا وَإِلَيْنَا أَمِرْجَعُونَ ﴿ وَاذْ كُرُفِيا لَإ بِرَهِيمَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا بَيِتًا ۗ مُ إِذْ قَالَكِ سِهِ يَأْبَتِ لِرَبَعَتُ دُمَالًا يُبْصُدُ وَلاَ يُغِنِّهُ عَنْكَ مَنْتَا ﴿ يَأْيَتِيا فِيقَلُّجَاءَ فِي مِنَا لَعِلْمِمَا كَرُمَّا مَكِ هُ إِنَّ وَهِ الطَّاسَةِ مَّا \* نَايَتَ لِانَّعْنُ الشَّيْطِينَ إِنَّ الشَّيْدِ

وَهُن عَصِيًّا ﴿ فَا بِينَا يَنْ كَا فَأَنْ مَسْ لَكُ عَنَا كُعِمْ لِانَّهُمْ وَفَا وَلَيَّا ۚ قَالَ إِرَاعِتُ أَنْتَ عَنْ الْحَدِّي إِلَّا بِرَهِمُ أَبِنْ لَوْ تَنْتَهِ لِلْأَرْجُمَنَّكَ وَاهْج اَسْتَغَفْرُ لَكَ رَبِّي لَّهُ كَأَنَ يَحَفِيًّا ۗ وَآعِيْهُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَلَيْ إِنْ لَا أَكُونَ يِدُعَاءِ رَبْي شَقِي فَلَمَّا اعْتَرْكُمْ وُمَا يَعْيُدُ وَنَمِنْ وُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْمِ وَوَبَعْقُوبَ وَ جَعَلْنَا نَبَتًا ۚ وَوَهَ مَنَا لَكُمُ مِنْ مَرْحَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ ۚ لِيسَانَ صِدْقَ عَلِيًّا ۗ وَلَاٰ فِي لَكِمَتُ مُوسَمَانِيَّةُ كَانَ خُلْصاً وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۚ وَٰ لَدَ بِنَهُ مِنْ جَانِبًا الْآيْمَ: وَقُرَبَنْهُ بَحِيّاً ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِزْبَحْتِينَآ آخَاهُ هُرُونَ بَبِيّاً ﴿ وَاذْكُر لِكُتُ إِنَّهُ عُمَا إِنَّهُ كَانَصَا دِ قَالُوعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِبَتًّا ﴿ وَكَانَ مَا اَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّيْوةِ وَكَانَعَيْنَدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي لَكِينِكُ دُ نُّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ فَيَغَيْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۚ أَوْ لِنْكَ لَّذِينَ أَنْعَ اللَّهُ عَلِيْهُ رِّتَهِ إِذَهُ وَمِنَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّهِ إِبْرُهِمِيمُ وَاسْمُ المعتبئنآ إذاتنا جكء النثا لرحما بنعروا سيقل يِرْبُورُد هِمْ خَلْفِئَ أَصَاعُوا الصَّالْهُ وَوَا مَّيْعُوا الشَّبِيرَ إِنَّا فَكُمَّا وَتُعْتَمُونَ مَنْ تَاتَ وَامَرُ وَعَيْرُ صِلْمًا فَأَهُ لِيْكَ مَدْ خَلُونَ الْحَيَّةُ وَلَا نَظْلُهُ مِنْ شَيًّا عَذِنالِينَ وَهَمَا لِرَّهُ مِنْ عِمَادَهُ ما نُغِيثُ إِنَّهُ كَأَنَّ وَعُرُهُ مَمَّا يُتِمَّ لَهُ كَايَتُ فَي لِمَّا وَلَهُ وَرِنْ فَهُ مُ فِيهَا بَكُرَةً وَعَيَّتُنَّا "وَلِكَ الْحُنَّةُ الْيَيْ فُورِثُ وْ وَمَا نَنْ زُلُ لِا ما هِ رَبِّكَ لَهُ مَا مِن اللَّهُ سَأُو مَا خُلْفَنَا وَ لَكُ وَمَا كَانَ رَبِّكَ نِيسًا مِن تَالْسَمِ وَ وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَهَا فَاعْبُدُهُ

لْفَ بِقُانِ خَرْكَهَ هَا مَا وَأَحْسُ أَبُدِيًّا ۚ وَكَرَا هَ لَكُمَا قَدَّ مَنْ مُوْالْحُسَنُ ۚ إِثْنَا ۚ وَوَعَالُمْ قُلْ مِنْ كَانَ فِي الصَّهِ لَكَ ۚ فَلِيمَا لَهُ ۗ وَكُهُ الرَّحْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَيْنَاتِ وَإِمَّا الْسَاعَةُ فُسَكَهُ ضْعَفُ جُنْدًا ۚ وَيَرْبُهُ اللَّهُ الْذَينَ اهْتَادُ وْاهْدَّى لتناوقا للاو تبزنها لأوولةاة أطلع الغنسام اثندزعنكالز عَهْدًا ﴿ كَالَّا سَاتَكُنُّ كُنُّ كُمَا يَعْنُونُ وَ نَمَدُّ لَهُ مِنَ إِنْعَدَا بِيَمَدًّا ۗ ﴿ وَنَرِثُهُ مَ وَمَا نَسْنَا فُونِكُمْ ۚ وَإِثْنَارُ وَامِنْ دُونَا لِللَّهِ الْمُرَّةُ لِيكُهُ لِوَالْمُوْعِرَّا يُ يَـٰ لِطِينَ عَلِمِ النَّكِفِينَ تَوْزُنْهُمُ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْمَا عَلَيْهِمْ لِمُنَا نَعُدُ لُمُ عُنَّا لْتُقِىنَ إِلَى لِرَّخِينَ وَفَيًا ﴿ وَنَسُوقُ الْحُ مِهَرَ الْحِهَمُ مُو وَلَا مُ فَعَهُ إِلَّا مَزَّا تَغَذَّ عِنْدَا لِأَحْرُرُ عَفِينًا " وَقَالُواْ الْخَنْدَا

الخنوالتا دعيثم فَوَّا الْحِيَالُ هِدًّا هِ أَنْ دَعَوْ اللَّهِمْ نِ وَلَدًّا وُ وَمَّا فِي السَّمَا لِي وَأَلَارُضِ لِإِ آنِ الرَّهُمْ رَعَنْ اللَّهِ لَقَدُّ النَّالِ مُعْرَقِعَدُهُمْ عَدًّا ﴿ كَانَّالَّذِينَ إِمَنْهُ وَعَيْمُ أُوالْطَّ طلُّه • مَا آنْ إِنَّا عَلَىٰ لِمُ الْقُرْ انْ لِتَسْقِ • إِلَّا وَمَا فِي لاَ رُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الرِّيءَ وَإِنْ يَحْدَ الْفَوْلِ قَالَةُ يُو لت والع والله لا اله الأهولة الاسماء المستع وهوا عِلْدُرَانَا رَافَقَالَ لِإِهِلْهِ الْمُكَنِّ أَلَيْ إِنَّ اسْتُنَّا كُلِّوْ أَنْتُكُو مِنْهَا بِعَيْسَا وَلَمِلْ عَلَالنَّا بِهُدِّيحٌ فَلَمَّ النَّهَا نُودِي يَوْسَيُّ إِنَّ أَمَّا رَبُّكَ قَاخُلُهُ نَعَلَيْكَ أَيْكُ الْوَادِ الْمُقَدُّ سِرَطُونَيْ ﴿ وَإِنَّا انْحَيِّ مُلَكَّ وَاسْتِمْ مُولًا يُوحِيُّ النَّيْ لَمَّا لْأَأَنَا فَاعِدُ لَهُ فِي تُوَافِي الصَّلُوةِ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ الْسَّاعَةُ التِّيَّةُ آكَادُ وَمَا نِلْكَ بِيَمِينِكَ بْمُوسِيَّةٌ قَالَ هِي عَصَايَ أَنُوكُو ْ اعْلَامًا وَأَهُدَّ بِيهَاءَ هَامَارِبُ اخْرِي ۚ قَالَ القِهَا يُمُوسُ فَالْقَلْهَا فَإِذَا هِيَحَيَّةٌ تَسْعَيُّ قَالَهُ التحقي سنعيك هاسيرتها الأولاء واضم وكالاحتا

غَرْسَو وَايَّةَ أُخْرِي لِنُرُمِكِ مِنْ أَيْتِنَا ٱلكَدْيَ ۚ اذْ هَنْ لِلِّي فَعُوْنَ قَالَ رَبِّلِشْرَحْ لِي مِنْ وَيَسِّرْ لَلْ مَرْيٌ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِزْلِسِانِيَ فَقْمَرُ وَ وَاجْعَ إِلَى وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ ﴿ هُرُوكَ آجَةٌ اسْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَكَسْرُكُ ۖ فِي السَّدُ و نَسَيْتِ عَكَ يَهُ مِنْ أَنْ ذُرُكُ كِثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْ يَهَا بَصَارًا ﴿ قَالَ قَدْاً فَبَهِ مُمَّةُ لَكَ مُوْسُعُ وَلَقَدَمَنَّا عَلَيْكَ مَرَّ وَاحْدِيٌّ إِذَا وْحَيْنَا الْأَلْمَكُ مَا ن افذف في في التَّابُونِ فَا قَذِفِيهِ فِي الْمُوَّ فَلُدُلُقِهِ الْمُرَّبِي السَّاحِلَ أَخُذُهُ عَلَ لِوَعَكِيِّ لَهُ وَالْفَيْتُ عَلَيْكَ مَيَّهُ لِّمِنَّ \* وَلِيضُنَّهُ عَلَيْمَيْنَ \* إِذْ تَمَسُّمْ أَجُنَّا E . ST31 أَنَّ \* وَقَالَتَ نَفَيْكَ أَفِيدًا فَيَ أَلَى مَزَ إِلْغَمَّ وَفَيْتُكَ فُوْنًا لَهُ فَكَثْبَ سِبَان لَقَدَرِيمُوسَى واصطنعَتُكَ الْعَسْمُ إِذْ هَوْ الْمُتَ وَآخُو يَ وَلاَ مِّنِيَا فِي دَرِّي الْمُرَالِي فَعُونَ إِنَّهُ طَعْ إِنَّ فَقَدُ لَالَهُ قُولًا لَيْكً لْعَلَيْ يَتَدَكُوْا وَيَخْشُحُ ۚ قَالَانَ مَنَا إِنَّنَا كَنَا فَكَا وَكَانَ تَفْرَظَ عَلَيْنَا آوَانَ يَطْ قَالَ لَا يَخَافَا لَبِيْ مَعَكُما اسْمَعُ فَآرَى فَأَيْدُهُ فَقُولَا لَنَّا رَسُولًا مَعَنَا بِهَا شِرَائِلَ وَلَا تَعَدُّ بَهِمُ قَدْجِمُنَاكُ إِيدِهِنْ رَبُّكُ وَالسَّامُ عَلِي اسِّعَ الْهُدُيْ ﴿ إِنَّا قَدْ الْوَجِي لِيَنِيا آنَ الْعَدَاتِ عَلَى مِنْ لَذَيْتَ وَيُولِي \* فَالْ رُسِيكُمْ مُوسِيٌّ وَالْ رَسَا الَّذِي عَطْحِكُ لِّ شَيْعُ خَلْقَهُ ثَرْهَانَ وَالْعَرْ بَالُالْعَرُونِ الْأُولِيُّ قَالَ عِلْمُ كَاعِنْدَ رَبِّي فِي كَيْ لَا يَضِيًّا رَبِّي وَلَا يَسْمُ الذّ تكأناذ ضرمه بأوسكك لكوفقا شايلوا نزلين الشمآ ذُونِيًّا مِنْ نِمَاتِ شَيِّةٍ وَكُلُوا وَارْعَوْ الْأَنْعُامَكُ إِنَّ فَخِلْكَ لَاسْتِ لِأُولِ لِنَّا

ربع

الجنءالشاسعشر

PAI

مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيَا نُعَدُكُمُ وَمِنْهَا نَحْدُجُكُمْ ثَارَةً أَخْرَى ﴿ وَلَقَذَا رَنْنَهُ الْيَنَا كُلَّكَ قَكَّنَ بَ وَإِنْ قَالَ جَيْدَتَا لِلْتُحْ جَنَا مِزْ إَرْضِنَا بِسِيرُ لِمُ مُولِمِ قَلَنَا بِيتَاكَ بِسِرْمِثْ لِمُ فَاجْعَا بِينْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِلًا لاَ نَغِلْفُهُ نَعْزُ وَلَا آمَنْ مَكَا نَاسُوَّيُ فَا فَاكْمَوْعِكِ كَم تَوْهُ الزِّينَةِ وَآنْ نُحُشَّا لِنَّا سُرْجُيُّهُ فَتَوَّ لَى فُرْعَوْنُ فِمَّةَ كَفَدَهُ ثَيَّا كَنْ هُ قَالَهُ <del>ۖ</del> مُوسِيةَ مِن لَكُونِ لَا فَشْرَ وَاعَلَى اللهِ كَذِيًّا فَيُسْعِيُّ مِعَذَا بِهِ وَعَدْ خَارِهُ مِن افترَى وَ مَتَ وَعُواْ مَرْهُمُ بَيْنِهُمُ وَاسَرُوا الْجَوْيُ فَي قَالُواْنِ هٰذَانِ لَسْمِرْنِ يُرْمِدَانِ أَنْجُنْ مِزْلَرْضِكُ بِسِيمُ هِمَا وَيَذْهِمَا يَطِيهِ يَقِيتُكُمُ الْمُثَالَ ﴾ فَآجِرْ عُواكِنِدَكُونُمَ النَّوْاصَفَّنَا وَقَنْا فَلَحَ الْيَوْمَ مَنَ اسْتَعْلِهِ ۚ قَالُوا يُمُوسَلِيقًا آنَ لُلِقِ وَاعَآ أَنْ نَكُونَ اَوَلَهَنَ الْوَيْ قَالَ بِالْ الْقُوافَا ذِا حِبَالْمُ وُعِصِينُهُمْ يُخَيِّلُ اللَّهِ مِنْ سِعْرِهِمْ أَنَّهَا الْمُعْلَى فَا وْجَسَةٌ نَقَيْسُه جِيفَةً مُولِنَّ قُلْنَا لَا يَخَفُّنُّ إِنَّكَا نَتَا لَاعْلِيَّ وَالْقَ مَا فِي يمينيك تلقف استنعوا تفاصتعوكيه سيرولا يفلوا لسيركيث أفي فألف لَسْعَى وَ سُيِّدًا قَالُوا امْنَا بَيْنِ فِي وَكَ وَمُوسِي ﴿ قَالَ مَنْ لَهُ لَهُ قَبْلَ إِنَّ اذَلَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكُمِّيرُ كُوا لِنَّذِي كُلِّهِ كُوا لِينَّهُ فَالْأُفْطِعَ ۖ أَيْدَكُمْ ۚ وَأَنْجَلَكُمْ مُنْ خِلْفِ وَلاُوصَلِّبَةَ كُوعُ بُدُوعُ النَّوْ وَلَنَعْ آمُرَةَ آتُمَنَّ آسَتُ دُعَنَا بَا وَأَنْوَىٰ ءُ قَالُوالَن نَوْشِرَكِ عَلَيْمَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنَةَ وَالْذَى فَطَرَبَا فَا قَصْرَمَا ٱسْتَقَاضِ مَّا تَعَضَّى هذه الحييزة الدَّنبَا إِنَّا امْنَا بَرْنِيَالِيعْهُ لَهَا خَطْلْنَا وَمَّا ٱلْأَهْتَنَا عَلَيْهِ مِزَالِتِي وَاللَّهُ خَيْرُواَ بَيْ ۚ إِنَّهُ مَنْ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَعْ مِنَّا فَإِنَّ لَهُ جَعَتْمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يُحَ هُ وَمَنْ يَا يُهُمُوْمِنَّا قَدْعَلَ الصَّلِيا عَا وَلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَا لَهُ إِنَّا أَهُمَا وَ نْحَيْهَا الْأَنْهُ وُخِلِدِ مَن فِيهَا وَذَلْكَ مَرْقًا مَنْ مَرَكَ " وَلَقَدًّا وْحَمْنَا الْح

igitized by Google

لَنَاكِهُ أَسْرِبَعِيَا دِي فَاضْرِنْ فَهُمُ لِمِنْ فِي فَلَى لِيَحْ بَدَيًّا لَا يَخْفُ ۗ ذَكًّا فرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَعَيْتُ أَهُمْ مَنَ الْتُوْمَاعَتُ مُعَدُّهُ وَأَصَرُّ ى لِبَيْ اِسْرَابُلُ فَذَا نَجَتْ نَكُرُ مِنْ عَدُوَّكُ وَوَعَنْ كَ نَمْزَ وَنَرَّلْنَا عَلَىٰكُ الْمَرِّزُ وَالسَّلَوٰيُ هُكُلُوامِنْ طَيِّدِتِ مَا رَزَفْكُرُ وَلاَنْظُغُ لَّعَلَيْكُمْ عَضَيَّ فِمَنْ يَجْلاْ عَلَيْهِ عَضَيَفَهَا لَهُويٌ \* وَانْ لَغَفَا كُلْمَٰ مَا لَيْ وَامْزَوَعَهَلَ صِلْمًا صُمَّ اهْتَدَى وَمَّا آعْمَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ عُوسَى \* قَالَهُمُ أَوْ عَلِيْ رَبِّي وَعَلِيُ النَّكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَفَا نَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْ مَكَ مُزْبَعِدٌ السَّامِرْيُ ﴿ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْعِهِ عَضْبُنَ السِّفَا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ الْمُ نِعَدُّ وَعْلَاحَتْنَا ﴿ وَظَا لَعْلَنُكُمُ الْعَهُدُا مُ أَرَدْتُمُ الْنِيعَلَ عَلَى كُمْ عَضَدُ يَكُوْ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِلِكُ ۚ قَالُوامَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ عَلَيْكَا ۗ وَلِكَمَّا حَيْلُنَا أَوْزَارًا رَبِينِهِ الْقَوْمِ وَقَلَدَ فَنْهَا فَكَذَلِكَ الْوَالْسَامِرِي \* فَأَخْرَجَ لَهُ يُعْلِرُ جَسَدً خَارُفَقَا لُواهِ زَا إِلَى أَوْ وَالْهُ مُولِي فَيَيَّةً \* أَفَلا بَرُونَ الْأَبْرُجُو الدُّ فَوْلاً ﴿ وَلا يَمْلُكُ لَمُ مُ مَرًّا وَلا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَهُمْ هُرُولَ مِنْ فَبُلُ لِقُومِ إِيَّكَ فَيَنْتُهُ بِهِ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْنُ فَا بَيِّعُونِي وَاطِيعُوا أَمْرِيُّ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْ هَنَ حَيِّةٌ مَرْجِعٌ إِلَيْنَا مُولِنَّعٌ قَالَ لِهُ وَنُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُواهُ بَيْعَرَ افْعَصَدْتَ أَجْرِي ۗ قَالَ بَلْنُومُ لَا مَا خُذْ بِلَحْيَةَ وَلَا بِرَاسِي بِي فَهِيدًا اِسْرَابُا وَإِنْ مَرْوَتُ قُولِي ، قَالَ ضَمَا خَطْبُكُ لِيهِرَيُّ قَالَ لْهِ يَبْضُرُوا بِهِ فَعَتَبَضْ عَجَضَةً مِنْ أَثِرَالِ تَسُولِ فَبَيْذُ مُهَاوَكُرُ لَكِ عُلِمُ نَفْسِيٌّ قَالَ فَاذْ هَ فَكَ نَلَكَ فِي أَخْيَوْجَ أَنْ نَفْوُلُ لَا هِمْ السَّرَقِ إِنَّ لَكَ

نضف

الجخزة الستاسي

191

وَعِمَّاكُنْ تُعَلِّقَهُ وَٱنْظُ الْإِلْمُلَكِ لَذَى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالَمًا إ لْيَةِ نَشْفًا هَا كَالَهُ كُلِللهُ الذِي كَالَهُ الْمَاكَةُ هُوَ وَسِعَكُمْ وْ كُلُكُ مِنْ أَنِياءَ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْا تَدْنَكُ مِنَ لَدُنَّا ذِكُمَّا \* مَ و الصُّه رَوْبَحُنْدُ الْجُوْمِينَ تَوْمَنْ ذِزُرْقًا \* يَتَحْفَتُونَ بَيْنَهُمْ شِيَّ أَهُ فَكُنَّ أَعْلَا بِمَا يَعَوُلُونَ إِذْ يَعْوَلُ آمْتَكُهُ مُطِرِيقَةً إِنْ لَيَنْتُمُ إِلَّا يَوْمًا بَالْفَقُرْ بَيْنْيِنُهُ عَارَدٌ فَمْنِقًا \* فَكَذَرُهُمَا قَاعً اعِوَجًا وَلَا آمْتًا ﴿ يَوْمِنُ دِيَتِّبَعِهُ وَالدَّاعِي لَاعِوْجَ لَهُ وَحَشَّا ۚ يَعَلَمُ مَا بِينَ اَبْدِيمُ وَمَا خَلْفَهُ وَلا يُحِطُ لَ بِهِ عِلْما ۗ وَعَنَـٰ جُوهُ لِلْحِ الْقَتَهُ مِرْوَقَادْ خَابَ مَنْ حَلَظُماً ﴿ وَكُونَ يَعْلُ مِنَ الصَّلِي وَهُوَ فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضًا ﴿ وَكَنْ لِكَ نَزَلْنَهُ وَزُلْنَا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِن عَلَهُ عَنِّقَوُنَ ۚ وَيُحِدِّنَ كُمْ خَرُلَّهُ ۚ فَعَا إِللهُ الْمَلِكُ الْحُقِّ وَلَا يَعْمَلُ بِالْفَوْ إِنِهِ رَ فَيْ إِنْ يُعْضَهَ إِنَّكَ وَعُمُّهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ فِي عُمَّا ﴿ وَلَقَدْعَهُ مُنَا إِلَّا ذُمَّ وَلَمْ خَدْلَهُ تَعْمُ مَّا \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْكَ إِنَّا الْمُعَدُوا لِأَدْ مَفْتَهَدُوا الْأَ فَقُلْنَ آَنَا دَهُ لِنَّ هٰذَاعَدُوًّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْبَ اَنَ لَكَ لَا تَعْرُعُ فِي هَا وَلَا نَعْنَى يُ وَ انْكَ لَا تَظْمَ فَيَسْوَسَوْ إِلَيْهِ الشِّينَ طُ وَالْ مَا دَمُ هَا لِأَدُمَّ الْمُعَاشِّحَ وَالْكُنْ وَمُ الله فَأَكَلَا مِنْهَا فَدَنْ تَفْضَمَا سَدُ أَتُعُكُمُ أَمَّ

اللاية

نُ وَدَقَ الْجُنَّةُ وَعَطَمَ إِذَمُ رَبِّنَهُ فَعُونَ \* تُشَرِّأُ خِتَكُ كُنَّهُ فَتَ عَلَيْهِ وَهَدَدَىٰ \* قَالَ هُمِطَا مِنْهَا جَمَعًا تَعَضُ عَكُوْفَ إِمَّا يَالِيَتِ كَوْسِبِ هُدَّى فَرَا تَبَعَ هُدَى فَرَا تَبَعَ هُدُى فَلَا يَضِ و مَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَ مَعِلِسَةً ضَنْكًا وَكَمَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَآعُنْهُ فَالَ رَبِّ لَرَحَتَ رَبِّي كَاعَنْهُ وَقَادُ كُنْ صِيرًا لَهُ قَالَ كَمُ النَّا تَتُكُا لِينُنَا فَنَسَيَّتُهَا وَكُلُّونُمُ لَمُنْهُ إِنَّ وَكُذَا لِكَ بَحَنَ زِيمَنْ آسْرَ فَ وَكُورُونُ مِا يُتِ رَبَّهُ وَلَعَذَاكِ ﴿ خِرَةِ ٱسَدُ وَا بِعَيْ مَا فَلَهُ يَهُدُ لَمَتُ مُ وَاهَلُكُمَّا قَبْلَهُمْ مِنَ لفِئُرُونِ بَيْسُونَ فِي مَسْاحِينِهِ فِي إِنَّا فِي ذِلْكُ لَا يُسْتِلِأُ وَلِي نْهُنَّ " وَلَوْلَا كَلِمَنْ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ كَانَ لِزَا مَّا وَآجِكُمْ مَيُّ \* فَاصْبِرْعَلْهَا يَعْوُلُونَ وَسِيْعُ بِحَمْدِ رَبِّكِ فَبَلَطُلُوعِ الشَّيْ وَقِبْلَعْرُوبِهَا وَمِنْ الْمَا قِي لِينَ وَسَيْنِغُ وَاطْرًا فَالنَّهَا رِلْعَلَّكَ تَوْضَىٰ إِنَّ وَلَا غَكُدُّنَ عَنْ نَكَ الْمِنْ الْمَتْ الْمَتَّامِيةِ الزُّولِجَامِنْهُمُ زَهُ وَأَنْ الْمُحْيِنَا وَالدُّنْيَا وَلِعَنْ مَا هُو فِيهِ وَكَذُفُ رَبِّكَ خَيزٌ وَآبَوْلَ وَإِنَّا هَلَكَ إِلْصَلَوْةِ وَآصِطِ رُعَلَنْهَا لَإِنْنَكُلُكَ رِزْقًا نَحَ رُزُوْزُقُكَ وَالْعُقْتُ لِلنَّقَوْيُ \* وَقَالُوالَوْلاَ مَا يَنْكَا مِأْكِيةً مِنْ رَبِّهُ أُولَوْ تَا يُتِهِمْ بَيْكُ مَا فِي لِصَيْعُنَ الْأُولِي \* وَلَوْإَ نَاآهُ لَكُنْهُمْ بَعِذَا بِمِنْ قَبْلِهِ لَقَا لَوُارَبُّنَا لْتَالِينَا لَهُ وَلَا فَنَلْبُعُ الْمِيكِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَاذِ لَ وَنَحْزَىٰ \* قَالَمُلْ فِيرَيضُواْ فَسَتَهُ عَلَمُهُ لَنْ مِنْ أَصَحِرُ الْصِيرَاطِ الْسِيَوِيِّ وَمِنْ الْفِيَّ

للجرة

بُهُمْ وَهُوبِ فِي عَفَالَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِرَّا يُالْأَاسْتَمَعُ ، وَهُمْ مَلْعَبُونَ \* لَاهِيَّة قُلُوبُ مُ وَأَسَرُ لَنَّوْيَ الِّذَينَ طَكَرُهُ اهَا هِ كَذَالَا لَا بَشَرٌ مِثْلُكُو الْأَقَانُونَ الِسِّيءَ وَانْكُرَ صُرُ وَن \* و فَرَرَ يَعَين كُمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءَ وَالْكَرْضِ وَهُوَ السَّمَ لْعَالِثُ مِنْ كَالْوَا أَضْغُتُ أَحْدِيدُ بَالْ فْتَدَابِهُ بَلْهُ وَسَاعُ مُرَافَا فِي كَالْتِ أَي يَةِ كُمَّا أُرْسِكَ إِلْا قَالُونَ \* مَمَّا الْمَنَتْ فَبِلْهُمْ مِنْ قُرْيَةٍ آهُلَكُ : فَهُمْ نُونِمِنُونَ \* وَمَا ارْسَالْنَا قَنِلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُهُ كَالِينَهُمْ فَنَسَكُو هَالِلِذَكِرْ إِنْ كُنُهُ وَلَا تَعْلَمُ وَنِي \* وَكَمَاجَعَلْنَاهُمُ مُجَسَدًا لَا سِكُكُوكُ لطَّعَامَ وَمَاكَا نُواحِيْلِهِ مِنْ اللَّهِ تُرَصَّدَ قَنْهُ مُا لُوَعْدَفَا غِمَا نُهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكُنَّا الْمُنْفِرُهِ عِنْ ﴿ لَقَاداً مُرَلِّنَا آلِيَكُمْ فِكُ تُمَّا هِيهِ ذِكُرْكُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ \* وَكُو قَصَمْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَانَتْ طَالِلَةً وَانْشَا نَابَعُدُهَا قَوْمًا أَجْرِينَ \* فَإِيَّا أَحَسُّوا بَالْسَكَا إِذَا هُوْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ \* لَأَتْرُكُ وَارْجِعُوا لِإِمَّا أَيْرٌ فْتُمُ فِي وَمَسْ حِيْدِكُ مُ لَعَلَّكُ تَشْتَكُونَ \* قَالُوا لِوَ لِكِنَا آيًّا كُمَّا ظِلْمِينَ لَهُ فَنَازًا كَتْ مِلْكَ دَعُومُ مُ حَيْ بَعَانَاهُ مُ حَصِيلًا خِمَادِينَ \* وَمَا خَلَقُنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيكَنْ وَلَوْ إِرَدْ نَاآنَ نَيْخَذَ كَفُوا لَا تَحْنَدُ نَهُ مِن لَدُكَّ نُّ كُمَّا فِعُ لِمِنَ ﴿ مَلْ نَقَتُ ذِي الْجُوِّ يَعَلَى الْبِطِلِ فَيَدْ مَعُنُهُ فَإِذَا هِمُوَ

ربع ربد

زَاهِ وَيُوكِكُ الْوَيْلُ مِتَمَا تَصِيفُونَ \* وَلَهُ مَرْ فِي السَّلَمُ وِيتُ وَالْأَرْضِ وَمَ عِنْكَهُ لَايَسَنْتَكِبُ وَنَعَنْ عِمَادَتِهِ وَلَايَسَنَهُ مُولَا لِمَسْتَحَدُونَ لَهُ يُسُرِّحُ لَنَ لِّنَا وَالنَّهَارُ لَا يَفْتُرُونَ \* أَمِ اتَّخَذُ وَأَلَّا لِمُّنَّهُ مِزَا لا رَضِ هُو بُنيُّتُهُ وَلَا الله كَانَ فِي هِمَا الْمُنَّةُ لِكُواللَّهُ لَفَيْسَيِّدَ مَا هَنَهُ عِنْ اللَّهِ رَبِّ لَعَرْشِ عَب يَصِفُونَ ۚ وَلَا لَهُ ۚ أَعَمَا بَقِعَا أَوْهُمْ لَمِثَ لُونَ لَهُ آمِا تَعْزَدُوا مِنْ دُودٍ: لِمَةٌ ثُنَّ لِهَا تُوَابِرُهٰ مَكْتُ مُ هٰذَا ذِكُ مَنْ شَمِعَ وَذِكْرَ مَنْ قَبِلِيَّ بِكُ كُنَّ هُوْ لَا يَعْلَىٰ ثَالِحَقَّ فَعَهُو مُعْ ضُولَا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِزْ قَيْلَكُ بْنُ رَبِسُولًا كُوْ مُعَالِّنِهِ أَنَّهُ لِأَلَّهُ إِنَّوَ أَنَّا فَاعْيُدُ وَنِهِ \* وَقَالُوا اعْتَدَ لْأَحْمْ : وَلَدَّا سُبِيْعَ أَهُ بَلْعَيَا ذُهُمُكُمْ مُوْلَ ۗ لَا يَسْفِيقُو بَهُ بِالْقَوْلِي وَهُوْ بِإَمِرِهِ يَعْمَلُونَ لَهُ يَعِنُكُ مَا يَنْ آيْدِ يهِيْدُو مَا خَلْفَهُمُ وَكَا كَيْشْفَعُو الآيلنا رتضح وهرمن حشيته مشفقاته ومزبقتا منهم الْهُ مِنْ دُونِهِ فَدَالِكَ بَجَرْبِهِ جَعَتْ مَنَ لِكَ بَحْتَزِيَّ الظَّلْمَ مَنْ ﴿ أَوَا رَالَّذِينَ كَنَّعَ وَأَانَ السَّمَهُ إِنَّ وَالْإِرْضَ كَانَتَا رَبْقًا فَفَتَفُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءَ كُلِّ شَيْعٌ حِيْنًا فَلَا يُوْمِنُونَ \* وَجَعَلْنَا فِي الْ يُوسِيَ أَنْ بَيْدَيِهِ وَجَعَلْنَا فِهَا فَأَجِكًا الْسُلَّالْعَلَهُمْ يَهُنَّاهُ اللهُ وَحَعَلْنَا السَّرَآءَ سَفَّ عَالِمَةِ فَمُنْظًّا وَهُوْعَوْ الْنِمَامُعُ صُولَ ا وَهُوَالَّذَى خَلَقَ النَّا وَالنَّهَارُوَالشَّمَى وَالْفَتَدَ كُلُّ فِي فَلَاتَ لَيَسْبَعُونَ \* وَمَاجَعَلْنَا لِلسَّغَرِمِنْ قِتَاكَ أَكُنُادًا فَاشِنْ مِتَ فَهُمُ

المزءاليتا بمعشر

لِلْنَا تُرْجِعُونَ \* وَإِذَا رَاٰكَ الَّذَينَ كَتَدُوآ اِنْ يَحَيُّدُ وَيَلَطَ كُلُّهُ وَإِلَّا كُرُالِمِنَكُمُ 'وَهُوْ بِدَكْرَالِيَعْمَلِ هُمُ وَكُفْرُونَ \* حِنُكُونَ إنْكُ رُمِنْ عِمَا لِهُ الْوِرِيِكُمُ الْلِيَّةِ فَلَا الْتَسْتَعَيْلُونِ \* وَيَعْقُلُونَ مَ لْمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُصلَّدِ فِينَ مَّ لَوْ يَعْلَمُ الذَّيْنَ كَفَتَرُواجِيزَ كَفَوْنَ عَنْ وُجُوهِ عِيهِ مِهِ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظَهُوُ دِهِمْ وَلاَهُمْ مُنْصِمُ وَا وَبِلْ مَا يَسِيغُونَهُ مَنْ فَتُنْهَدُهُ فَلَا يَسَنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ نِظُرُونَ \* وَلَقَدَا شَهُ إِذِي بُرُسُ لِمِنْ فَبَلِكَ فَأَقَ بَا لِهَ مِنَ يَحُ وَامِنْهُ مُمَاكَا نُوَايِهِ بَيَسْتَهُ فِي وَكُنَ مِنْ مِرَا بِرَكِ الْمُوالِدِهِ لِيَسْتَهُ فِي وَكُنَ وَالنَّهَادِينَ ٱلرَّحِيْزِبَ لِهُمُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ مِهُ مُعْرَضُونَ ، أَمْ لَمُ هُ تَمْنَعُهُ وَمِنْ دُورِنَا لَايَسْتَطَيْعُونَ نَصْرَ اَفْيِكُ هُمْ وَلَاهِمُ ايُضِحَهُ نَا لَهُ بِسَا مُتَعَنَّا هُؤُلَاءً وَالْمَاءَ هُرُحَتِي ظَا لَعَلَنَهُ مُشَرُكَ فَلاَ يَرَوْلَنَا نَا مَسَافِيَا لَا رُضَنَ نَنْقَصُهُ عَامِنْ آطَرُ الْحِيرَا الْحَيْمَ لغُسْكَهُ ذَنَّ قَالَاتَ مَا آنُذُ رَكُوَ مِا لُوَحْي وَلَا يَسْمُعُ الصُّرُ الدُّعَاءَ اذَ مَا يُنْذَرُونَ \* وَلَيْنُ مَسَسَتْهُ مُرَّفِعَةٌ مُنْ عَذَا بِيَ لِيَا لِمُعْوَلِهُ إِنْ لِيَا تَاكَنَّا خَلِلْهِ مِنْ \* وَنَصْمَعُ الْمُو رُبِّنَ الْقِسْسَطُ لِيَوْمِ الْفِيمَةِ فَلَا تُطْلُ نَقَنْهُ تُنِيَّأُ وَانْ كَانَ مِثْقَالَ جَتَةِ مِنْ حَرْدَ لِأَتَيْنَا بِهَا وَكُوْ إِينَا خِيسًا لَقَذَا تَدُنَّا مُولِي وَهِ وَهِ وَنَا لَفَ: وَإِنَّ وَصِيبَا مُ وَذِكُمْ اللَّهُ عَانَ ﴿ بُنَ يَحَنِّتُونَ وَبَهَّ مُرْبَالِغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُسْتَفِعَةُ وَ أَهُ وَهُذَا مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَغَانَتُ مُنَاكُمُ مُنَكِمُ وَنَ \* وَلَقَدُ اللَّيْنَ ] إِنْ هِيدا

نصف

رُسْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينٌ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَا يُو التَّمَا يَشَا لِيرَا مَنْتُهُ لَمَا عَكِفُونَا أَهُ قَالُوا وَجَذْنَا آبَاءَ نَا لَمَا عَيدَ مَنْ ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنْ ثُنُهُ أَنْتُهُ وَإِيَا وَكُنْبِ فِضَلَا مُبَيِّنُ \* قَالُوٓ الْجِنْتَ الْمُجَوِّلُهُ آنتَهُ مَنَ الْلَعْلِيمَةُ أَنْ قَالَ بِلَارَبُهُ وَيُسَالِيِّهُ إِنْ قِيالُا رَضِ لَتَّادِي فَطَرَّهُ وَكَا نَا عَلَا ذِلْكُوْمِنَ ٱلشَّهِدِينَ لَهُ وَتَا لِلَّهِ لَا كِمُدَنَّ ٱصْنَكُو بَعْدَانَ تُوَاقًا مُذِيرِينَ أَهُ فِقَعَكَهُمْ جُذَذًا لِأَوْكُ رَا لَمَتُ مُلَعَلَّهُ مُالِيَّةٍ يرْجِعُونَ \* قَالَوُامَنْ فَعَلَ هِ ذَا بِالْمِيْنِيَآلَ تَهُ كِلَرَ الظَّلِيرَ \* قَالُواسَهُ مُنَا فَيَّ مَذْ كُرُهُ و نُهِيَّ لَ لَهُ إِبْرَاهِ لَيْهُ \* قَالُوْ أَفَا تُوَايِعٍ عَلِيْ أَغِينُ النسَّاسِ لَعَلَهُ مُ يَسِتُهَدُونَ • قَالُهِ آءَ أَنْتُ فَعَلَتَ هٰذَا مِا لَمَتَنَا لَآتُ إِهِلِيْمُ عَالَ بَالْفِيَّلَهُ كِنَدُهُمُ هُذَ الْفَنْتَلُوهُ فِي إِنْ كَانُوا يَنْطِيقُونَ لَهُ فَرَجَعَلُ إِلَى اَنْفُيْسُ فِي وَقَتَ الْوَالِيَكُو أَنْتُهُمُ الْطِلُّونَ \* تُرُّ تُكِيسُوا عَلَى وَسُرِهِمُ لَقَدْ عَلَيْتَ مَا هَوُ لاَءَ يَنْظِفُونَ لِمْ قَالَ أَفَعَنُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعَكُ مُشَنِيًّا وَلَا يَضُرُّ كُونُ اللَّهِ أَفِيكُو ۚ وَلِمَا تَعَنُّدُ وَنَ مِنْ وَنِ اللَّهِ أَفَأ تَعَيْقِلُونَ لَهُ قَالُو اَجْرَقِيهُ وَانْصُرُ وَالْمُتَاكِثُ مُلْانَكُ مُنْ فَعِلْيَنَ قَلْنَا يِنَا زُكُونِ بَرِدًا وَسَلِما عَلِ إِبْرُهِ يَمِهُ وَآرَادُ والِهِ كَيْدًا فِعَالَهُ الْكَخْبَدَيَن \* وَجَيَّنَنْهُ وَلُوطًا إِلَىٰ لَا رَضِ لَتَى بُرَكًا فِيهَا لِلْعُلَبِينَ \* وَوَهَبْنَالَهُ السِّيرِ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاَّ جَعَلْنَا صِلِّينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ آيْمَةُ يَهُدُونَ بَا مِرْهَا وَآوْ حَيْنَا ٓ النَّهِيْهُ فِيغُلِ الْخَيْرِيَّةِ وَلِقَامَ الصَّلَافِ وَابِيّاءَ الرَّكُونَ وَكَانُوالْنَاعِيدِينَ مَ وَلُوطًا أَيْنُهُ حُكًّا وَعَلَّافَ

4

مَ الْقَرَّ مَدَالَةً حِكَا نَتُ تَعَمَّلُا لِخُمَانَ أَنَّ النَّهُ مُ كَا نُوا فَوْ مُ سَوْءٍ فَسِقِينَ الله وَ وَدَخَلْنَهُ فِي رَحْمُ ثَنَا ٓ إِنَّهُ مُنَ ٱلصِّلِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَا ذِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجِنْنَالُهُ فَيْنَةً إِنْ وَأَهْلَهُ مِنَ الْنَجْ يَالْعَظِينُ \* وَنَصَرْبُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذَينَ كُنْتُوا بِمَا لِيتِنَا إِنَّهُ مُ كَانُوا قُوْ مَرْسَوْءٍ فَأَغْرُقَنَّهُ مُرَّجْمَعِينَ \* وَذَا فُدَ وسكيمن إذ يَحْكُرُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتُ فِ وَعَنَمُ الْقُوْمِ وَكُمَّا لِحَكُمْ هُ شُهِدِينَ ﴿ فَفَهَ مُنْهَا سُكِيمًا ﴿ وَكُلَّا أَيْنَا كُمَّا وَعِلَّا وَسَيَّوْ فَا مُعَ دَا وُدَ الْجِيَالَانُيَةِ فِي الطِّيرِ وَكُمَّا فَاعْلَىٰ ۚ وَعَلَيْنَهُ صَنْعَةَ لِبُوبِ لَكُ، لِعُصْ يَكُمْ مِنْ بَالِيكُ فَهَا لِنَتْ مُشْكِرُونَ \* وَلِسُكِمْ وَالرَّبِحُ عَاصِفًا وِي أَمِرُ وِلِكُ الأَرْضِ لِتِيَ لِسَرَكَا فِي الْوَكُمَّا بِكُلِّسْنِ عَلَيْ مَنْ \* وَمِنَ يْسَيْطِينَ مَنْ يَعْوَصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُو دُونَ ذُلِكَ وَكُمَّا لَهُ خُفظًا و و الوب إذ ما دى تربه كن مستنى الفُرُ وانت أرْحمُ الرِّجينُ وأستَعَنَى لَهُ فَكَ مَنْ فَيَامَا بِهِ مِنْ ضُرُّوا لَيَنْهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُ مُعَهُمُ وَجُمَّا مِنْ عِنْدِلاً وَدَرِّكُ يِ لِلْعَيْدِ مِنَّ وَ وَاسْمَعِ مَا وَادْرِ لِيَسْ وَذَا الْسَّحِي غَلْ كُلِّينَ ٱلصِّينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَيْنَا ٱلنَّهُمْ مِنَ ٱلصِّيلِجِينَ \* وَّذَا النَّوُنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَيْضًا فَطَرْزَ أَنْ لَنْ نَقَدُّرَ عَلَيْهِ فَنَا ذَي سِيغُ لظُلُكُ عَنْ لِآلِهُ لِمَا أَنْتَ شَيغُنَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِينَ \* فَاسْتِعَنَّا وَجَيَّنَهُ مِنَ الْغِيرُ وَكُنَاكِ سَعِي لَمُؤْمِنِينَ \* وَزَكَ مَا آذُ مَا دَى رَبُّ رَبُ لِآيَدُ رَبِي فَرِدًا وَأَنْتَ يَحِيْرًا لُوْرِيْنِ أَنَّ فَاسْتَحَنَّا لَهُ وَوَهَبْنَا أيح فراص كي كه زوجه إنه وكانوابيله عُونَ في الخير أي وما عُو

رَغَنًا وَرَهَا وَكَا نُوا لَنَا خِينَاتُ \* وَالْيَرَ إِخْصَدَ رَّكُمْ فَأَعْبُ لَهُ وَنِ \* وَتَقَطَّعُهُ آامْرَ هُ \* مَلْنَهُ كُلُ رَ بِعِنْمَا مِنَ الصِّلِ وَهُوَ مَوْمِنْ فَكَلَّا فُوْ أَنَ لِسَعْكُ وَانَّا وَجُو وَهُ مِنْ كَا يَحَدُ بُنَّهُ فَأَذَا هِي شَيْخُصُنُهُ أَبْصُرُ الْذِينَ كَفَ وَالْوَيْلَا الْذَي فَعَالَمُ اَمَا كُمَّا طَلَّمُ مَنْ أَنَّكُ وَكَا تَعَنَّدُ وَلَ مِزْ دُونِ تُولِمًا وردُونَ وَ لَوْكَانَ هُوْ لَاءِ الْهِ لَا مَا وَرَدُوْهَا وَ حَ مِفْعَازُفْرُ وَهُوْ فِيَالْالْمِسْمَعُونَ وَإِنَّ طارون وفا المجور لباوكناك عنعام معدون وكاله وفي مَا الشُّ تَكُتُّ أَفُورُ هُو خَلَدُونَ \* لا يرو تنلق في الملكة هذا لو مكر الذ عَدُونَ \* يَوْ مُ نَطَى عِي لِسِّمَ آعَ كُطَّ سَالِسْمِ اللَّكُّيُّ كُ نعُدُدُهُ وَعُدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كَا فَعِلْمِنْ \* وَكَفَّدُ كُتِكَا فِي أرض يرثم أعدى لصد ون والذفي ها يِّرَبُّ وَمَا ازْسَلْنَاكَ لِأَرْحَمَّةً لِلْعَلِّينَ \* قُلْحِتْمَا يُوحِيا لِلْكُو اللَّهُ وَكُولُدُ فَهَلَّ أَنْتُكُرْ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ تُولُوا فَقُلْ أَذَ نُنْكُرُعَ وَآءٌ وَإِنْ أَدْرِيمِ فُو مُكِامْ بِعِينُدُمَا تُوَعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعِنْ إِنَّا

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُمُّ وَلَنَّ لَهُ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِينَةٌ لَكُهُ وَمَنْغُ ليجين وفل رَبِيا حُكُم بِالْحِقِّ وَرَبُهَا الرَّهْنَ الْمُسْتِعَانُ عَلَى مَا مَصِفُول يَانِهَا النَّاسُ اتَّفَوُ ارَّتُكُوْ أَنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيُّما لَهُ يَوْمَ سَرُوْمَ تَذْهَا كُلُّ مُرْضِعَةِ عَسَمًا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلَّذَا بِيَحْ لِحَسُلَهَا وَتَرْجَ النَّاسَ سُكُونِ مَاهُمُ المِيكُونَ وَلِكُنَّ عَذَا بِاللَّهِ شَكَدُ يُدَّ \* وَمِنَ النَّامِ مَنْ يُجِدِ لَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتِّبُعُ كُلَّ شَيْطُنْ مِنْ لِذَ \* كُنَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُ تَوَلَّاهُ ۚ فَأَنَّهُ يُصِينُلُهُ وَيَهُدِيدِ إِلْى عَنَاجِ السَّعِيرَ \* لَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنَّ في رَبْ مِنَ الْبَعْيْثُ فَإِ نَا خَلَقَنْ كُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ مِنْ نُطُفَةٍ نُتَمَّمِنْ عَلَقَهُ نُتَةً مِنْ مُضْعَةً عَخِلْقَهُ وَغَيْرُ مُخَلِّقَةً لِنُتِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي لَارْخُ مَأْنَشَا عَالَا إِجَا مُسَتَّعَ مُنْ مُنْكُورُكُمُ طُفُلًا مُنْدَلِقَالُهُ آلَهُ لَذَكُمُ وَمِنْ نَّ يُتِوَفِي وَمِنْكُ مِنْ مَرْ ذُالِآلَ ذَلَا لَعُهُمْ لِكَلَا يَعْلَمُ فِنْ يَعْدِعِلْمُ شَنَّاً وَأ لأرض هامِدةً فَاذَا أَنْزَنْنَاعَكُمَا الْكَآءَا هُمَّزَّتْ وَرَبُّ وَأَنْبَنَتْ مِنْكُلِّ زَوْجٍ ﴾ بَيْحُ دَٰلِكَ لِمَنَّ اللهَ هُوَا كُونٌ وَأَنَّهُ يُحِيْ لْمُوْلِي وَآنَهُ عَلِكُلِّ شَيْحً تَدِيْرْ ﴿ وَآنَ السَّاعَةِ الْبِيَّةُ لَارَيْتِ فِيهَا وَآنَ اللَّهَ يَبْعِتُ مَنْ فِي الْقِبُورُ وَمِنَ النَّاسِمَنْ يُحِٰدُلُ فِي لللهِ بَغَيْرِعِلْهِ وَلَاهُدَّىٰ وَلَا هُدَّىٰ وَلَا هُدَّىٰ وَلَا عِطْفِهِ لِيضِلَعَنْ سَبِيلَ للهِ لَهُ فِي لدُّنيا حِرْيٌ وَ نَذِيقُهُ لَوْ مَرَالِقَتْمَ عَنَا مَا كُثِرِيُونَ وَلِكَ بِمَا قَارَمَتْ مَذَكَ وَإِنَّا لِلْهُ لَيْسَرِيظُ لِمُ لَلْعَسَمَةُ

سُورَة الْحِسَج

يْمِنَ النَّايِسَ مَنْ يَعْمُدُ اللَّهُ عَلَى حَنْ فِي فَإِنْ اصَابَهُ حَيْرٌ اطْمَانٌ بِهُ وَ سُّهُ وَنْنَهُ انْقَلَتَ عَلِ وَحُمَّ وَجَمَّ الدُّنا وَالْآخِمَ ذَلكَ هُولِغُمُّ لْمُنُنَّ \* مَدْعُولِمْ ذُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَكَمَا لَا يَنْفَعُهُ فَذَٰ لِكَ هُولِكُمَّ نَهُ إِنَّ مَا نَاعُوالْكُ خُتُرُهُ أَوْرُبُ مِنْ نَفَعْهُ لَكُتِ الْلُولِي وَلَيْتُ الْعَسَةُ إِنَّاللَّهُ يُدْخِلُ لَّذَمَنِ الْمَنَّهُ أُوعِكُمُ أُواْ الْصِّلْ لَحِيتَ جَنِّتِ تَجْرُي مِنْ تَح الْأَنْهُرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِمُدُ ﴿ مَنْ كَا نَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فَيْ لَدّ وَالْإِخْرَةِ فَلْمَا دُوْدِيَ عَلَيْهِ النَّهَ آءِ نُتَهَ لْيَقْطَعْ فَلْنَظُ ۚ هَاْ بَذِ هِبَ كَيْدُهُ مَا يَهِ يُظِهُ وَكُذَٰ إِلَكَ نُرَانُهُ الْبِي بَيْنِي وَآنَّ اللهَ يَهَادِئُ مَنْ مُرِيكً نَ الَّذِينَ الْمَنْوَاوَالَّذَيْنَ هَا دُواَوَا لَصِّينَ وَالنَّصْرِي وَالْحَوْمَ وَالَّذَينَ شُرِكُةُ [انَّ الله كَفْصُلُ بَكْنَهُ مُرَّبُوهِ مَا لَقِيمَ مَا إِنَّ اللَّهُ عَاكِمًا سَتَعَ لَنَهُمَكُ لَهُ تَرَأَنَّ اللهُ كَيْنِيُدُكُ لَهُ مَنْ فِي الشَّمُونِ وَمَنْ فِي الْارْضِ وَالشَّمَ شَهُ وَالْعَسَمُ وَالْمِيْوَمُ وَالْمُعَالَ وَالشَّعَ وَالْدَوَاتُ وَكَثَرُ مِزَ النَّايِرَ وَكَثَرُ حَقَّ مَ لَعَذَا بِي وَمَنْ يُهِنَ لِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنكُمْ مِرْانَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا لَيْكَاءَ أَهُ هَا فتصمرُ ا في رَبِّهُ فِي فَالذِّنَ كَفَّرَ وَاقْطِّعَتْ لَمُنْ مِثْمِيا بُّمِنْ مَارِيُهِ فَوْق رُوْسُهُ عِلْكِتُ يُصْهَرُنه مَا فِي طُونِهِ عُوالْكُلُودُ \* وَلَيْمُعُ نْجَدِيدِ كُلِّمَا آرَادُ وَالَّنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا مِنْ عَنِيدًا عُدُوا فِيهَا وَذُوفًا يُحَ بِيِّنَ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ كُمْ يُعِلِّ لِلَّهِ مَنْ أَمْنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحِيَّ بَعِينَ يَجْرِي يَعَلَوْنَ فِيهَا مِنْ اسْلِوْرَمِنْ هَتْ وَكُوْلُوا وَلِيَا اللهُ هُمْ فِيهَا حَرَثُنَّ

.

الحؤاليكاعشه تبيل لله والمتقدا مجركم الذي حكننه للتايرس وَوَالْبِتَاذِ وَمَنْ بُرِدُ فِي وَ إِنْ كِمَا دِيظُلُمُ نُذِقِهُ مِنْ عَلَا بِالْ وَإِذْ بَوَا إِنَا لِإِبْرُ إِهِ بَهِمَ مَكَانَ الْمِينَةَ أَنْ لَا تُشْرُكُ فِي ثَنْ يُأْوَطَهَ وْسَتُ إلىطاً يَفِينَ وَالْفَايِّمُ مَنَ وَالْمِرَكِعُ السِّيمُ لَدُ \* وَاذِنْ سِيفِ النَّاسِ لِلْحَجِّ مَا نَوَلَهُ رِجَالًا وَعَلِ كُلُّ ضَامِ رَمَّا بَنَ مِنْ كُلُّ فِي تَعَبَّدَ ، وليَشْهَا دُوامَنْفِعَ لَمُ وَمَذِكُواْاسْتِ اللَّهِ فِي يَا مِرَمَعْلُو مِنْ عَلِيمَا رَنَافَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْآمَعْلَ فَكُلُوامِنْهَا وَإِطَاعِمُ النِّيَا يُسْرَالْفَقَرَى ثُنَّةَ لَيُعَضُّوا تَفَنَّهُ مُولَيُوفُ َلُدُورَهُمْ وَلَيَطَوَّ فَوُ اللَّالْمَةُ لَا لِمُعَتِينِينَ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ لِعَظِّمْ حُمُمِتَ اللّهِ مُهُوَحِيْنُ لَهُ عِنْدَرَتِهِ وَأَيْطِلْتُ كُورُا لَا نَعْدُا لِإِنَّا مَا يُشْاعِلَكُمْ فَاجْتَنِه بِّجْهُ مِنَ الْأُوْمِنْ وَاجْتَنِهُ إِنَّهُ لَا لُورٌ وَكُمَّ مَنَا إِنَّهُ عَبَرُ مُسُرَّكِنَ مِه وَمَنْ يُمِيثُرِكُ مِا لِللهِ فَتَكَا مَّنَا مَرْيَمِنَ السَّمَآءِ فَتَغَطَّفَهُ ٱلطَّنْرُ أَوْمَهُ وَيهِ إلرَّكُ مِيكَانْ سِيحَةً ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَزَّ بِعَظِمْ شَعْمَرًا لِلَّهِ فَارْتَهَا مِنْ تَقَوْ كَالْقَالُوبُ بنها مَنْفِعُ إِلَّا إِجَامُسَمَ عِنْ مُعَلِّهُما إِلَى الْبَيْتَ الْعِيَّةُ \* وَلَكِمَا الْمَتَا لنامنسكا لتذكر واأستالله على مارزقه مرمزه بمقوا لأنغر فاو لة ويُحدَّفَلَهُ أَسْيَارُ وْاوَكِيتِرْ الْمُخْتِينَ \* الْذَيْزِ إِذَا ذَكُرَا لِللهُ وَجَلِتْ قَا والصبرين على أأصابه موالله تم المصلوة ومماد زقته وينفي عوا وَالْبُكُ نُجَعَلُنُهَا لَكُمْ مِنْ شَعَالِرُ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَا ذَكُرُ وَالسَّمَاللَّهِ عَلَيْم كَوَاتَ فَإِذَ أُوَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتُكُلُوا مِنْهَا وَآطِعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُغَرَّ كُذَلِكَ وَ مِمَا لَكُوا لَعَلَكُ مِنَكُمُ وَنَ \* لَنْ سَيَا لَا لِللَّهُ كُوُمُهَا وَلَا دِمَا وَهَا وَلِا

لهُ النَّقُولَى مُنِكُمُ النَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ مِنْكُمُ لِنكُتَ وَاللَّهُ عَلَيْهَا هَذَا وَيَسَمُّ الْلَحْيَا اللهُ مِنْ اللهُ مُلْفِعُ عَنَ الْذَينَ الْمَنُو ٓ إِنَّ اللهُ لَا يُحِيُّكُ وَّانِ كَفُورٌ \* أَذِنَ لِلدِّينَ بَعِثْتَلُونَ بَا نَهُمُ فَكُرُ أُواِنَّ اللهُ عَلِيْضَهُ هِ لُوْلَادَ فَعُ اللَّهُ النَّاسَ لَعِنْصَهُمْ بِبَعْضِ لَمُنْدِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيَعٌ وَصَ يْذَكُرُ فِسَهَا ٱسْسُلِ لِلَّهِ كَنْبِرًا وَلَيْنَصُرُ أَلَاللَّهُ مُنَّ بِيَصْرُهُ مِي انَّ اللَّهُ لَف يُنزُّ الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّفُونُهُ فِي الأَرْضَا قَامُواْ الصَّالُوةَ وَالْوَاْ الْآكِيرَ مَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهُوا عَنِ النَّكُرُ وَلِلَّهُ عَلَيْهُ الْأَمُورُ \* وَإِنْ كَا لَقُدُدُدُ بَتَتْ قَبْلَهُ مِ فَوْهُ نُوْجٍ وَعَادُ وَيَمْوَدُ \* وَقُوْمُ إِبْرَهِ بِمَ وَقَوْمُ لِهِ " وَأَصْحُ مُدْسَ أَوْكُرُبُّتُ مُوسَيٌّ فَأَمْلَتُ لِلْكُونِ بَنَ ثُمَّ آخَذَتُهُ عُرُهُ شِهَا وَيِنزُمُعَطَّلَةً وَقَصْرُ مَسِنْدٍ \* أَفَلَهُ يَسِنُرُ وا فِي تَكُونَ لَمْ أُو تُلُوبُ يَعِمْ فِلُونَ بِهَا أَوْاذَانٌ يَسْمَعُ إِن يَهَا فَاتِّهَا مُ وَإِنَّكُ: تَعْسُمُ لِقُلُونُ الْبَيْ سِفِ الصُّدُوْرِ \* وَلَيْسَتَعْلُونَاكَ لْعَنَدَابُ وَكُنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُلَّهُ وَأَلِنَّ لَوْمَاعِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِيسَنَةِ مِ لْدُونَ ۗ وَكَأَبِّنْ مِنْ فَرَنَهُ إِلَيْكَ يَنْ لَمَا وَهِي طَالِمَةٌ ثُرًّا اَخَذُ مَهَا وَالْإِ الْهَا يَهَا ٱلنَّاسُ إِمَّنَا آنَا لَكُهُ نَذِيرٌمُ مِنْ لَهُ فَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَا مِعْفِينَ أَوَ وَزِنْ كُرِيمٌ لَهُ وَالَّذِينَ سَعَوْ إِنَّى أَيْتِنَا مِعْ بَيْ أَوْلِيْكَ أَضْدِ

ندند الراغ الحري

وفتنسخ الله ماكنو الشبط وثو يَهُ فِي لِعَنْهَ مِمَّا يُلُومُ ٱلشَّهُ عَلَى وَتُنَّاةً لِلَّذَى فَي قَلُومُ مِي رْهِ الْمُلْكُ وَمِيتُذِلِلَّهِ يَحِيْكُمْ بَيْنَهُمْ فَالْذَيْنَ الْمَنْهُ اوَعَلَوْ الْصَلَّىٰ جَنْتِ النَّهِيمُ \* وَالْذَينَ كَفَرُ وَاوَكَذَّ يُوا مِا يُلِنَا فَأُو لِنَّكَ لَمْتُ بِنْ \* وَالَّذِ نَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ لِلَّهِ ثُرَّ فَيَتُكُواْ أَوْمَاتُو يُمُ اللهُ رِزْقَا حَسَبًا وَانَّ اللهُ لَهُ وَحَبُّ رُالرِّنْ فِهِ مِنْ وَلَيُدْخِلُنَّا جَهُوْيَهُ وَانَّاللهُ لَعَلَيْ حَلِكُمْ وَذِلْكَ وَمَنْ عَاقَتْ عِيثَ ي به سُنَة بُخيَ عَلَيْهِ لَتَنْصَرَ نَهُ ٱللّهُ ۚ إِنَّا اللّهُ لَعَنْهُ عَنْهُ وَ ۗ ﴿ ذَٰ نَ اللهَ يُوكِحُ الْخَلَامِينُ النَّهَا رِوَيُوكِحُ النَّهَارَفِي لَيْلُ أَنَّ اللَّهُ سَ وْ ذِلْكُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَا لَحَ ، وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِزْ دُونِهِ هُوَ الْبِطِكُ نَّاللَّهُ هُوَالْعَالِمُ الكُّمُرُ \* آلَوْ يَوْ آنَّاللَّهُ آفْ لَدِينَ الشَّمَاءِ مَ بِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ الله لَطَفْنَ جَبَّرٌ ۚ لَهُ مَا فَي السَّمَ الِ فِالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنَّةُ الْحُرِيرُ مِنْ الْحُرِيرُ مِنْ الْحُرِيرُ مِنْ الْحَر بَافِي الأرْضَ وَالْفُلْكَ بَحْرِي فِي الْبَحِرْ بَامِرْةٌ وَكُمِيْدُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَعَدَّ رْضِ لِهُ بِاذِينِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لِرَوْفُ رَ

كُهُ فَلَا يُسْنِرُعَنَكَ فِي لاَ مِرْوَادْعُ إِلَىٰ رَيْكَ إِنَّا لَكَ لَعَ مِيمُ \* وَإِنْ حَرَافُ لَكُ فَقُرُ إِللَّهُ أَعْلَى بَهِمَا تَعْمَالُونَ \* اللَّهُ يَ يَفْنَكُوْ يَوْمُوا لِفَتِهُمْ وَمُمَا كُنْتُ وَفِيهِ تَخْتَلْفُونَ ﴿ آلَوْ تَعْلَوْ أَنَّ اللَّهُ يَعْلُومُ لَسَّمَاءَ وَالْإِرْضِ لِمَانَّ ذَلِكَ فِي كُنَّاكًا لَّهُ ذَلِكَ عَلَى لِللَّهِ يَسْنُهُمْ \* وَيَعْبُدُ وَا دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُسَيِّزُلْ مُهُ سُلطنًا وَمَا لَنَدَ لَهُو يُهُ عِلَى وَمَا لِلظَّلَمَ لتُنَابِينَا تَغِرِفُ فِي وُجُوهِ الْذَينَ كَفَرَ وُاللَّكَ دُونَ كَيْنُطُونَ مِالَّذَ مَنَ مِتْلُونَ كَلْنَهُمْ الْمِيْنَا قَالَ إِنَّا تَبْتُكُو مُفِيِّمٌ فِ لتَّارُوعَدُهَا ٱللَّهُ الذَّبِيِّ كُنِّهِ وَأَوْبَيْسُ الْمُصَيُّرُ فِي لَا تُمَّا الدَّاسُ ضُرِبَ مُسْتَمِعُهُ الْهُ إِنَّ الْذِينَ مَّدْ عُونَ مِنْ وَنِاللَّهِ لَرْ: يَعْلَقُهُ اذْ مَا مَّا وَلَهِ اجْ فِي وَانْ نَيْبُ لَهُ مُوالدٌّ مَا كُنْ شَعْمًا لَا بَسَتَنْقِدُ وُهُ مِنْ وَضِعُ فَالْطَا وَالْمُطَلُّوبُ مَا قَدْرُوا اللَّهُ حَوَّ فَكَنْ رَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَقَوَى عَسَ لَنُّهُ يَصْطُعُ مِنَا لِمُلْكِكُهُ ثُرُسُكُ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِنْ يُعِيمُونُ مَا بَنْ اَيْدِ يَهِ يُمُونُونَا خَلْفَاهُمْ وَرَاكِما للهِ تُسْرَجَعُ الْأُمُونُ ۚ يَأْسِتُهَا الَّذِ مُّنُهُ أَا زَكْمُهُ اوٓا شِيحُ كُ واوٓا عَيْدُ وانَّ بَكُمْ وَافْعَالُوا الْخَيْزَلَعَكُمُ وَجْهُدُ وافِي لَلْهُ حَنَّ جِهَادِهُ هُوَاجْتَبِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْ ڍِينِ مَنْ حَرَجٌ مِلَّهُ ٱبِهِ كُوا بِرَاهِيمٌ هُوَسَمَّتُ كُوُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَبُلُ وَفِي أَعَلَنَكُ وَتِكُونُوا شَهَداءً عَلَ آلتًا مِنْ فَأَقِيمُوا الصَّالُومَ

إِنَّوَالزَّكُوةَ وَاعْتَصِبُ إِبِاللَّهِ مُعُومُولِكُمْ فِنَعْتِمَالُوْ لَي وَيَعْتَمُ الْنَّا

الجح النامعيشر لِآ فَايَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الذِّينَ هُوْ فِي صَلَاتِهِمْ خَيِثْ عُونَ \* وَالَّذِ يْعِضُونَ ﴿ وَالَّذَينَ هُمْ لِلرَّكُومَ وَفِيلُونَ ﴿ وَالَّذَينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ عِرْخِفِظُونَ ۗ عَلْ أَنْ وْجِهِنْمَا وْهَامَلْكُتْ أَيْنُهُمْ فَانَّهُمْ غَنْمُلُومِينَ ﴿ فَهَ الْتَعَجْ وَرَآءَ ذَا أُولَيْكُ هُوالْعَادُونَ \* وَالَّذِينَ هُولًا مَنْيَ هُرُوكَ عَهْدِهِ رَحُونَ \* وَالَّذِينَ هُ عَاضِلَهُ بَهِيْرُكِمَا فِظُونَ ﴿ أُوَلَئِكَ هُمُ الْوُ رَبُّونَ ﴿ الَّذِينَ يَرِبُونَ الْفِرْدِ وَسَهَمِيْمَ عِلِدُونَ ۚ ﴿ وَلَقِدُ خَلَقِنَا الْإِنْكَ مِنْ سُلَّةِ مِزْطِبِنَّ ﴿ ثُمَّاجِعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي كَ كُ \* ثُوَّخَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَيَّةً فَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَلَقْنَا الْمُضْفَ لمَّا فَكَدَّةُ نَا الْعُظِمَ كُوَّا تُسْمَا أَنْ أَنْ أَنْ كُلُقًا الْحَرِّ فَيَكَرَكَ اللّهُ آجِيد كِنْ لِهَانَ \* مُتَعَرِلَتِكُو بَعُدَ ذَلِكَ لَيَتُونَ لَهُ يُرْدُ إِنَّكُمْ يُومِ الْقَيْمَة تُبُعُنُونَ فَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمُ مُسَبْعَطَةَ إِنْقَ أَمَّا كَنَّا عَنِ الْخَلْقِ عِفِيلَهِنْ \* وَأَنْ زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقِكْرِفَا سُحَتُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلِي ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُةُ اللهُ فَأَنْشَا نَالُكُمْ يُبِهِ جَنِّتِ مِنْ نَجِيا وَأَعْنَ لَكُمْ فِيهَا فَوْلَهُ كَتَ الْإِكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُوسِكِ الْإِنْعَلِيمَ لَعِبْرًةٌ لَنُنْهَيكُونِهَمَّا فِي بُطِئُونِهَا وَلَكُمْ امَنْفِعَ كَتُبَرُّهُ وَمِنْهَانَاكُلُولَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ لُكِ مَعْ لُكُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ لَفُ لُكُ مُكُولًا ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِفَقَوْمِ أَعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ رُوُ أَفَلَا نَتَقُونَ لَهُ فَقَالَا لمُلَوُّا الَّذَينَ لَفَتَهُ وَامِزْ فَوَيْمِهِ مَا هُذَا لَّا

سورة المؤمنين

تَتَفَصَّنَّا عَلَيْكُ وَلَا سَيَّاءَ اللَّهُ لِكُذَّ بَآيْنَا الْأَوَلِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُمَّا مِ جِيْنِ ۚ قَالَ رَسّا نَصُرْ فِي بِمَا كُذَّ بُولِيَّ ۚ فَأُو حِيْنَاۤ إِلَىٰ وَأِنِ اصْبَهَ يَأْ فَإِذَا بِمَاءَ أَمْرُنَا وَ فَإِرَّا لِشَيْغٌ وُفَاسِهُ لِذِينَ ظَلَمُ وَالِنَّهُ مُغَرَفُونَ ۗ فَاذَا أَسْتَهُ ثِمَا أَنْتَ وَمَرْ كُمْ يُلِّهِ الَّذِي يُحْتَنَا مِنَ الْقُوْمِ الْطُلِّمِينَ \* وَقَارَتِ بَحِزُ الْمُنْزُ لِينَ لَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ وَإِنْ كَا لَمُتَالِمَنَ بَحِينَ لِهُ فَأَرْسَكُنَا فِيهُ دَسَهُ لَأَمْنُهُ: بلقآءً الأخرَة وأَبرَ فَنْهُ مْ فِي كُتِّيةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَآ حَمَاتُنَا الدُّنِيَا كُهُ نُهُ وَنَّحُوا وَكُمَا نَحْهُ : مُنَّعُ وَثُنَّ عَالَ هُوَالْأُ كَذِمَّا وَ مَا نَحُوْرُ لَهُ يُمُونِينِ مِن ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي مَا ندمين فأخذته الصّيرة ما كه في فَكُونًا لَلْفَةَ مِوالظُّلِمِينَ ۚ ثُمَّ أَنْتُأَ نُامِنْ بَعْدِ هِمُونُ فِيًّا أَنْجَرِينَ ﴿ مَالسَّ

ر بع حرب

وكمتاكذبوه فأبتعنا بعضه كمفضا وكحفلناه اكادك وَ يَنَّ \* ثُمَّ ٱرْبِسَلْنَا مُولِيهِ قَأَخَاهُ هِبُ وَكِنَّ مِا بُلِتَنَا وَسُهُ ﴿ خَوَنَ وَمَلاَيْهِ فَانْسَتَكُنُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِلرَ ۗ فَقَا لُوَّا انْوَزُ بْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعِيدُونَ ۗ ﴿ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَا نُوامِزُ لِلْهُلَّا وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْبَكِيْ لَعَلْتُ مُعَدَّدُونَ \* وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْ لِمَ وَاتَّهُ وَيُنْهُمَا الْمَابُونُ إِذَا يِسَفَرَا رِوَمَعِينَ ۚ يَا يُهَا الرَّسُ كُلُوا مِزَالُهُ مَلُوا طِيلاً إِنَّ يَمَا نَعْمَلُونَ جَلِكَمْ وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمُ الْمَهَ وَلِحِدَّهُ وَإِنّ بَكُرْفَا تَفَوُّنِ لَهُ فَتَعَطَّعُواْ مَرْهُمْ بَيْتُهُ مُ زُبُرًا كُلِّ أَجْنِ بَمَالَدَيْهُ حُوَلَ لَا فَذَرْهُمُ فِي عَنْمُ رِنِهِ عُرِجَةً جِيْنِ ﴿ آيَعْكُونَ اثْمَا غُدُّهُمْ إِ لَ وَجَايِنَ ﴿ لَنُسَارِعُ لَمُصَدِّ فِي الْخُتُرَائِتُ بَالِلَا يَسَشَّعُرُ وَنَ ﴿ إِنَّ الذَّبَنَ هُمْ وَرَبِهِمْ مُشْفِقُونَ مَا وَالَّذِينَ هُرُما لِيتِ رَبِّهِ مُرَوْمِ مُونَا وَالَّذِينَ هُ وَالَّهِ بِمُ لَا أَسُمْ ثُوَنَ ﴿ وَالَّذِينَ نُونُونُ مَا أَنَّوَ أَوْ قُلُو بَهُمْ وَجَلَّهُ أَنَّا رِيِّهِمْ رَجِيعُونَ ﴿ أُولِيْكَ يُبْرِعُونَ فِي الْخِيرُ بِي وَهُمُ لِمَا السِيقُونَ ﴿ وَلَا ثُا كَالْأُوسُعُمَا وَلَدَ سُأَكُمْ كَيْنِطُقُ مِا لَحُورٌ وَهُوْ لِأَبْظُا بِنَ هُ مَا قِلْهُ تَنْمُ وَيُرْهِٰذَا وَلَهُ أَعْمُ أُمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُو لِمَنَا عَيْمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِلَّهُ مُعَا هَنِهِ إِلْعَدَالِ إِذَا هُوَيَجْءُ وَنَ لَهُ لَا يَخِيُّ وَاللَّهُ مُرَاتِكُو مِنَّالَاتُكُ يَّهُ اللهِ تُنْاعَلُكُ فَكُنْتُهُ عَلَاعُقَاكُ أَنْ يُعْمِهُ نَ مُسْتَمَ يُرِّا تَهْ جُرُونَ \* آفَاهُ يَدَّبُ رُوا الْقَوْلِ مُرَجَّاءُ هُرُمَا لَوْنَا بِاءَهُمُ مَا لَهُ بَعِيدُ أَوْ ارْسُولَهُ مُ فَعَدُ مُنْكُمُ وَكُنَّ \* آمْ يَعْوُلُونَ بِهِ

لْسَيْ إِنَّ وَالْإِرْثُ وَمَنْ فِيهِ فَيْنَ يَا (تَتَعَنَّهُ هُ مِذِكُوهِم عَ ٱلصَّاطِ لَنَكُمُ أَنَّ وَلَوْ رَجِنْهُمْ وَكَمْتَفَنَّا مَا مِهْ مِنْضِرَ لِلْوَا يَعْمَهُونَ \* وَلَقَدْ أَخَذْ نَهُ مُرْيالْعَدَابِ فَهَا أَسْتَكَا نُوْإِلْ بَصْمُ وَمِاسَضَمَّ الأُحَيَّ آذًا فَعَنَ عَلَيْهِمْ مَا بَا ذَاعَذَابِ سَنَدِيدا ذِاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَ عَانْنَا لَكُوالْسَيْءَ وَالْآيْطِيرَ وَالْآفْدَةُ قَلَيْكُمَا لَيَثِكُونَ ﴿ وَهُ ذَرَاكُنِهُ الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحُنَّتُهُ وَنَ \* وَهُوَالْانَّى يَجْحُ وَمُبْثُ وَلَهُ لُخِيلًا لِيُّلُ وَالنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَنِّقِلُونَ \* بَأْقَالُو ٰ إِمِثْ إِمَاقًا لَا لُاَوَّلُونَ \* قَالُوا أَعِذَا يَاوَكُمَّا ثُرُا اللَّهُ وَعِظِيمًا آءِ نَّا لَمَتْعُهُ نَوْنَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْ مَا يَحْنُ وَامَا وَنَا نُ قِبْلُ أَنْ هَنِذَا إِلَا أَسْطِيرًا لَا وَلِينَ \* وَلَلْمِنَ الْأَرْضُ وَمَزْ فِي هَا أَنْ كُ تَعَكِمُ إِنَّ لَهُ سَكَيْقُو لِوَنَ لِللَّهِ عَنْ إِنَّا لَكُوكَ لَذَكَّ وَنَ يَ قُولُ مَنْ رَبُّ المُتَمَوْتِ وَرَبُّ الْعَرْيِشُ الْعَبِظُيُّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَتُلْ أَفَلَا تَتَّقَوُّنَ ﴿ قُأْمِنْ بَكِادٍ كَهُ يُنَكُّرُ إِنْ يَغَيُّرُو لَا يُعِارُ وَلا يُعِارُ عَلَيْهِ إِنْ كَنْتُ وَتَعْكُرُونَ ۗ سَيَعُولُوا لِلِّهِ قَلْفَا يَنْ نَسْحَوُنَ \* عَبَلْ لَيَنْهُمُ وْيِلِيْحَةٌ وَانَّهُمُ لَكُذْ مُونَ \* مَا تَخَذَ اللهُ مُ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَدَ هَتَكُلَّ اللَّهِ بَمَا خَلَقٍ وَلَعَادَ بَعْضُ هُمْ عَا بَعْضِ مُبْعِينَ اللهُ عَمَا يَصَفُونَ "عَلَمُ الْغِيبُ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَاعَا يَشْرِكُونَ رَبًّا مَّا يَرُبَيِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلُمْ مِكْ الْقَوْمُ الظِّي

وَإِنَّا عَلَىٰ نُرْبَكِ مَا نِعَدُهُ وَلَقَادِ رُونٌ \* اذْ فَعْ بِالْيَهِ هِي ٱحْسُنُ السِّيَّعَةُ رِي إِيكِهُ فُوكَ ﴿ وَقَا رَبِّتَا عُودُ يِكُ مِنْ هَسَرَ إِيتَا لِشَيْكِطِينٌ وَآعُودُ إِ إَنْ يَحْضُرُونِ \* حَتَّ إِذَا كَاءَ أَحَدَهُ الْمُؤْثُ قَالَ رَبَّ انْجِعُونِ أُ لِمَا فِيمَا تَرَكْتُ كَالْرًا يَهَا كَلِيَّةُ هُوَفَا يَلُهَا وَمِنْ وَرَأَيَّهُ مَنُونَ لَهِ قَاذَا نِفِحَ فِي الصُّورِ فَلَا أَمَنْ الْبَيْنَكُمُ مُونِيَّذُو فَلَا يَتَنَكُ وَ مُقَلِّتُ مَوْنَ يُنَّهُ فَا وَ مِنَّاكَ هُوالْمُفَلِّحُونَا ۗ وَمَنْ لِعَ الْذَيْنَ خِيمُ وَإِ الْفُنْسَاهُ لِيفِجْهَ تَزَخُلُهُ وَنَ لَوْ تَلْفُ وُحُوهُ هُمُ النَّارُ نِيهَا كِلِيُنَ \* أَوْ تَكُو البِي تَسَا عِلْكُ أَنْكُنَ مُكَاتُ مِهَا رُكِّ إِنْ أَوْنَ أَوْ يَالُوارَبِيَا عَلَيْتُ عَلِيْنَا شِقْوَيُنَا وَكُمَّا فَوْمًا صَأَلِينَ ۗ وَبَنَا آخِرُجْنَا! فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظِلْهُ إِنَّ \* قَالَاخْسَوُ الْمِياوَلَا يُكُلِّينٍ \* إِنَّهُ كَانَ فَرَقَ مِنْ ادِيَ هَوَاوُنَ رَبِّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَا زَهَمْنَا وَأَنْتَ خَبُّرُ الرِّجِينَ ﴾ نَا يَغَذَ بُمُوُهُ إِي عِنْ مِي كُنَّ أَنْسُو لَا ذِكْرَى وَكُنْتُهُ مِنْهُ مُ تَضْعَكُمُ نَ الْإِل بَهُمُ الْيَوْمِزِهَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَا زَرُولَ \* قَالَ كَوَ لِيَنْتُمُ فَا لَارْضِ عَلَدَسِبَيْنُ \* قَالُوالْبِيْنَايُوْمُ الْوَبْعُضْ بَوْمِ فَسْتِلَا لْعَادِينَ \* قَالَ انْلِيثُمُ فَلِيلًا لَوَا نَكُرُ كُ نِنتُو تَعَلَى مَنْ ﴿ لَغَيَ نِينَا الْمَا خَلَقَ نَكُمْ عَبَثًا وَانْكُمْ مُونَ \* فَتَعَالِ الله المُتِلِكُ الْحَقُّ لِآلِهُ إِلَّا هُوَرَبُ الْعُكُونُ الْعُكُونُ بَمَنْ مَذِيمَ مَعَ الله إلما المُحَ لا برُهُوَ لَهُ بِهِ فَا تَمَا حَسَالُهُ عِنا ينة لا يَفْلِحُ الْكَافِرُ وَكُنَّ وَقَلْ رَبَّاغِفْرُ وَارْ

لْرَانِيَةُ وَالرَّا بِنَفَاجُلِهُ وَكُلَّ وَحِدِمِنْهُ مَا مِائَّةٌ جَلْدٌةٍ وَلَا مَاْخُذُكُمْ ا رَأْفَةً فِهِ بِنَا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُهُ تُؤَمِّنُونَ بَاللَّهِ وَالْبِيِّ مِالْاَخِرُ وَلْيَتُهُمُ دُعَدَابَهُ لَمَا يُفْهَدُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الرَّايِنِ لِا يَنْكِيرِا لَا زَانِيُّهُ ٱوْ مُشْرِكَهُ وَالرَّانِينَ يَنَكُومُ آلِاً زَانَ أَوْمُشْرِكُ وَجُرْمِرَ ذَلِكَ عَلَى الْوُمْنِينَ \* وَالَّذِينَ مَرْمُولَ لْحُصَنْتُ ثُمُّ لَوْ مَا تُوَّامِا نَهْ عَدِ شُهَدَاءً فَاجْلِدُ وُهُ مِنْكَ مِنْ حَلْدَةً وَلاَ تَقْيَ لَهُ سَنَهٰ لَهُ أَمَدًا وَأُو لِنَكَ هُو ٱلْفُلْبِينُونَ ﴿ لِكَالَّذَ مَنَ مَا بُوامِنْ بَعِنْ دُلِكَ وَ فَإِنَّا اللَّهَ عَفُو رُبِحِكُم \* وَالَّذَينَ يَرْمُونَ أَزُو حَهُمْ وَلَوْ يَكِنُ لَمْ شَهَا نَفُسْتُهُمْ فَسَشَهْدُهُ أَكَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدْيت بِاللِّهِ إِنَّهُ لِمَنَّ الصَّادِ فِينَ ﴿ لْنَسْتُهُ أَنَّ لَغَنْتَا لِلَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكِذِبِينَ ۗ ۗ وَيَدْرَؤُاعَ نِهَا الْعَلَا تَشْهُ كَارْبُعَ سَهُ لاتِ باللهِ الله الله كُنَ الْكِذِبِينَ \* وَلَكُنْ مُسَدَّةُ أَنَّ عَضَهُ الله عَلَيْهَا إِنَّ كَانَ مِزَالصَّدِ فِينَ \* وَلَوْ لَا وَصَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ وَ تُوَّابُ حَكِيْكُمْ هِ إِنَّ الْذَيْنَ جَاَوُ مِالْإِفْكُ عُصْتُهُ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ وَمُثَمَّ لْهُوَجَرْ أَكُو لِكُمَّ إِمْرِي مِعْمِنْ مُمَاكَثِينَ مِنَالْاتِمْ وَالَّذِي وَوَلَهُ كِيبَ مِنْهُ مُلَهُ عَلَاكِ عَظِيمٌ لَهُ لَوْ لِآلَهُ سِمَعْتُ وَخَلَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ تَحِيرًا وَقَالُواْ هَذَا آفَكُ مِبَيْنَ ۗ لَوْ لِأَجَا قُ عَلَيْهِ مِا رَبَعِتِهِ شُهَدَآ ۚ فَاذِلْهُ مَا يُو الشُّهُدَاءَ فَأُولَٰ لِكَانَ عِنْدَاللَّهُ هُوالْكُذُّ ثُولَنْ ﴿ وَلَوْ لَافْضَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَحْتُهُ وَالْمُرْبُنَاوَالْهُمْ وَلَيْتُكُمْ وَمَا أَوْضُدُ فِيهُ عَلَيْكُ عَظَ

اْدْتَكُفُّوْ نَهُ بَالْيِسَنَيُّكُمْ وَتَقُولُونَ بَا فَإَهِكُمْ مَا لَذِيزَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْسَبُ هَيْناً وَهُوَعِنْدَا لِلْهِ عَظِيُهُ ۗ وَكُوٰلَا آِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْمُ مَا يَكُنُ لُا كَا اَنْ سَمَ لهذا سُبِحَناكَ هِنَا أَبُهُ تَنْ عَظِيرٌ \* يَعِظُكُمُ اللهُ آنْ تَعَوْدُ والمِثْلُهِ اللَّالْ يُهُمُونِمِنِينَ ۗ وَيُبَيِّنُ اللهُ كُمُ الْإِنْسَةِ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّ السَّذِين بَحِيثُونَ آنُ تَهَشَيمَ الْغِيشَةُ فِي لَهُ بِنَ الْمَنُوالْمَكُمْ عَذَا كِالْهِرِي فِي الدُّننَا وَالْاَخْرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَآنَتُ مُن لَا تَعْلَيُنَ فَ وَلَوْ لَا فَصْنُ لِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَاللَّهُ رَوْفُ رَجِيْدٌ وَ فَأَيْمُ الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَبِعُوا نَحْطُونِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَنْبَعِ حُطُونِ الشَّيْطِينِ فَايَّهُ مِمَا مُرُبِا لَغِنَيَّاءَ وَالْمُنْكُمِّ وَلَوْ لَا فَصْرُ لِاللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُ مُا زَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِا بَدَّا وَلِكِنَّا لللهُ يُرَكِّي مَنْ نَسِنا ٓ اَوْ اللهُ سَ عَلِيمٌ \* وَلَا يَتْنَا أُولُوا الْفَصْرُ إِمِنْكُمْ وَالسَّعَهِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي لُقُرْ فِي كُلَّا وَالْمُهْجِرِينَ فِي سَبِيلُ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُ ۚ الْأَيْجُبُونَ أَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَكُ وَاللهُ عَقَوُ رُرَحَيْثُمُ "إِنَّالَاِّهِ مَنْ يَرْمُونَ الْمُخْصَدْتِ الْغْلِقِلِيِّلْمُؤْمِّنْتِ لَعِنُوا في لَدُنْيَا وَالْإِيْنَ وَكُمُ عَنَاكِ عَظِمُ لَهُ يَوْمَرَلَشْهُدُ عَلَيْهِ كَلْسِيَتُهُمْ وَآبْدِهِ وَانْجُلُهُمُ عِمَاكًا نُوَايَعِمُلُونَ فَيُومِينَدُ نُوفِيهُمُ اللهُ دَينَهُمُ الْحُقُّ وَكَعْلَمُ نَانَّالله هُوَاكُونَ الْمُهُمِنِ • الْخَيِيثِ الْجَيْتِينَ وَالْخِيتِ مِنْ وَالْخِيتِ وَلَا لِلْهِ مِنْ وَالْطَيِّبِ وَالطَّتَّهُ وَالطَّيْدِيُّ الْوَلِيْكَ مُبَرَّ وَأَنَّ مِمَّا يَعَوُلُونَ لَهُ مُعْفِرٌةٍ وَرَدْقٌ كُرِيمٌ \* يَايُّهُ الذُّ مَنْ أَمَنُوا لَا نِينُ خُلُوا بُيُويًّا عَيْرَبُهُ وَيَكُوْ بَحَيَّى نَسْتُ أَنِسُوا وَتَسْيَلُم أَعَلَى آهِلهُا ذِنكُ خِزُكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَذَكُّ وَنَ لَهُ قَانَ لَمْ يَجِدُ وَافِهَا أَحَدًّا فَارَبَدْ خُلُوهَا يَّ يُوْذُنُ تَكُمُ وَانَ قِيلَ كُمُ ارْجِعُوافَا رْجِعُوالْ وَكُولَ لَكُمُ وَاللهُ يَمَا مَعْلُونَ

لهَرُواعَاعِوْرُ إِسَالِسَيَّاءُ وَلَا يَصَ الوَّهُ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي الْكُو وَلَا تُكُرُ هُو

ربع حرب

الجزء الثامن عشه لِلنَّاسْ وَاللَّهُ يُكُلِّ شَيْءٌ عَلَيْهُ فَي يُوتِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اللَّهُ لَهُ وَعَا بِالْغُدُ وَوَالْمُصَالَ وَيَحَالُ لَا ثُلُهِم هِمْ يَجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ دَكُواللّهِ وَآقًا الصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ الرَّكُوةِ تَحَافُونَ يَوْمًا نَتَعَلَّكُ فِيهِ الْقُلُوكُ وَالْآبِصُرُ ۗ لِيَجْ بَيْمُ الله احسية ماعملوا وكيزيك هرمن فضيلة وآلله كرزوة من ليكاء بغيرية ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرَوْا أَعْمَالُهُ مُكْتَرَا بِيقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَآءً حَتَّ اذَاجَاءُ مُنِيدُهُ شَيًّا وَوَجَدَا لِللَّهُ عِنْدَهُ فَوَقَنَّهُ حِسْمًا لِهُ وَاللَّهُ أَسَرَكُمُ أَيْسَا بْأَوْكُمْ فِي إِلِيَّةً يَعْشُلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ قِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ سَمَا كُلْكُ يَعْضُهَا فَوْقَ بَعَضْ إِذَا آخَرَجَ مَيْهُ مَ لَوْ يَكُذُيْرَهَا وَمَنْ لَوْ يَجْعِلْ لِللهُ لَهُ نُوَرًا هَا لَهُ مِنْ نُورِ ۗ ٱلْمَ آرَّاللَّهُ يُسَبِّيمُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَهُ إِن وَالْإِرْضِ وَٱلطَّهُ صَفَيْتُ كُلُفَّدْ عَلَمُ صَلَا سَهُ رَسَبِيعَهُ وَاللهُ عَلِيمُ عَمَا يَفْعَلُونَ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَهُ بِهُ وَالْأَرْضِ فَإِلَّا لِلهُ المُهُ وَالْهُ تَرَانَ الله يُرْجِ سَيَابًا تَرْ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ تُرَيِّعَلُهُ رَكَامًا فَتَرَى لُودُ فَ يَخْرُجُ مِنْ خِلِلَّهُ وَيُنَيِزُلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِيَالِ فِيهَا مِنْ مَرْدٍ فِيصْدِ عَلَى مَنْ لَيَثَآءُ وَيَضِنُّهُ عَنْ مَنْ لَمِنْا أَهُ يَكَا دُسَنَا مَرْقِهِ مِنْ هَبُ الْأَبْصِرَّهُ لَقَلْكَ اللهُ النَّا وَالنَّهَارَّانَّكِ فَ ذِلْكَ لَعِيْرَةً لِأُولِي لا يُضِمَّ \* وَاللَّهُ كَلَقَ كُلَّ وَأَبَّةُ مِنْ مَآ فِضُ مُنْ يَنْ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ مَنْ يَسْعُ عَلَى رِجْلَنْ وَمِنْهُ مْمَنْ يَبْشَى عَلْ آرْبَ يَحَلَقُ اللهُ مَا لَيَسَاكَ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدَكُرٌ ﴿ لَقَدُا نَزَلْنَا الْبِيهُ بَيِنَاتٍ وَاللَّهُ يَهُ مَنْ يَنَا أَوْلِي صِرَاطِ مُسْتَمَانُهُ وَيَقُولُونَ الْمَنَا بَاللهِ وَبَالِرَسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَمَّ لَيْ فِي مَنْ مِنْهُ مِنْ مَعْدِ ذَاتِ وَمَا او كَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا لَى لَيْهِ وَرُ مُعْاذًا وَيُنْ مِنْهُ وَمُعْرِضُونَ \* وَانْ يَكُنْ لَمُهُمَّا كُورٌ مَا يُوْآلِكَهُ مُذْعِبَانٌ \*

فَى قُلُوبِهِ فِي مَرْضُلَ مِرْانَ مَا بَوَالْمَرْ يَجَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَرَبُهُ هُ ٱلظُّلُونَ \* إِنَّاكَانَ قُولَا لُوُمْ بِنِينَ إِذَا دُعُولَا لِإِلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَينَهُمْ أَن يَقُولُوا السِّمْعَنَا وَاطْعَنَا وَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُفَادِينَ \* وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَرُ اللهُ وَيَنْقُونُو فَأُولَٰ عِلَىٰ هُمُ الْفَاكِرُ وَنَ \* وَاقْتُمْ إِنَّا لِللهِ حَفْدَا مُنْفِ وَلَئْ لَمَنْ تَهُ هُ لَيْ جُنَّ قُلْ لِا تَفُسْمُ إِطَاعَةٌ مَعْمُ وَفَهُ أَنَّ اللهُ حَبُ مُ مَا تَعْلَوُنَ \* قُلْ إَطِيعُوا وَالْجِيعُواْ لِرَسُولُ فِإِنْ تُولُّوا فَا يَمَا عَلَيْهِ مَا حُيًّا وَعَلِيكُمْ مَا حَمَّلُتُ وَإِنْ تُطَيعُو تَهْتَدُ وَاوَمَا عَلَىٰلِرَ سَوُلِلِيَّا الْبَلْغُ الْمُيُسُنَّ \* وَعَدَاللَّهُ الْذَيْنَ امْنُوامِنْكُمْ وَعَلَ ٱلصَّالِحِةِ لَيَسْتَهُ لِهَ يَهُمُ فِي الْأَرْضِ كِمَّا اسْتَهْ لَهُ لَا يَنْ مِنْ فَيَهُمْ وَكَيْكُنَّ لَكُو الْدَى الرَّتَضَى لَهُمُ وَلَيْتَةِ لَنَهُ وَمِنْ يَعْلِي خَوْفِهِ كَامْنًا بَعِنْدُ وَبَيْ لِالْفِيشْرُ كُونَ بِيَشَا وَمَنْ كُفِّرَ يَعَدُدُ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْفُيْسَةُ وَلَا هُ وَآفِيمُ الْصَلْوَةَ وَالْوَالرَّشَّكُوةً وَأَطِيعُ الرَّسُولِ كَعَلَكُمُ مُرْحُمُ وَرَ \* لَا يَحَسَّابَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْ بَي فِي الْإِرْضِ وَمَا وْمُ عُلِلنَّا رُولِينُونَ الْمُصِيرَةِ فَاتِمَا الَّذَينَ الْمَنُو الدِّينَ عَلْدُ الَّذَينَ مَلَكَ ٱمْنَكُو ۚ وَالَّذِينَ لَوْ سُلُعُوا الْحُلِّيمِينَكُو فَلَاتَ مَرَّاتٍ مِنْ قَيْبًا صِلَوْةِ الْفِيرَ وَحِينَ قَا يْيَا بَكُوْمِنَ ٱلظَّهَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلْوَةِ الْعِشَاءَ تَلَكُ عَوْرَتِكُمُ آلِينَ عَلَيْكُمْ وَالْ عَلَيْهُ مُخِنَاحٌ بَعْدُهُنَّ طَوْفُونُ عَلَيْكُمْ بِعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ كَزَلِكَ بَيِّنُ اللهُ كَهُ الْإِنْتُ وَاللَّهُ عَلَى حَبِكُمْ ۗ وَإِذَا بَلَعَ الْأَطْفَأُ مِنْ كُمُ الْخِلْ فَلْسَتَ وْنُواكُما اسْتُذَ ٱڍِينَ وْنَقِيلِهُ عِرِكُمُ لِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ كُكُوهُ أَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَكِمٌ مُ وَالْقَوْعُدُمِنَ الْبِسَاءِ الَّهِ لِأَرْجُونَ بِكَا كَافَكِيْمَ عَلَيْهِ بَعِلْهِ وَمُنَاحُ الْ يَضَعُنَ مِنَا بَهُنَّ عَنَيْر

الملكتُ مُفَا يَحَهُ أُوصَادُ عَكُمُ لَئِنَ عَلَىٰ كُمُ مُفَاحُ أَنْ فَأَهُ عَارَوْالشُّتُاتًا فَإِذَا دَخَلْتُهُ بِيُوبًا فَنَتَ لَهُ إِعَلَا نَفْنُكُمْ يَحِتَهُ مِّنْ عِنْدِا يْرَكُهُ طَيِّيَّةً كُذَٰلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَإِلْتِ كَعَلَّكُو تَعَقَلُونَ ۚ إِنَّا اللَّهُ مُنْهُ بَيْنَ أَمْنُوا بِآلِلَهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَا نُوامَعَهُ عَلِّ آمِرْ جَامِعٍ لَوْ يُذَهِبُوا عُدْفُوهُ أَنَّا الْذَكِنَ بَيْنَتَ عُذِنُو تُلَكَأُو لِيَّكَ الْذَكَنَ تُوْمِنُونَ باللَّهِ وَرَبُهُ اسْكَنْدُ تَوُلِثَ لِبِعَضِ مِسَّانِهِ مِمْ فَاذِنْ لِمِنْ مِسْتُنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَخْ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِحُمَّ \* لَا يَحْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ لِيَنْكُرُكُ كُوْ بِعَضْنًا قَدْ بَعْدُ اللّهُ الّذِينَ يَتَسَلّلُهُ وَنَ مِنْكُوْ لِوَاذًا فَلَيْنَ وَالَّذِينَ فَ الْفُولَ عَنْ أَمْنِ مِ أَنْ نَصْلَ فَعُدُونَ مُنْ أَوْ يُصِلُّهُ مُعَنَّا \* أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ قَادْ يَعْلَ مِمَّا آنَيْمَ عَلَيْ يُووَ بَالِكِ فِي نَبِيِّهُ مُنْ مَا عَيَلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ تَسْرَكُ الَّذِي مَنْ لَا لَفُرُ قَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ مَذِيرًا \* لْكُ النَّهُ إِنَّ وَالْإِرْضِ فَكُوْ يَتِيْدُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُنُّ لَهُ سَرَّمِكِ فِلْلَاكِ فقد ره نقديرًا واتحد وامن ويم الحة لاعلاه

Digitized by Google

نَفْنُ هِ مُ حَدًّا وَلِا نَفْعًا وَلَا يَمْلُكُونَ مَوْيًّا هُشُو رًا ﴿ وَقَالَ إِلَّا يَزَكُمَ وَآلِنْ هِلَاَّ الْآيَا فَكَا فَيْرَ لَهُ وَآعَانَهُ عَلَيْ مَرُونَ فَقَدْجَا فُظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواۤ اَسْطِيرُا لَا وَلِينَ اَكْتَـٰبَهَا فَهِيَ عَلَنَهُ يَكُولًا وَآصِيلًا ﴿ قَالَ مَزَلَهُ الَّذَي كَعِنْكُ البِّيدَ فِي السَّمَهُ إِنَّ وَالْأَرْضُ لِنَّهُ وَ عَفُو رًا رَجِيمٌ \* وَقَالُو مَا لَهُ نِذَا الرَّسُولُ مَا كُلُ الطَّعَا مَرَوَمُينَّتِي فِي الْإِ لَوْلِاَ أَيْزِلِالنَّهِ مَلَكُ فَتَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ أَوْبُلُوۤ ۚ إِلَىٰ كُذُ ۗ ۗ أَوْتُكُو لَ لَهُ مَا كُمَّا مِنْهَا وَقَا لَا لِظَّالُهُ وَيَا إِنْ تَتَبِّعُولَ إِلَّا يَجِلًّا مَسْعُمُ رَّأَهُ انْظُرْكَيْف لَكَ الْأَمْثُرَا فِيَصَنِيلُهُ اقَلاَ لِيَسْتَنْظِيعُهُ نَ سَسِّيلًا ﴿ تَبْسَرِكَ الَّذَيَ انْ شَآءَ جَ لسَّاعَة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كُرِّتَ بِالسَّاعَةِ سَعِمَّاهُ إِذَا كَأَمَّهُ مُنْ مَكَّا يسَمِعُوالْمَا تَغَيُّظاً وَزَفِرًا ﴿ وَإِذَا الْفَوْامِنْهَا مَكَا نَاضَيْقاً مُقَرَّ نِينَ دَعَوْ هُنَالِكَ نَبُورًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْمَهُ مَ شُورًا وَحِكًا وَادْعُوا شُورًا كَنَارًا ﴿ قُأَ اذَلَكَ حَبْرُاهْ جَنَّهُ الْخُالِالِّيِّ وُعِدَالْلُتُقَوِّنَّ كَانَتْ هُمُ جَزَّا ۗ وَمَصِيرًا ۗ لَهُمْ فِيهَامَ سَنَاةً نُخَادِيزُ كَأِنَ عَارِيِّكَ وَعَالَّا مَسْتُهُ لَا ي وَوْ مَحِيثُهُ هُوْ وَمَا يَعْدُرُ وِنَ فِ دُونِ إِلَيْهِ فَيَعَوِّلُ أَنْهُ أَصْلَلْمُ عُمَّادِي هُؤُلاءِ أُهُمُ صَلَّوا السَّيْلَ ﴿ قَالُواسُ مَاكَانَ يَنبِعَ إِنَا النَّ نِيغَدَمِرْ دُونِكَ مِنْ أُولِيآ ءَوَلِا مُتَّعْتُهُمْ وَ وكانداق ماك راة فقد كذنه كريماتية لون فانشطعون مُنكُ بُدُوَّهُ عَذَا مَا كُمَّا وَ مَا أَدْسِلْنَا قِبْلَكُ مِنْ لَمْ سِلَّمَ لِلَّا

الجخ التاسيع عشن

717

ُفْيُهُ هِ وَعَنَّوْ عُتُوًّا كُنَّا ﴿ وَمُ رَوْنَ لَلَّكُمَ الْأَنْشَاءُ لَا لُسُرْئِ وَمِيًّا هِزَّا مَعَدُنَّا لَهُ وَقَدُمْنَا الْمَاعِيمُ لُومِنْ عَبَلَ فِعَالَيْهُ هَيَا وي مروع المحد مستقاً وآحب م لْمُلْكُكُهُ مُتَنْذِ مِلَّا \* الْمُلْكُ مَوْ مَتَأَذِ الْحَةِ لِلْأَحْمِرْ ، وَكِالَ بِمَمَّا يَنْ عَبِسَيِّراً \* وَيَوْمُ نِعَضَ لِنظَالِمُ عَلَيْتِ نَهِ نَقُولُ لِلْكُتَّةِ لْأَسُولِ سَيِيلًا ﴾ وَ وَيُلِّي أَنْتُ لَنَّتُمْ أَوْاَ عَنَّدُ وَأَدَيًّا وَأَدَيًّا وَأَدَيًّا خَلِلًا يْجَزَ لِيَدُّ كُونِعُدًا ذُجَآءً بِي وَكَانَ النَّتَهُ طُنُّ لِلْإِنْكُ رَجُلُهُ لَأَ \* وَقَالُ أَ لِرَبِّانَّ فَوَمِي تَخَذُواهِ ذَا الْقُوانَ مَهْ جُورًا ﴿ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا يَّ عَلُوَّا مِزَ الْمُحُ مِنْ مِنَ وَكُوْ مِرَبِكَ هَا دِيًّا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ الْذَمَ كُفَ نَلْعَلَيْهِ الْقُرْ الْنُحْلَةُ وَحِدَةً كَذَلِكُ لَنَكُنَتَ مِهِ فَوَا ذَكَ وَرَتَكُ لِيَ نُوُ مَكَ بَمَثِلَ إِلَّا حِنْنِكَ بِالْحَرِّ وَآحْسَنَ تِفَهْمِيرًا ﴿ الَّذِيرَجُ جُوهِهِ لِلْحُبَّ مِنْ أُولِيَّكُ شَرُّ مِكَا نَا وَإِضَا إِسِيلًا ﴿ وَلَقَدَا لَيَنَا مُوِّرَا بَ وَجَعَلْنَامُعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱ ذُهُمَا ٓ آ ۚ إِلْقُومُ إِلَّهِ ذَّ بُوا يا يِنيَا فَدَ مَنْ نَهُ مُرَنَّهُ مِيرًا لِأُوفَوْ مُرَنُوحٍ كَمَّا كُذَّ يُوا آلِ مُسُمَ [عَزْ فَنْ نْهُمْ لِلنَّاسِ لَيَّةً وَآعْتَذُ نَالِلْظَلِي يَنْعَذَا يًّا إَلَيًّا ۗ وُعَادًا وَتَهُمُ صحاليَيْنُ وَقُرُونًا بِينَ ذِلْكَ كِنَارًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَّ بِنَالَهُ الْإِمْثُا وَكُلَّا تَبَتَّرُ بِرُكَ \* وَلَقَدُ اَتَوَ اعَلَى الْقَرْيَةِ الْبَيِّ الْمُطْرَتْ مَطْرًا لْسَوْءًا فَلَهُ يَكُونُوا بَرَوْنَ ك الأَيْرَجُونَ لِنُسُوُرًا \* وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَعَلَّدُو يَكَ إِلَّا هُرُواً آهَٰذَا الَّذَى

بَعَنَا للهُ رُسُولًا ﴿ إِنْ كَا دَلْيَصِٰ لُنَاعَنْ الْمِتَنَا لَوْ لَا آنْ صَبَرْ مَا عَلَيْهَا أُورَ يَعْلَمُ نَ جِينَ يَرَوْنَ الْعَنَا بِهِنْ أَصَالُهُ سَتَلَا هَا وَٱسْتَ مَزَا يَعْلَنَ الْمُهُ هُمَا كَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيَالًا ۚ أَهْ تِحْسَلُ أَنَّ ٱكُثْرَ هَمْ يُسْمِعُهُ نَا وَتَعْقَلُهِ نَّ أَنْهُمْ الْفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيَالًا ۚ أَهْ الْمِتَّحْسَلُ أَنَّ ٱكْثَرَ هَمْ يُسْمِعُهُ نَا أَوْمَعْقَلُهِ نَّ إِلاَّكَا لُوَ مَعْلَمَ بَلْهُ مُوَاصَلُ سَبِّبِيلُا ۚ أَلَوْ تَرَالِي رَبْكَ كَيْفَ مَدَّا لَظِلَّ وَلَوْمَ يَحِعَلُهُ سَاكِناً ثُرْبَعِعَلْنَا الشُّهُ يَعَلَىٰهِ دَلِيلًا ﴿ ثُوُّ فَيَصْلُهُ الْفِنَا فَبَصْناً لِسَكَّرأ و هُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ الْيُولِيَاسًا وَالنَّهِ مُرسُبًّا تَا وَجَعَلَ النَّهَا رَنْشُورًا ﴿ وَهُوَالَّذِي كَانُسْكَا لِرَيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَجْيَتَهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَلَهُ وَ ﴿ لِنَحُوْجِ بِهِ بَلْدَةً مَنْتًا وَنُسْقِعَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱنْعُنْهًا وَٱنَاسِحَ كَبْثِيرًا ﴿ وَلَقَتَلْ زَفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُوْ وَلَفَا بِنَآكُمْ النَّاسِ لِلَّا كَفُوْرًا ﴿ وَلَوْسِنْنَا لِيَعَنَّنَا فِي كِلْ فَرْيَةٍ يَذِيرًا \* فَالَا تَطِعِ الْكِفْرِينَ وَجَهِيْدِهُمْ بِهِ جِهَا دَّاكِمَرًا \* وَهُوَ الَّذَك رَجَ الْمِيْرِيْنِ هِلِنَا عَذْبِ فَرُاتٌ وَهٰدَا مِلْوُاجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَاجَرْزَخًا وَجِرْ يُ رَّا \* وَهُوَالَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَآءَ بَشَرًا فِيعَالَهُ لِنَدِّيًّا وَصِهُ مِّرًّا وَكَانَ رَدُ يرًا ﴿ وَيَعْيُدُ وِنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَّبِّهِ ظَهِيرًا ۚ وَمَا ٱرْسَلْنَكُ إِلَّا مُبَيِّيةً ۗ وَنَدْيرًا ۚ قَلْ مَا ٱمْثَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَ مَنْ سِتَاءَ أَنْ يَتَّغِذَا لِي رَبِّهِ سَتِيلًا ﴿ وَأُوكُنْ عَلَى الْحَجَّ الَّذِي لَا يَمُونُ وَسَ بِحَمْدِهِ وَكُونَ بِهِ يِذِنوُ بِعِيبَادِهِ جَبِيرًا ۗ الذِّي حَلَقَ السَّمَا بِي وَالْأَرْضَ وَمَ بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ إِيَّا مِرْثُمَّ اسْتُونِي عَلَى الْعُسُوسِلْ الرَّمْنُ فَشَيَّلْ بِهِ جَبِيرًا ﴿ وَإِذَا فِيكَ لَهُ مُ الْبِيكُ وَالِلْنَهُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّهِمْنِ النَّبِيدُ لِمَا مَا مُنَا وَزَا دَهُمْ نَفُورًا \* مَبْرَكُ زَى جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِنْ كَا وَقَرَّا مُنَدًّا \* وَهُوَالَّذِي جَعَ

لَيْلُ وَٱلنَّهَا رَخِلْفَةً لِمَا أَرَادَانَ بَيَّذَكُرا وَأَرَادَ شَكُهُ رَّا \* وَعَبَادُ الرَّحِيْرُ عَلَىٰ لاَ رْضِ هُوْبًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِمُ لَكُهُ لِمُنْ قَالُوا سَيُلاً \* وَالْذَيْنَ يَبِيتُونَ وَقِمَّا ﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَحْدِ فِي عَنَّا عَذَا رَجَعَتَ مُانَّ عَدَا بَهَا كَانَ غَرَا ءَ تَهُ مُسْتَفَقَ مُ وَمُقَاعًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا آنَفْ عَوْ إِلَّهُ مِيرٌ فُوا وَكُرْ يَقْتُرُوا وَكَا بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوۡاَهَا ۚ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْمُنَّا أَخَرَ ۖ وَلِا يَقْتُلُونَ النَّفْسُ الَّذِي للْهُ إِلاَّ يَاكِينٌ وَلَا يَرْبُؤُذُا وَمَنْ بَيَنْعَ فَأَذِلِكَ مَلُورًا ثَامًا ۚ ﴿ بِصَٰعَ فَلَعُ الْعَذَ الْ يَو لِْقِيْمَةِ وَكَيْلُدُ فِيهِ مُهَانًا فُرُكَّا مَنْ مَا بَ وَالْمَرَ وَعَيْلَ عَمَلًا صِلْحًا فَا وُلِيْكَ يُه للهُ سَيْئًا مِيْ حَسَنَتُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجَمًا \* وَمَنْهَا بَ وَعَ إَصْلِمًا فَانِهُ يَ لَى لِنَّهِ مَتَايًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَتَشْهَدُ وَنَا لَزَّهُ رَوَاذِنَا مَرَّوْا بِاللَّهَ وْمَرُّوا كِامَأَ ۗ وَالَّذ إِذَا ذُكَّ وُاما لَتَ رَبِّهُ مُلَةً يَحْرُ وَاعَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۗ وَالْذَينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَا آرَوْ وَحَنَا وَذُرِّ يُنِنَا فُتَرَّةً آعُمُنَّ وَآجْعَلْنَا لِلْيُتَّقِينَ اِمِأَكُمَّا ۗ اَوْلِيْكَ يَجِرَوْنَا لَعْرَا صَبَرُوا وَنَلِقَوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَاءً "خَارِينَ فِيهَا حَسُنَتُهُ مُسْتَقَرًّا وَهُمَا مًّا يَعْبَوُّا بِكُوْرِ رَبِّي لُوْ لَا دُعَا وَكُوْفَقَادُ كَذَبِّنَتُمْ فَكُوْفِ بَكِي فَ لِزَاهَا ﴿ تَمَّهُ مِلْكَانِينَ الْبِينُ \* لَعَلَكَ فِيعِ نَفَسْكَ الْأَبِيكُ نُوامُوْمُ مِرْنَالسَّمَآءِايَّةً فَظَلَّتُ عَنْقُهُمْ لَهَا خَضِمِينَ ﴿ وَمَا يَاسِهُ ن مَحْدَيثِ إِلاَّ كَانُواعَنهُ مُعْضِينٌ \* فَقَدْ كُذَّتُواْ فَسَمَا يَتُعَلَّمْنُواْمَا زُوْنَ يَهْ وَأُوْ بَرُ وَلِ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَأَنْبُتُنَّا فِيهَا مِزَّكُلِّ مَرْوُ

وَلِذْ نَادْيَ رَبُكُ مُوسَى إِنِ اثْنَا لْقَوْ وَالظَّلْبِينَ ﴿ قَوْ مَرْفِ عَوْ يَا ٱلْأَبِيَّقُو أَنِيَفَا رْسِيلًا لِيهْ مُرُونَ \* وَلَمْهُ عَلَمَ ۚ ذَنْكَ فَاخَا فَ لَنْ يَقْتُلُونِ \* قَالَكُ فَاذْ هَبَا بِالْمِيْنَآ إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتِمَعُ وَنَ فَ فَاتِيَا فِرْجَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ لْعُلِمَةَ \* أَنْ أَرْسِياً مِعَنَا بَنِيَ إِسْرَآئِكَ \* قَالَ أَكْثَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِمِدَّأُوا فِيَامِنْ عُهُرِكَ سِينَهُنْ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَنْ لَتَكَ الَّهِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكُفْرُ ه قَالَ فِعَتَ لِنُهُمَ إِذًا وَإِنَا مِنَ الصَّالِينَ ۗ \* فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُ يَاوَجَعَلَيْ مِنَ الْمُرْسُلِينَ \* وَيْلِكَ يَعْمَنُهُ تَتُمُنُّهَا عَلَمَ اَنْ عَتَكُ رَاثِلَ ۚ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُنْكُدِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّهٰ ﴿ تَكَأَ مَنْ يَهُمَا أَنْ كُنْتُ مُوقِي مَنْ \* قَالَ لَمَ حُولَهُ ٱلاَ مُسَتَّمَعُهُ مَنْ \* قَالَمُ بَائِكُوا لَا وَّلِنَ لَهُ قَالَانَّ رَسَّهُ كَكُوالَّذَى أَرْسِكَ لِكَنْكُمُ ا أَقَالَ رَبُ لَمَتُهُ وَ وَالْمَعَنُ بِ وَمَا بَيْنَهُ مَا انْ كُنُتُ مُ تَعَقَّلُونَ ۗ قَالَ لَمُنَا تَغَيَّزُتَ الْمُأْغِذِي كَاخِعَكَ تَكَ مِنَ الْمُسَعِيمُ اللَّهُ قَالَ أَوْلُو حِيْتُكَ الْبِينَّةُ يُّن ، قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ لَهُ فَالْفَيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِمَ انُّ مُبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِ بَهُ خَاتَهُ لِلنَّظِ رَيْنَ ﴿ فَأَلَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ نَّ هٰذَا لَيْكِ عَلِيهُ ﴿ مِنْ مُدَانَا يُحَرِّي مِنْ أَنْ إِنَّ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُعْلَمُ وَمُوا وَ الْوَالْرَحْهُ وَاحًا هُ وَالْعَنْ فِي الْمُدَارِّنْ خِيتْرِينَ هُ مَا يُؤَكَ بِكُلِيسَحَتَ

الحؤالتاميع عشر لَعَلَيْ مَنِيُّهُ السَّيَحَ وَإِنْكَا نُواهُمُ الْغِلِيمَنُّ ﴿ فَلَيَّ جَاءَ السَّيْحَ وَقَا لُوالِفِرْعَوْنَ نَا لَاجْرًا إِنْ كُمَّا نَحَوْ الْغَلِينَ \* قَالَ نَعَتْمُ وَائِيكُو إِذَّا لِمَنَ الْفُورَبِينَ \* قَالَ هُ ونسج أفقوا مآائث وملقون مخ فاكفة الجياكمة وعيصته هووقا لوابعزة فرعوك غَوْ الْغِلْدُونَ \* فَا لَوْهُوسَى عَصَاهُ فَاذِاهِى الْقَفْ مَاياً فِنكُونَ لَا فَالْفِحْ تَعَةَ وُ بِيْدِينَ \* قَالُوآ الْمَنَّا يَرَبِّ لِعُلَمِينَ \* رَبِّهُ وَلَى وَهُرُونَ \* قَالَامُنْتُهُ لَهُ قَيْلَ إِنَّ اذْ زَنَّ كُوكُمْ إِنَّتُهُ لَكُنَّ مُرَكُمُ الَّذِي عَلَىٰ كُولِيِّتِهِ فَلَيْتُ فَكُولُكُو يْدِيكُو وَأَرْجُكُكُ مِنْ خِلْفِ وَلاُ وَصَيْلِيَّنَكُو الْجَهَوَنُ \* قَالُوا لاَ صَيْرِتًا مَّا إِلا يَيْنَامُنْقِلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغِيْمُ كِنَا رَبِّنَا حَطَلِيْنَا أَنْ كَأَ أَوَّلَا لُمُؤْمِنِينً وْجَيْنَاآلِيْمُوسَيَى فَاشِرْبِعِبَادَى إِنْكُرْمُتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَكَ فِرْعُونُ فِالْمَدَاَّرُ طِبْرِيَنْ ﴿ إِنَّ هُؤُلاءَ لِيشْرُ ذِيمَةٌ قَلْمُلُوبَ \* وَإِنَّهُمْ لَقَا لَغَا رَضُونَ \* وَإِنَّا لَجَيُّكُ عٰذِ رُوَكُ ٥ فَأَخْرَجُنْهُ مُونِ جَنِّتِ وَعُرُونِ \* وَكُنُوزُ وَمَقَامِرِكُرَيَحَ \* كَالْكِ رَثْنَا بِينَ إِيْدُ أَيْ أَوْاتَبُعُوهُ مُنْشِذُ قِينَ ۚ فَلَمَّا تَرْزُ الْجَيْعَ ۚ وَالْأَصْحُ مُوْهُ <u>ڎؙڗڮۅؙڹؘ؞ۊؘٲڮػڵٳۧڹؘۧڝۼڮٙڲ؈ڛؘؠڹڋڽۛ</u>؞ٷؘٲۏڂؽڹؖٵٳڵۣڡٛۅؙڛٙڲڬۣٲۻ۫ڕ؞ اكَ الْغَرِّ فَا نَعَكُنَّ فَكَانَ كُلُّ وَفِي كَا لَطَّوْدِ الْعَظِيْمِ \* وَازْلَفْنَا ثَرَّا الْأَخْرِيَنَ بَغِينَامُوسَى وَمَنْ مَعَهُ آجْمَعِينَ \* يُؤَاغِ قِنَا الْاَجْوِينَ ﴿ وَإِنَّ فِي لِكَ لَا يَأْتُ وَمَاكَانَ آكْثُرُهُمْ مُوْمِنِينٌ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَّالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَأَتْلَ عَلَيْهِ يُرَبِّ بيتُواذِ قَالَ لِإِبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْنُهُ وَنَ \* قَالُ انْعَنُهُ أَصْنَامًا فَنَظُمُّ إِ يُهِنَّ قَالَهَ لَيَهُمَعُونَكُمْ إِذْ مَدْعُونَ ﴿ أُونِيفَعُونَكُمْ أُونِيضُرُّونَ ۗ ۚ قَالَ أُوكِيدْ ثَااثًاءً نَاكُوٰكَ فِي عَلُونَ لَهُ قَالَا فِأَيْتُوْمَاكُنْدُ تُعَنِّدُ وَنَ • ٱنْهَا

Digitized by Google

بَآوْكُوا لَآقَدَ مُونَ لَهُ فَانَهُ مُوعَدُو لِلآلَادَ تَسَالْعُلَمَةَ ﴾ الذَيحُ لَّذِي هُوَ يُطْعِمُ وَلِيسَقِينَ وَإِذَا مِرَضْتُ هُوَ كِيشَفْانَ • وَا غِ يُشْتَدِيُخِينِينُ "وَالْمِنْ كَأَطْمَعُ أَنْ يَعْفِفُ لِيخَطِيثَنَا بَوْمَ الدِّنَّ \* رَبِّي وَالنَّهُمُّ وَوَاغُوْ لَا وَإِنَّهُ كَانَ مِزَ الضَّالِّينَ \* وَلَا يَهِ نُوُنَ ﴿ يَوْمُرُلَّا يَنْفُعُ مَا لُ وَلَا بِنُونَ ﴿ اِلَّا مَنْ آتَكَ لِلَّهُ بَقِلْبِ ﴾ إ الجَنَهُ لِلْيُقِينَ مِنْ وَبُرِّزَتِ الْجَهِ مِلْغِنَا وِبَنَ مُّ وَقِمَا لَهُوْ أَيْنَ مَأَكُتُ ا فُكُونَ \* مِنْ دُونَالِلهِ هَا بِيَصِرُ وَبَكُ أَوْ بِينْتُصُرُونَ \* فَكُنْكُ بِهَا هُزُوا لَغَاوُنَ ، وَجُنُو ذِا بْلِيسَ آجْعَوُنَ أَهُ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَكِمُهُ مَاللَّهِ إِنَّكُمَّا لَهُ جَهَالِيا مِبُينٌ إِذْ نَشُو يَكُمْ بِرَبِّالْعَاكَمِينَ \* وَمَآاصَلْنَا ٓ اكُمَّ لِمُ مُونَ \* فَمَا لَنَا مِنْ شَفِعِينَ \* وَلَاصَدِينَ جَيَّةٌ فَلَوْانَ لَنَاكُرَةٌ فَنَكُولَا تَالْمُؤَمِّنِينَ ﴿ إِنَّكُمْ ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكُ ثُمُ هُرْمُوا يَانَّ رَيِّكُ لَمُوَّالْعَيَنِيُوالرَّحِيتُ مُ " كَذَبَّتُ قَوْمُ نُوْجِ الْمُرْسَبِلِينَ ﴾ إِذْ قَا إِنَّهُ مِنْ وَجُوا لَا مَنْفَوْنَ ﴾ إنَّ لَكُونُ سُولًا آمِينٌ ﴿ فَاتَّفَوُا اللَّهُ وَالْمِيْ ةُ وَكُمْ أَامْتُ لِكُ مُ عَلَيْهِ مِرْ أَحْرِ إِنْ أَجْرِي لَا عَلَّا وَيَهِ فَاتَعَوُا اللهُ وَأَطِيعُونِ \* عَاكِوَآ انُورُمْنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَ لُونَ \* قَالَ وَمَاعِ بِيَهِ أَكَانُوا يَعْنَالُونَ مَا إِنْ حِسَا أَمُسُولًا عَلَىٰ فِي أَوْتَسْفَعُرُو \* وَمَنَا كَابِطِارِدِ الْمُؤْمِنِينَ مُوانَ كَا لِكَا نَذِكُمِينَ \* قَالُوالَهُ: لَا تَكْنَتُهُ

نَهُ ذَفِينًا وَبَعِيْ وَمَن مِعِيَ مَن الْمُؤْمِثِينَ \* وَأَنْجَيْكُ سَّيُهُ إِنَّ هُ نَتَدَلَ غَرُفَا بَعَدُ الْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَا نَ أَكَرُ نِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكُ لِمُوالْمَةِ بُزِالْرَجِيمُ \* كُذَّ مِتَفْعَادُ الْمُمِّكِ "إذْ قَالَ لَمَتُ وَأَخُوهُ وَهُو الْاسْتَقَوْنَ عَالَيْلَكُ مُولَكُمُونَ أَمِينَ فَاتَّقَوُ اللَّهُ وَإِطِيعُونَ \* وَمَآامَتُكَاكُمْ عَلَنْهِ مِزْلَجْتِدِ إِنْ آجِرِ كَلَّاعَا رَبِيًّا لَعْنَلَ ﴿ وَأَبْكُنُونَ بِكُلِّ دِيعِ أَيَّةً تَعْنَبَثُونَ \* وَكَتَّيِّخُذُ وَنَ مَصَافِع عَلَكُ نَعَن لَهُ وَنَ \* وَإِذَا بَطَ سَتُ ثُمُّ بَطُ شُكُمْ جَيًّا رَبَنْ \* فَاتَّ قُوا لِلْهُ وَأَطِيعُونِ أَنَّ وَاتَّفَوُ اللَّهِ كَامَدُ كَ مُنَّكِّ مُنَّا تَعْلَى أَنَّ وَأَمَدُّ كُ اِنْكَ وَبَيْبَنَ \* وَجَنْتِ وَعُيُونِهِ \* وَإِنَّا تَحَسَا فُ فَكَيْكُمُ عَسَاكُمُ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۚ قَالُوا سَوَاءُ عَلَيْنَا وَعَظْمَا مَرْكَ مُنَالُو عِظْمَا اللهُ إِنْ مَنْ نَالِكُا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ \* وَمَا نَحْ لِمُعَلَّدُ بِكِنَّ \* فَكَ تَدْبُوهُ لِكُذَا عَذَا لِنَا لِنَا عَلَى لَا مَا قُومًا كَانَ أَكُنْ لَهُ مُومُومُ فِي لِلَّهِ مَا كَانَ أَكُنْ لَهُ مُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَا لَعِينَ بُزَالِ جَيْثُةٌ • كَنْبَتْ نْمُوَّدُ الْمُرْسَلِينَ • إِذْ قَالَا لَيْنِ لَنُو يُعُرِطِيلِ الْاَسْتَقَوَّنَ يَرَافِيَ كُوُرُ لَسَوُلُ لَهِينَ مَ فَاصَّعَوَا اللهَ وَإِلْهَا مِعُونِ وَمَا آمُّتُ لَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ لَجْسِرُ الْأَجْرِي لَا عَالِهِ مِنْ العُنْكَايَةُ ۚ ٱتُنْزَكُونَ ﴿ مَا هُ هُنَآ ٱلْمِنِينَ ۚ هِ فِي جَيْبُ وَعِيُونِ وَزَرَقَ لُومِ الْمَصْلُمُ \* وَيَغْمُ وُنِ مِنَا لِكُيّا لِيبُيُومًا فِرْهِينَ \* فَاتَّقِتُوا للة وأجل يعون ، ولا نظيعُوا أَمْتُ الْمُنْرُ فِي وَالْأَنْ لَهُ مِنْ الَّذِينَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لِآرَيْنِ وَلايَعَيْلِ أَنَّ مَا لُولَا عَنَا انْتَ مِنَ الْمُتَعَدِّينَ \* مَا انْتُ

775

مِثْلُثُ أَفَاتِ الْبُيَّةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ \* قَالَ هَذِهِ كَافَهُ لُكَ اِشْرَبُ وَلَكُرْشِرْبُ بَوْمِ مَعْ لُومِ \* وَلَا تَمَسَّوُهَا الْمِيسَوَ فَيَا نُحُذَا كُ عَنَدَ الْبُومِ عَظِيْرُ \* فَعَسَقَرُوهَا فَاصِيمُوا نَدِمِينَ \* فَاحَدَ هُزُالْعَذَا الْمَانَ فَ ذَلِكَ لَا ثُمَّةً وَمَاكَانَ اَحَتُ تَرُهُمْ مُونِمِنَ مِنْ \* وَلَا تَرَقَّلُ لَهُ وَالْعَرَالُ لَهُ وَالْمَعَمُ

مَنِهُ وَمَا كَانَ الصَّكِيمُ مُعْرَمُورُمِنِينَ \* وَإِنْ رَبِكُ لَهُوَ الْعَبَرُيْرَا لَرَجِيمُ \*كُنَّ بَتَتْ فَوْمُ لِوُطِ الْمُزُسُلِينَ \* إِذْ قَالَهُمُ أَنْحُوهُمْ لِوُطَّ الْاَئْتَقَوُنَ \* فَلَكُونُ مَسُولًا مَيكُنَ \* فَا تَقَوُّا اللَّهَ وَأَطِيعُونُ \* وَمَا أَشَّ لَكُو عَلَيْهِ وَلَجْزُلُونَ آجْفِرِي لِيَّا عَلْمِرَتِ الْعَسْلَمِينَ \* أَمَا نَوْنُ اللَّذُكُونَ مِنْ الْعَلْمُ مِنْ \* فَا

٥٠٠ رُون مَا حَلَقَ لَكُوْرُتُ مُعْمِرُ مِنْ الْرُوْجِيُرُ ثِبِيلُ اللهُ وَقَالُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَتَكُذُو وَنَ مَا حَلَقَ لَكُوْرُنَ مِنْ الْمُخْدِرِجِينَ لَهُ قَالَ لِلهِ لِعِسَمِلَكُمْ مِنَ الْفَالِيزَ وَنَ لَمُ تَنَفِيدُ لِلُوطُ كَتَكُونَنَ مِنْ الْمُخْدِرِجِينَ لَهُ قَالَ لِلهِ لِعِسَمِلِكُمْ مِنَ الْقَالِيزَ

ُّ رَبِّنِ بَجِّى وَآهُ إِي مِنْ الْمُونَ ﴾ فَبَيَّنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعَ مَنَ ﴿ كَلَّاعِ كُنَّ الْغَلِيرِينَ ﴾ تُتَمَّدَ دَمَّزِنَا الْاجْرَيْنَ ﴾ وَآمْطَ وَمَاعَلِيْهِ مِطَارُ أَهْسَاءَ

تَطَوُالْمُنَذَرِينَ ۚ وَإِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ آحَتُ ثَرَهُوْ مُوْمِنِيرَ \* وَإِنَّ رَتَكَ لَمَهُ الْعَسْ مِنُوالْهِ جَسُعُ هِ كُذَبِّ آصُرُ ماكُ نَكُوالْمُ مُسَادِينَ

ٳۮ۫ڡۜٵڶٙڵۿؙٷۺؙۼؽ۬ڰؚٲ؆ۺۜڡۜۊؙڽؙ؆ٳؽڰٷٛۯۺٷؙڶٚٲؠؽڽؙ؆ۜڡؙٲۺؖۊؗٲٲڵڐؖؠ ٷٙٲڟؚۑۼؙۊؙؖڹ؞ٷٙؠٵٙٳۺ۫ڶڰڮؙۼڷڮ؞ؚؽڹڰڿٟڒڹڽٲڿڔۣػڵ؆ۜۼڵۣڽۺؚٳڵڡ۬ڮؠؽؖڗٛ

﴿ اَوْفُواالْكِيْ لَوَلاَ تَكُوبُوُلُمِنَ الْمُنْدِينَ ﴿ وَزِيُوا بِالْفِيسْطَا سِلْسُتَهِيمُ \* وَلَا بَتَعَنْسُوااً لِنَاسَ الشَيَاءَ هُمُ وَلَا يَعَنَدُوا فِي الْإِرْجُ مُفْسِنْدِينَ ﴿

وَا تَهْتُوا الذَّيْ يَحْطَفُكُمُ وَالْحِيْلَةَ الْاَوَلَهِنَ \* فَالْوَآلَ مَنَا آتَتْ مِزَالْكَتَةِ بَرَّتُ وَمَالِيَتُنَا أَكِرَ بِمِنْ وَمُلْفَكُمُ وَالْحِيْلَةَ الْاَوْلِينَ \* فَالنَّفِي لِمَنْ وَالْكِيدُ بِمِنْ وَفَاسْفِي وَلَا عَلَيْتُ مَا

كستفا

كِسَفَّا مِنَ السَّمَاءَ إِنْ كُنَّ مِنَ الصِّدِ قِينَ \* قَالَ رَفَّيَّا عَلَى ثَمَا مَعَنَّمُ لُونَتُ وَكُذَيْوُهُ وَالْحَدَدُهُمْ عَلَابُ مَوْمِ الظُّلَّةِ أَنَّهُ كَا نَحَتَذَا بِيَوْمِ عَظِيمًا إِنَّ فِيكَ ذَلِكَ لَا بِيَّةً وَكَاكَانَ آكَتُ كُفُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَحُوالْعِزَيُ لرُجِيمٌ \* وَاتِّهُ لَتَهُ بَرِيلُ رَبِّ العَلْمِينَ \* نَكُولُ بِعِرَّا لِرُوحُ الْأَمِينَ \* عَلِي قَلِيْكَ لَيْكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِيسَانِ عَرَبِيٍّ مُبُنِّينِ \* وَإِنَّهُ لِهَيْ ذَبُ الْأُوَّكِانَ مَّ اوَلَوْ يَكِنُ لِمُصَمَّا تُوهًا نَ بَعِنْ لَمَهُ عُلَمَوْا بَيْنِ آيِنْ آيَانِي • وَلَوْ زَلْنَاهُ عَلَيْعَضِ لَاغِيكِنَ \* فَقَرَّاهُ عَلَيْهِ مَاكَا تُوابِيهِ مُؤْمِنِينَ لا \* كَذَٰ لِكَ سَكَحَكُنَّهُ فِي قُلُوُ بِيا لِمُعْ مِينَ ۗ لَا يُوفِينُونَ بِهِ حَتَىٰ يَسِرُوا لْعَلَابِيا لَالِيهُ \* فَيَا يِنَهُ مُرْبَغْتَهُ وَهُرُلَا يَسَعْرُونَ \* فَيَعَوُلُواهَا نَحْنُ مُنْظَرُونَ لَهُ ٱلْمِيَعَذَا بِنَا لِيَسْتَعِيلُونَ وْأَفْرَا بِيْتَانِ مَتَّعَنْهُ وْسِيبَا • نُتَرَجَاءَ هُرُمَاكَا نُوانِوعَــُدُونَ ﴿ مَّااعَنَى عَنِهُ مُمَاكَا نُواٰ يُتَعَوِّنَ أَهُ وَمَآاهُ لَكَ عَنَا مِنْ قُرْيَةٍ لِهِ لَا لَمَا مُنْذِرُونَ \* ذِكُرْيُ وَمَأَكَّأُ طَيْلِيمُ وَمَا تُتُزَلِتُ بِوَالشُّكَيْطِينُ \* وَمَا يَسْبَغِي أَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ا إِنْ أَيْدُعُنَ الشَّمْعِ كَمَعَنُ وَلُولَ لَهُ فَلَا تَدْبُحُ مَعَ اللَّهِ إِلْمُنَّا أَخَرَ فِي كُونَ مِنَ المنايقة وآنذ رعبش كرمك الأفتر بتنء واخفض بحاحك إثر عَلَيْهِ فَالْمُؤْمِينَ وَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُوا إِنْ رَيْ أَيْمًا تَعْتَمَلُونَ " تُوكِكُلُ عِلَيَّا لَعِزَينِ الرَّحَييِّ الذَّى يَرْمِكُ جِينَ تَقَوُّمُ وَقَعَتَ لَتُكَ فِي تَبِيدُين ﴿ إِنَّهُ هُوَالِهُمْ مُوالْعَبِكُمَّ ۚ هَا إِنْتِكُمُ عَلِيمٌ أَنَازُلُ الشَّاطِهُ يَّ لَكَا كُأْلَ فَأَكَ أَتُ اللَّهُ مِنْ السَّمْعَ وَآكُوَ هُو كُذَوْنَ وَالشَّهُ

سوكية التتنل

يَعْهُ وَالْعَاوُنَ \* آلُو تَكُمَا بَهُ مُنْ لِيفِي كُلُّ وَادِيمَ بِمُونَ \* وَآبَهُمُ يَهُ ُبِهِنْ عَلُونَ \* إِلَّا الَّذَينَ الْمَنُوا وَعَيَالُوا ٱلصَّالَ حِيهِ وَذَكَّرُ وَاللَّهُ مَا بَرُوامِ بِعَدْ مَاظِلُمُ أُوسَتِعْكُ الَّذَينَ طَلَمُ ٱلْكَيْ مُنْقَلَدَ سَفْتُكُ كَا ؞؞ڗؠٙڵػٳؽٝٵٚڶڡؙؗۯؙؙڶۣۯڰڲٙٳڡؙۣ؉ؙؽ۫؞ؙڰڐؽۘۅؙۺ۫ۯؼڸڵٮؙۊ۫ڡۣ۫ڹؽڗ۫؞ٳڐۮڗؙڡڲ صَّلُوهَ وَنُوْنِوَ نَالِتُكُونَ وَهُمُهُ وَالْمُحْرَةِ هُوْفِيوُنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ رْخِيَّ زَيْنًا لَمُنَّمُ أَعْلَمُ مُوْفَهُ مُعْمَلُهُونَ \* أُولِينُكَ الْذِينَ لَمُوُّسُوِّهِ ا وَهُ فِي الْإِخِرَةِ هُمُ الْآخْسَةُ وَنْ \* وَإِمَّاكَ تُنَّاوَمَ الْغُوانَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمَ سَرَكَعَلَكُمُ نَصَهَ طَلُونَ لَهُ فَلِمَا عَاءَ كَمَا نُوذِي كَأَنْ بِي رَلَمُهُ مَنْ فِي لِنَا رِيَقِ هُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* مُوسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَرَيْ زَاكَ بَكَرِّ \* وَأَ لتارَاها مِن كَانْهَا حَانٌ وَكُو مُذِّرًا وَلَوْ يَعْتَقِي عُونِهِ لَدَيَّ الْمُ مُسَلُونَهُ لَهُ إِلَّا مَنْ ظُلَمَ ثُنَّةً مَيْدً لَحُسُنًّا بَعَدُ سُوعٍ فَا فَيْغَفُوكُ نَّهُ عُكَا نُوا قُوْمًا فيسِقِيَنْ ﴿ فَلَيَّا جَآءَ ثُهُ هُ الْيَتُنَا مُنْصِرَةً قَا لُواهِ لِنَا سِ يُنْ ﴿ وَجَحِدُ وَلِي الْوَاسْتَنْ فَتَتْ لَهَا الْفَنْ كُهُمْ ظُلًّا وَعُلُواً فَا نَظُرُ كُيْفًا عْقِيَةُ الْمُفْشِيَّةِ مِنْ \* وَلَقَدَّا تَبَنَّا دَاوُدُوسُكِينًا \* عَلْمًا وَقَالَا الْحِنَّادُ لله الَّذِي زعياده المؤمنان وورت سكما كاوروقاك

Digitized by Google

TTV الناس علنامنطة الطنروأو بينا لأرضك وأدخلن برجبتك وعنادكا وتَعَتَّقُدَالِطَّةُ فَقَالَ مَا لِيَ لِأَرْكِي لَمُنْذُهُ لِمَا أَمْزِكَانَ مِنَ الْعَالَيْةِ نَّهُ عَلَايًا مِنْكِ يَكَا أَوْلَا أَذِيحَنَّهُ أَوْلَيُا يَسْحَ له فق الحطب عاله تحط به وحيثكم به 3-11:15 رُضُ وَ بِعِنْ لَمَا يَخِفُهُ رَبُومًا تَعْلَيْهُ نَ ﴿ اللَّهُ لْعَ يُسْرُ الْعَظِيْمُ قَالَ سَنَعُواصَدُفَّ لرتجيم الانغالواعلى وأنؤني آكنتُ قاطِعَة آمرًا حَيْ شَهْدُ وُنِ قَالُوا حُنُ أُولُوا قَوْهُ وَلُوالًا لَيْكُ فَانْظُرِي كَاذَانَا بُهُنَ \* قَالَتْكَ لَلْكُولِكَ إِذَا دَخَلُوا قُرْنَةٌ أَفَسُّدُوهَا وَجَعَ

الرياع

الَيْهِ وَلَنَا يُتِيَّنَّهُ يُجُنُودٍ لَاقِتَلَهُمْ بِهَا وَلَيْزِجَنَّهُ مِنْهَا آذِلَةً وَهُوْ صَغْرُونَ فَ لْكُلُواْكَكُوْ بَابْنِهِ بَعِيْ رَثِيهِ آقِياً إِنْ مَا نَوْ فِي مُسِيلًا ﴿ قَالَ عِفْمُ مُنْ يِهِ فِئَالَنْ تَقَوُّمُ مِنْمَقَامِكَ وَانْ عَلَيْهِ لَقَوْ كُيَّامِكُنْ ۚ قَالَ لَذَى عَنْدَهُ ع بِهِ قَبْلَ إِنْ مَرْتَكَا لِنَاكَ طَزْهُكَ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَتِعَرَّاعِنْدَهُ قَالَهْ فَاعِرْ فَضْ ( يَعْلِينْ بُونِيَ الثَّا مُؤَكُّهُ وَتُمْنَ سُكَدِّ فِا ثَمَا يَسَكُّكُ لِنَفَسْةٌ وَمَوْكُوزَ فَا نَّ رَبِّغَيْنَ كُرِيمٌ ۚ قَالَ كُرُوالْهَاءَ منظراً مَنْ تَكُونُ مُزَالَّذِينَ لاَ مَنْ أُونُ هُ فَا آَحَاءَ تُصْاً اِهِ كَانَاءَ سُكُ قَالَتْ كَانَا كِفْرِينَ " فِيلَهَا ا دُخُلِ لَصَرْحَ فَلِي رَا نُهُ حَسِيتُهُ لَيَّةً وَكِشَفَتَ عَنْ مِسَاقَوْنَا قَالَ يَهُ تَعْ ذَكُ مِنْ قُوَّا رِرَثُ قَالَتْ رَبِيًا فَيْ ظَلَّتُ نَفَسْهِ كَأْسُلَتْ مُعَ سُلِكُمْ بِلِيَّهِ رَبِّ الْعَلَى وَ وَلَقَدْ ارْسَلْنَا لْيَ الْنَاعْبُدُواْ لِلَّهُ فَإِذَا هُوْ فُولِقُ أَيْغِيِّصُ أَنَّ فَإِذَا لِقُومِلِ مُسْتَعِفًّا لَسِّيَّتُهُ قِبُوْ الْحُسَنَةِ لَوْ لِاسْتَغَفْ وَيَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْخُمُونَ ۚ قَالُواْ طَيَّمْ ثَامَكُ وَيَ للهِ بَالْ نَهُوُّ فَوَّ مُنْفُونَ ۚ قَكَانَ فِي لَلْمَيْكَةِ يَسْعُهُ وَهُطْ يُفِيْ يُصْلُّكُ وَ قَالُهُ أَقَالُهُ عِلَيْهِ لَيْنَا تُنَّهُ وَكَهْلُهُ ثَيِّلَتُهُ وَكَهْلُهُ وَيَلِيّهُ وَلِيّا وَإِنّهُ وَا هَلِهِ وَإِنَّا لَصَادَّ وَوُنَ \* وَمِكُمْ وُامَكُمْ أُومَكُمْ نَا مَكُمَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَانْظُر كَيْفَ كَاكَ مَكِ هِمْ أَنَّا دُمِّرَهُ ۗ وَقُوْمَهُ أَمْعَا أَنَّ وَقُلْدُ أَنَّ وَهُوَ مُنْعُجَا وَيَّةٍ مَا ظُرُ أَانَّ وَو مِّلِقُومِ يَعْلَمُ إِنَّ وَأَجِينَا الَّذِينَ الْمَنُو أَوَكَا نُوَايِنَقُونَ \* وَلُوطًا إِذْقَالَ لَقَوْمِهِ أَنَا نُؤْلَ لَغِينَ

الخءالعثث ون مه الآان قال الخرجة الله زَّا فَيَرَاءَ مَطَ الْمُنْدُرُيْنَ \* قَالِلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَادُ عَلَيْعِبَ إِدِهِ آيَّا يُبِيْرُ كُونَ ﴾ آمَرُ جَلَقَ السَّهٰ إِن وَالْأَرْضَ وَلَ لَكُوْمِ وَالسَّمْ اعْمَاءً فَانْبُنَّتَا مِهِ حُلَّا ثُورَ ذَاتَ مَهُ جَاءً مَا كَانَ لَكُو تُنْتِتُواشِّعَ هَآلَةً لَهُ مَعَ اللهُ بَأَ هُمْ فَوَهُ بِعَدِلُونَ \* أَمَّزَجَعَ أَلَانَ رًا رُوسِي وَجَعَا خِلْلَهَا أَنْ رُا وَجَعَا لَمَا رُوسِي وُجَعَا بِمَنَ الْيَحْرُرُ بَعَا عَلَا مَعَ اللَّهِ إِلَّا كُنْ هُو لَا يَعْلَى لَ قَوْا مَنْ يُحُمُ الْكُفْ طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَوْ مِنْ عُلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا مَنْ عَنْدِ كَدُنِينَ طَلَبْسَالِرٌ وَاللَّمْ وَمَنْ يُسْرَيْ عَ بَيْنَ يَدِينُ مُرْهَيَةً إِنَّ لَهُ مَعَ اللَّهِ أَنْعَالًا اللَّهُ عَمَّا لَيُسْرُ كُونَ عَا رُثُوفِكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ لَهِ للدُّفَوْ هَا تُوْلِيْنُ هِنْكُوْ إِنْ كَنْتُمْ صَلَّدِ فِينَ \* قَا لَا يَعْلَى مَرْ فَالْسَمَ للَّهُ وَمَا لِيَنْغُ وَنَ أَمَّا فَيَنِعَنُّونَ أَمَّا وَلَكُ المنزة بالهنف شك منها بل هُرُمِّن عَامَهُ نَ وَقَالَ نَنْ كَذَ وَآلَةَ ذَاكُمَّا نُسِّرًا وَإِمَّا وَمَا آئِنًا لَحْزُجُونَ ﴾ لَقَدُوْعِذُمَا هَٰنَا وْ يَا مِنْ قِبْلَانِ هٰ مَا آيَا السَّاطِيرُ الْأُوِّلِينَ \* قَالْسِيرُوا فِي الْأَوْ واكفُ كَانَ عَقَيْدَ الْمُحْ مِينَ ﴿ وَلَا تَحْزُنْ عَلْنَاهُ وَلَا تَحْزُنْ عَلْنَاهُ وَلَا تَكُنَّ فِي مُ مُ هِ ذَا أَلْهُ عَدُ أَنْ كُنْدُ صُدِقِينَ \* قَأْعِمُ

رديع

هٰذِه الْتَلْدَةِ الذِّي حَتَّ مِهَا وَلَهُ كُلِّ شَوْءٌ وَأُورِيَّا نَ آوَنَ مِزَ الْمُنْ ريكم أيتاه فتغث فونها وتمار تك بعنفاعتا تعسكم ة ، يَلْكَ أَيْتُ الْكِكِيْ الْمُيُكُنُّ ﴿ نَتْلُوا عَلَىٰ كَمِنْ سَبَامُ وَلِمُ هَوْ فِي وَعَوْنَ مِ نَ \* إِنَّ وْعَوْنَ عَلَافِي لاَرْضِ وَجَعَـ كَاهَكَهَا مِشْيَعًا بِسُ يْفَهُ ثِمِنْهُ مُ مُلَذِيْخِ أَبْنَآءَ هُرُولِيَسْتَغِيءِ نِسَلَهُ هُمُّ إِلَّهُ كَانَ مِزَالْمُفْسِ نْ غَنَّ عَلَى لَذِينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعْمَ كُهُ فَإِثْمَا وَعَ ينَ \* وَمُلِكَ لِمُ فِي الأَرْضِ فَيْرَى وَعُونَ وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمَا تاكَانُوْاَ يَخِذَرُونَ ۗ وَأُوجِينَا ٓ إِلَيْمَ مُوسِي إِنَّ أَرْضِعِيه َ فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلَهُمْ يْتِدُولَا غَافِ وَلَا غَنْ اللَّهِ إِنَّا رَآدٌ وَهُ الَّذِكُ وَجَاعِلُوهُ مِزَا لَمْ سُلَّانٌ فَالْتَقَطَّ لُوْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمْ عُدُواً وَحَزَالًا لَنَ فَرَعُونَ وَهَا مِنْ وَجُنُودَهُمَا كَا نُوا طِطِئنَ \* وَقَالِتَا مُرَاتُ فِرِعَوْنَ قَرْتُ عَبْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتَلُوهُ عَسَى أَنْ فَعَنَا الْوَيْعِيْدَةُ وَلَمَا وَهُو لايسَنْعُ وَلَا ﴿ وَأَصْبِرَ فَوَا دُارٌ مُوسَى الْرِعَا دَتْ أَتُنْدِي بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبِيظُنْ أَعَا قِلْمُ هَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتُ زْقَبَالْفَقَا لَتْ هَأْ إِذَكُوْ، عَلِيْ آهِ لَيْتِ يَهْلُوْنَهُ لَكُوْ، وَهُـُ ذَلَّهُ وُن اللهِ وَرَدُدُ نَهُ إِلَيْ أُمِّهِ فَي تَقْرَعَينُهُما وَلَا تُعَذِّبُ وَلِيَعْلَمُ أَنَّ وَعُلَّا للله

سه دة القصف كُ هُوْ لَا يَعْنَكُمُونَ \* وَكُمَّا يَكُغُرَا شُدَّدُهُ وَاسْتُنَّهُ كَيْ لَدُّنَّهُ كُمُّ أُوِّكُذِيْكَ بَجْزِي الْمُحِيْسُ مِنَانَ \* وَدَخَرَ اللَّهُ يَنَدَةُ عَلَى حِينَ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْ فنها كَجُلَنْ يَقْتِيَالْ هٰذَا مِنْ سَبِيعَتِهِ وَهِذَا مِنْ عَلَيْهِ فَاسْتَغَتَّ لَذِي مِنْ شِيعَتِهُ عَلَى الَّذِي مِنْ عَلَقِهِ فَوَكَّرَةٌ مُوسِيَّ فَقَصْمَ عَلَيْهُ قَالَهُ لَأَ نْ عَيَلُ الشَّيْطِ (بُرِاتَّهُ مُعَدَّةٌ مُصَالَّ مُي أَنْ \* قَالَ رَسَّا يَ ظُلَ فِي نَفَهُ فَاغِيمْ لِكَفْعَنَاهُ ۚ لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَافَةِ رَالِا تَجَاءُ ۚ وَالْرَبِّ مَا اَنَعُمْ يَا عَلَ فَلَرُ كُونَ ظَوْيِرُ اللَّهُ مِينَ \* فَاصْبَحَ فِي لَمْدَ سَنَةٍ خَايَّفًا مَثَرَقِتَ فَإِذَا السَّذِي تَنْصَرَهُ بِالْآمِيرِ لِيَسْتَصِرْخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوَيُّ مِيكُنْ أَهِ فَلْمَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطُتُ بِالَّذِي هُوَعَدُ وَّلَهُ أَقَالَ ثُمُوسَى إَنْ يُدَانَ تَفْتُلِغَ ج مَّتَلْتَ نَعْسَا بِالْآمْسِرُ إِنْ بَرَبُدِ لِكَآنَ تَكُونَ جَيًّا رَا فِي لَانْضِ وَمَا سُرِيدٍ أَنْ تَكُونَ مِنَا لَمُعْلِجِينَ \* وَجَاءً رَجُلُ عِنْ أَقْصَا الْمُدَيِنَةِ لِيَسْعُ قَالَ يُوسُي إِنَّ ٱلْمَاكِرَ مَا يَمْرُمُونَ مِكَ لَيَعْتُمُاوُكَ فَاخْرُجُ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِينَ \* فَرْجَ مِنْ خَاتِفاً يَتَوَقَّكُ قَالَ رَبِيعِيمَ مَنَ الْقُومِ الظِّلِينَ \* وَكَنَّا تُوَجَّهُ يِسَلْقًا عَ مَذِينَ قَالَ عَسْمِ هِيْ أَنْ يَهْلُدِ بَيْ سَوَآءَ السَّبَيْلِ \* وَلَمْأُ وَرَدَمَاءَ مَدْينَ وَجَد عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ آليًا إِسْ يَسْفُونَ ۚ وَوَجَدُمْ دُونِهُ مُمَّ أَيَّهُ رَبُّكُ وِ ذِنْ قَالَ خَطْنُكُما قَالْتَالَانْسَعْ بَحْتَ يُصْدِرُ الرَّعَاءُ وَآيُونَا شَيْوُ كِبُرُ ۗ فَسَعْلَىٰ تُوَكِّ لِلْالْفِلْ لَفَعَالُ رَبِّ إِنْ لِمَا أَزْ الْمِيَا لَا يَمِنْ جَبْرُ فِقَتُ مُرْ ﴿ فَإِنَّهُ أَفِلًا عُ السِّيغِيَاءَ قَالَتْنَانَ أَوْ هَذْعُولَ لِيَعْ مَكَاخِرَ مَا سَقَنْتَ لَنَا فَلَا عَاءً وَ

إَسْتَاسْتَعْجُمُ اِنَّ حَيْثُرَمَنِ أَسْتَعْجُمْ عَالْقِوَى الْأَمِينَ \* قَالَ نَيْ أَرِيدَانَ نْصِكَ لَا خِدَى الْمِنْيَ مَا مُنْيَ مَا لَيْ مَا كُوبَ مِنْيَ جَجَعَ فَإِنْ آمَنْ مَنْ عَلَيْ الْم فِينَ عِنْدُكُ وَمَا الرَيْدَانَ اَشُقَّ عَلَيْكُ سَيِّعَكُ فِي آنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصِّيلِينَ \* قَالَ ذِلْكَ بَنْيَ وَمَدْ تَكَا يَمَا الْاَجَلِينَ قَصَيْتُ وَلاَعُدُ وْنَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلِ مَا نَقُولُ وَكُلُ ۗ فَلَمَّا قَصَيْمُوسَى لَاجَلُوسَارَ مَا هِلْهِ انْسَرَمِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِيَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا آينَ الْسَيْتُ فَارًا لِعَلَّ الْهَكُمْ مِنْهَا بِعَبْرًا وَ جَذْوَةِ مِنَ النَّا رِلْعَلَّكُمْ نَصْطَلُونَ \* فَلَمَّآ أَمَنَّا نُوْدِي مِنْ شَطِحُ الرَّادِ الْإَيْنَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُنْزِكَةِ مِنَ الشِّيمَ وَأَنْ يُوسَى إِنَّ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلِمَةِ « وَأَنْ الْوَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاْهَا مَهُ تَرَّكًا ثَهَا جَآنَ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعِيقِينَ يُوسَى أَقِبْلُ وَلَا تَحْفَ اِنَّكَ مِنَا لَامِنِينَ ﴿ اسْلُكُ يَدَكَ فِي جَينِكِ تَخْرَجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَاصْمُ وَالْمُكَ جَنَاحَكُ مِنَا لِرَّهْ فِي فَاذَ بِكُ بُرْهِ أَنْإِز مِنْ رَبِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ لُهُمُّ كَا نُوافَّوْمًا فيلْ عَانَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفَسًا فَأَخَا فَإِنَّ يَفْتُلُونِ ﴿ وَأَجْعِ هِلُونَ هُوَا فَصَرُمِينَّ لِسَانًا فَا نَسِلُهُ مِعَى دِمَّا يُصَدِّ فَيَ اللَّهِ آَحَا فُ آنْ بِكَاذِ بُونِ ﴿ فَتَا لَكُ سَنَتُ دُعَضَدَ كَ بِالْجِيكَ وَنَجُعَا لِكُمَّا سُلطناً فَلاَ يَصِدُلُونَ الْنِكُمَّا بِالْمِينَا ٱنْتُمَا وَمَنَ لِتَبَعَثُكُما الْغَلِيهُ وَلَا فَالْمَا جَاءً هُومُوسِي إِلَيْنَا بَيّنتِ قَالْوَامَا هِذَا اِلْآرِسِيحُ مُفْتَرَى وَمَا سِمَعْنَا بِهِذَا فِي أَبَايِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ قَقَالَمُوسَى رَبِّياعُارُ بَنْ جَآءً بَالْهُدُى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ كُونُ لَهُ عَقِيتُه اللَّازَّايَّهُ لَا يُعَنِّلِحُ الظِّلْدُ وَنَا لَفِعُونُ بِإِيمُ الْلَكُ مَا عَلِمُ لَكُمُ

\*

المناسخة الم

Dightized by Google

اظنّه مِن الكذبين فو تُهُ وَانْظُ كُونَ كُانَ عَهُ مِهِ الطَّلِيمِ مِنْ لَمُتَنَّ وَلَقَدَا تَنَامُوسَمَ الْكُتَّ هْلَكُمَّا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَالِمُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَلْمَ مُمَّ " وَلِكِيَّا اَشْتَانَا وَ وُمَّا فَيَطَا وَلَعَلَىٰ عِلْمَا لِلْعُهُ وَوَمَا كَنُتُ مَّا ومَّا فِي الطِّهُ رَادْ مَا دَيْنَا وَلِكِ. رَحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ لِسُنَادُ رَقُّوماً فَالْوَالْعَالَمُ مُتَاذِكُ وَنَ \* وَلَوْ لِإِنَّ نَصُلُكُ هُمْ مُ ه فَيَعَةُ لَا ارْتَهَا لَهُ لَا أَرْسَالْيًا لَيْنَا رَسُولًا فَنَدْيِعَ ءَهُمُ الْحُرِيْمِزِعِنَدُمَا قَالُوالَوْكَاوُتِي بِمَآاُ وَ فِي مُوسَمُ مِنْ فَبَلَّ فَالْوَاسِعُ إِن تَعَ صْدُونَ وَ فَإِنْ لَوْ يُسَتِّي أَلِكُ فَاعْلُوا مَّا مِنَّا تُبَعَ هُوْمُهُ بِعَيْمُهُدِّي مِنَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهَ لَا يَهُ لِي أَدِي اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهُ لِي الْ يَنْ \* وَلَقَدُ وَجَمَّا لِمَنَا لَهُ وَ الْقَوْلُ لَعَمَا لَهُ مُرَاتَدُنَّا وَأَنَّهُ وَالْدُرَاتِينَا

الجن الغيششر فان

140

اتَّاكَّامِ فِينَالِهِ مُسَالِمَ وَاوُلِيْكَ وَوَتُونَ اوَ مَلْأُونَ مَا كُتِيبَنَهُ اللَّهُ سَيَّهَ وَمَ آرَزَ قِيفُ مِنْ فَهُ وَهُ إِنَّا وَإِنَّا لَقُتُ ضُرِاعَنِهُ وَقَالُوالْتَااعَنِكَ وَلَكَرَاعِنْ بْجُهُلَهُنَ ۚ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ آخِينَتُ وَلِكُنَّ اللَّهِ يَهُ الْمُهُتَدَسَ ﴿ وَقَالُوْ آاِنْ نَبِّيعَ الْهُدُى مَعَكَ نَتَخَعَ المَنْ حَمَّا لِمِنَا يَحْزَ لَنِهِ ثَمَا يُكُونُونَا فَي أَنْ كُلِّ شَيْ أَرِزُقًا كُتْرَهُ لِا يَعْلَدُنَّ وَكَرْآهُ لَكَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرَتِ تنك م بعده الأقليل كان الدر الأواهلياطان ووماا لدُّننا و ذ منتها و ماعنداً لله ح نَافِعَة لِقِيهِ كُرِّ مَدّ عانه وعيا لْعَدَاتِ اوَانْهُ مُزَكَانُواْ يَهْمُتُدُونَ ﴿ وَوَ مُرْسَا

نَامَا مَنْ تَا بِي وَامَنَ وَعِي لِلْ إِنْ عَلَيْهِ إِنَّ يَكُونَ مِنَ الْمُقِلِّمِيرَ " وَكُرْتُكُ وَ وَرَيْكَ بَعَادُ مَا يَكِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُهُ نَ ۗ وَهُوَاللَّهُ لَآلِهُ إِ هُوَّلَهُ ٱلْكُنْدُ فِي الْأُولِيٰ وَالْإِخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَالْكَهِ تَرْجَعُونَ \* قُلْ رَآيْتُ وَانْ جَعَرًا لِلهُ عَلَيْكُمُ الْنَاسِ مَدَّا الْهُوْمِ الْقِدَةُ وَمَوْ الْهُ عَنْ للَّهِ مَا يَتِكُمْ بِصِيًّا ۚ أَفَارَ لَسْمَعُ مِنْ ۚ قُواْ رَأَيْتُ مَا نَجُواْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا رَصَرُ مَدَّا إِلَى تَوْعِرا لِقِيمَةِ مَنْ الدُّعَنْ رُاللَّهُ كَا بِيكُ بِلِنَا أَسْكُنُو يُهُ إِنَّا فَالْوَتُبُومُ وَنَّ \* وَمِنْ رَحْمَتُهُ جَعَرَ لِكُمُّ النَّا وَالنَّهَا رَائِسَكُو هِ وَلَيْبَتِّهُ إِمِنْ فَضَيْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسَنَّكُمْ وُنَ ﴿ وَتَوْمَرُينَا دِيهِمْ فَيَقَّو يَشْرَكَاءِ كَالْدُينَ كُنْتُ مُرْعُمُونَ ﴿ وَنَرَعْنَا مِزِكُا إِمَّاهِ شَهِياً نَقُلْنَاهَا تُوابُ رَهْنَكُمْ فَعَلْمُ وَالنَّاكُمْ أَلِلَّهِ وَضَاَّ عَنَهُمُ مَاكَا نُوا بَمُنْ تُرَوِّنَ \* إِنَّ مَا رُونَ كَانَ مِنْ قُو مُرِمُوسِ فَبَعْ عَلَيْهِمُ وَالْيَنْ لَهُ مُ لك تُوزِمَا إِنَّ مَفَاتِحَةُ لَتَنَوُلُوا لَعُصْبَةِ أُولِي لَقَوِّةِ إِذْقًا لَكُهُ فَيْ مُهُ لَا يَقْدُرُ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْفِرَجِينَ وَالنَّتِعَ فِيمَا النَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ متنسر بصبك موالد مناواحب كالمحتر الله لِمَانَةُ وَلَا تَبَعْ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُ لَمُنْسُدُينَ ۗ قَالَ مَّن وَمِينَهُ عَالِهِ عِنْدُى وَلَوْ يَعْلَمُ أَنَّا لِللهِ قَدْا هُلِكُ مِنْ فَيَعْلِهِ مِنَالُقُرُ مَنْ هُوَالْشَالَةُ مِنْ لَهُ وَالْمُنْ مَعْاً وَلاَيْتَاعِنْ دُنُو بِهِ لَا يُحْرَّمُونَ

تج عَافِوْمه في زينته قال لذكن برباد ول المحيوة الدُّنا بالمنتك

ربع

مِثْلَمَا ٱوْتِيَ قَارُولُ إِنَّهُ لَذَ وُحَظِ عَظِيمٌ \* وَقَالَ لَذَينَ أُوتُوا الْعِلْ وَثُلَّكُمْ نَوَّابَ الله يَحْرُلِنَ أَمَنَ وَعَمَلَ صِلْحًا وَلَا يُلَقَّى إِلَّا الْصَّارُونَ \* فَخَنَتُفْنَا بِهِ وَبِدَادِهِ الأرْضَ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْفِصِرَةُ \* وَأَصْبِحَ الذِّينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ مِالْاَمِينَ مَقُولُونَ وَثِيكَانَ اللهَ يَبْسُطُ لِرُوْقَ لِمَنْ يَكَآءُ مِنْ عِيَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَآنَ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا كَنَسَقَ بَيَأُوْ بَكَ نَّهُ لا يُفْلِحُ لَكُفِرُونَ ۚ • يَلِكَ الدَّا رُا لَاخِرَهُ نَجَعَلُهَا لِلَّذَينَ لَا يُرَيُدِ وَنَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَ لَا فَسَيَّاداً وَالْعَلْقِيُّهُ لِلْهُ تَقَيَّن ﴾ مَنْ جَآءَ بالْحَسَيْنَةِ فَلَهُ خَيْرُ مِنْهَا وَمَنْ جَآءً اِلسَّيِّيَّئَةِ فَلاَ بُحْرَى لِلَّهَ بَنَ عَكُوا السَّيِّيَّ إِيَّا لِمَّاكَا نُوَايِعْ لُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوٰإِنَ لَرَآدُكُ الْحُمَعَادُّ قُلْ رَبِّياً عَلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُ لِذِي وَمَنْ هُوَ فِي الْمُبِينِ \* وَمَا كُنُتُ تَرْجُواْ أَنْ يُلْوَرْ إِيْكَ الْبَحْثُ لِلَّا رَجْمَةً مِنْ رَبِّكُ فَلَرَّ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلنَّكِفِرِينَ \* وَلا يَصُدُّ تَكَ عَنْ ايْنِيا لله بَعْدَاذْ أُنْبِزِكَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ الْيَرِبِكُ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَا لْمُشِرُّ كِينَ ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ رَّلَالْهَ آلَاهُ هَوَّكُلُّتُشَيُّ عَالِكُ إِلَّا وَجْمَلُهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُسْرَجَعُونَ \*

الله أزهم ألريحي

يَّةَ الْحَيَالِنَّا سُلَانُ يُتَرَكُوا آنَ يَعُولُوا الْمَنَا وَهُمْ لَا يُفْنِيُونِ ﴿ وَلَقَدْ فَنَا لَّذِ مَنْ مِنْ قَبْلُهُ عُمْ فَلَيْعُكُمْ أَلِيهُ الذَّيْنَ صَدَةُ وَا وَلَيَعْلَمْنَ الْكِذِبِينَ ﴿ أَمْ حِسَب

لَّذِينَ يَعِمَلُونَ السَّيِّيَاتِيَانُ بِيسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْنِيمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ بِنْ جُوا يِّهَاءَ اللهِ فَانَّ أَجَلَ للهِ لانِ وَهُوَ السَّمَ مُو الْعَلْمُ \* وَمَنْ جَمَدُ فَا ثَمَّا يَجُهُ

لَغِنَّي عَنَّ الْعُلَمَينَ ﴿ وَالَّذِينَ امْتُوا وَعَيَمُلُوا ٱلصَّا يَهُ وَكِنُهُ بَيِّنَهُ وَآحُسَ إِلَّذِي كَا نُوالِعِتْمُلُولَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسُنَ بُولِدَ يُهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَكَ لِيُشْرُكَ بِمَا لَيْسَرَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تَطِعْهُمُّا إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَانْتَ كُذْ يَمَا كُنْ تُو تَعْمُلُونَ \* وَالَّذَ مَنَ امِّنُوا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَةَ لَنَدُ خِلَتَهُمُ فَالصَّلِجِينَ ﴿ وَمِزَ لَتَا مَنْ هَوَلَا مَنَّا بِأَيلِيهِ فَإِذَا أُو ذِي فِي لِيهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّا سِ كَعَذَا بِاللَّهِ وَلَا تَاءَ نَصْرُ مِنْ رَبِكِ لَيَقُولَ ۚ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمُ اوَلَيْمَ اللَّهُ بِمَاعْلَةِ بَمَا فَصُدُ لْعْلَمَينَ ۚ وَلَتَعْلَمَ ٓ اللَّهُ الَّذَيْنِ الْمَنْهُ ٱوَلَيَعْلَمَ ٓ ٱلْكُنْفِقِينَ ۗ وَقَالَ لَلْبَأَ كَفَرُوا لِلَّذَيْنَ الْمَنُوا ابِّيعُوا سَهِيكَ اللَّهِ عَلَيْكُ مُومًا هُـُ لِنَ مِنْ خَطَلْ هُوْمِنْ شَيْءً ۚ إِنَّهُمْ كَلَوْ بُونَ ﴿ وَلِيمَ لَهُ أَبَّ أَنْقًا لَمُكَ وَاثْفَا لِأَمْعَ أَثْقَالِكُ وَلَيْسَكُنَّ وَمَ الْفِهِ مَةَعَاكَا فُوالْفِتْرَوُنَ رْسَلْنَا نُوجًا الِي قُوَيْمِهِ فَلَتَ فِيهِ مُرا لَفَ سَنَةٍ الْأَحْمَسُ مَنْ عَامًّا فَأَخَا لطَوْفَانُ وَهُمْ ظِلْمُ إِنَّ أَنْ فَأَنْحُتُ نَهُ وَأَصْحِهَ السَّقَيِّنَةِ وَجَعَلْنَا أَنَّا عَلِينَ \* وَإِرْهِيمُ إِذْ قَالِلْقُومِهِ آعُبُدُ وِاللَّهُ وَاتَّقَوْهُ ذَٰ لِكُمْ خَيَا لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُ أَنْ ثَالَتُمَا تَعْتُدُوكَ مِنْ وَيِنَالِلُهِ أَوْثُنَّا وَتَعْلُمُ فِنَكَّ إِنَّ الَّذِينَ تَعَنُّدُونَ مِنْ وَنِ اللهِ لَا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رُزْقًا فَنَا بْتَعَنُو عِندَاللَّهِ الرِّزِقَ وَاعْبَدُ وَهُ وَأَسْتُكُ وَالْهُ آلُنَ مُرْجَعُونَ \* وَإِنْ كُلَّهُ مَمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى لِرَسُولِ لِآلِالْبَلْغُ الْبُينُ \* أَوَّ دِيَّ اللهُ أَكْفَلَ تُتَرِّيعُ يُدُهُ أَنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ لِيَبَ

الجزءالعشرمون

149

خُرَةُ أَنَّ اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى وَمَالَكُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلَى وَ لَا نَصَيْرٌ وَ الَّذِينَ لَهُرَةٍ للهِ وَلِقَائِهِ أُولِيْكَ يَيْسُهُ إِمِنْ رَجْمَةٌ وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَا بِكُ اَنْ قَالُوا أَفْتُلُوهُ أُوجِرٌ فَوَهُ فَأَبَحَ اللهُ كُمْ إِنَّا ذَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِهِ فَوَ هُرِ يَوْمِنُونَ \* وَقَالَ إِيَّنَا الْحِينَة ونِ الله أوْ شَنَّا مُوَدَّةً مَينَ كُمُ فَا كُيِّوْ وَالدَّيْنَا مُزَّيْهِ وَمُرَالِقِي مَضْكُ بَبَعْضَ وَيَلْعَنُ بَعْضِكُ يُعَضَّا وَمَا وَكُمَّ النَّارُورُ نْ نِصِّرْتِنَ \* فَأَمَرَ لَهُ لُوطِ وَقَالَ كِلَةِ مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَقِي إِنَّهُ هُوَ بُزَاْ كُهَكِيْمٌ \* وَوَهَبْنَاكُهُ إِشِيءَ وَبَعِنْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذِرَّيَّةِ كتت والمنه الخرة فالدنا وانعاب لِمِنَ \* وَلَوْطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ إَنَّكُهُ لَتَا تُؤْنَ الْخِلْبُ يَمَاسَبُقَ تَحِدِينَ الْعُلِيدَ فَي كَنَّكُو لَنَا تَوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ وَمَا تَوْرُكُ فِي مَا دِيكُواللَّهُ كُلُّوكُمُ كَاكَانَ جُوَالًا فَهُ مِهِ أبِعَذَا بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الصَّدِّ قِينَ \* قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَرْ القرَّيتُواِنَّ آهَكَ كَاكَانُواطِلْهِ مَنْ الْمُقَالِّ فِي الْمُطَّالِمُ الْمُطَّالِمُ الْمُطَّالُ مَنْ مُواهُمُ أَنْ أَلَهُ الْمُرَالَةُ كُوانَتُ مِنَ الْفِي

وَلِمَا أَنْ جَآءَتُ رُسُكُنَا لُوطًا بَسَيَ بِمِنْمُ وَصَنَا قَصِيْمُ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا نَضَا وَلاَ يَخِزَنْ إِنَّا مُنْعَوَّكَ وَآهُ لِلَّهُ إِلَّا آمْرَا مَكَ كَانَتْ مِزَا لْغَيْرِينَ \* ايتَ مُنْزِلُونَ عَلِي إَهْلُهُ لِذِهِ الْعَرَيَّةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءَ عَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ فَي وَلَقَدُ تَتَرَكَّا مِنْهَا أَيَّةً بَيِّنَّةً لِقُوْمِ بَعِيْقِلُونَ \* وَإِلْهَدْ تَزَاَّحَا هُنْه شُعَنِيًا فَقَالَ لِفَوَمِ أَعْبُدُ وِاللَّهُ وَارْجُوا لِنُوْمِ الْأَخِرَ وَلَا تَعَنُّو إِفِي لْأَرْضِ مُفْسِدِينَ لَهُ فَكُذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُ مُالْزَجْفَةُ فَأَصْبِحُوا فِي أَرِهِمْ جِيْرَةُ • وَعَادًا وَ مُمَوْدًا وَقَدْ بَسَيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِيْهِمْ وَزَيْنَ لَمُ السَّيْطِ مُرْاعِمْ لَهُمْ فَصَدَّدُهُمْ عَنَ السَّسَلِ وَكَانُوا تَبْصِرُينَ \* وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَلَقَذْ جَاءَهُ \* مُوسَى يَيْتِ فَاسْتَكْبُرُوا فِي لْأَرْضِ وَمَاكَا نُواسْبِقِينَ \* فَكُلَّا أَحَبَ دُنَا نبيته فيتنف متزار سكنتاعك وكايصيا وكينف مرأ أخذت لصَّنَّهُ وَمِنْهُ مُنْ حَسَّفْنَا بِوِالْأَرْضَ وَمِنْهُ مُمَوْ إَعْرُفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ ليَظْلِيهُ مُولِكِينَ كَانُواۤ اللهُ ليَظْلُهُ لَا عَمْ اللَّهُ لِيَظْلُهُ لَا عَمْ مَثَلً الَّذِينَ اتَّخَذَ وُامِنْ مُونِا لِلَّهِ آوْلِتِلَاءَ كَمَنَا الْعَنْكَبُونِ اتَّخَذَ كَ بَيْنًا وَاكّ وْهَنَ الْبِيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكِيَةُ يَهِ أَوْكَا نُوا يَعْلَمُ لَ \* إِنَّ اللَّهَ يَعْنَكُمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَهُوَالْعَنَ مِزَاكِمَكُ مَنْ وَيَلْكَ الْأَمْتُ لُ يَضْيُرِهَا لِلنَّالِسُ هُمَا يَعَنْقِلُهَا لِآلَا الْعٰلِمُونَ \* خَلَقَ اللهُ السَّمَهُ بِوَ الْأَرْضَ بُلِيْ يَنَ أِنَ فِي ذِلِكَ لَا يَهِ لِلْهُ مِبْ مِن ﴿ الْمُ مَا أُورِ هَا لِمُنْكِ مِنْ لَكِينَ فِي أَمْ الصَّلْقُ إِنَّ المِصَلَّوْةَ لَنَهْ عَنَ الْغُنَّتَآءِ وَالْمُنْكُمُ وَلَذَكُ اللَّهُ الْمُرْوَآلِلَّهُ مُعَلَّمُ مَا تَصَا

انجنع ان الج الحاد والعون وَلَاَّ يَحُدُ لِوَااَهُمُ النَّكِتُ لِكَا إِلَيْهِ هِإِحْدُ ذُلَّا الَّذَينَ ظَلَّهُ الَّذَيَّ لَهُ لَا لَكُنَّا وَٱلْهُ لَ ٱلَّهُ كُو وَلَهُ كَا وَإِلْمَاكُو وَحِدُّ وَخَوْرُ لَهُ مُسْارُ نَ وَكُنَ إِلِكَ أَنْزِكُنَا اِلنَّكَ الْكِتْبِ فَالَّذَيْنَ الَّيْنَ هُمُ الْكِتْبُ يُومِّيْهُ وَ مِعْ هؤُلاءً من نوفين به وَمَا يَحْجَدُ باينتا آلاً الْحَذِ وَنَ فَي وَمَا كُنْتَ مِنْ قَيَلِهِ مِنْ كَبْ وَلَا يَحَطُهُ بِمَسَالِنَا ذِاً لَا زَمَا بِٱلْمُعْلِكُونَ \* مَا هُكَا يَيْنَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا لَعِلْمُ وَمَا يَجْعَدُ مِا يُتِنَا إِلَا الظَّلْمُ نَ \* وَوَا وَلَا أَيْزُلَ عَلَيْهِ وَإِنْ عُنْ رَبِّهِ أَفْ إِنَّمَا الْإِيثُ عِنْدَاللَّهِ وَإِنْمَا أَنَا تَذِيرُ بِئُنْ ۚ أَوَلَمْ يَكِفْ بِهُمَا ثَا آَتْ: لْنَاعَلَيْكَ الْكِيتُ ثُلْكَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ فَحَ ٰلِكَ رِحْمَةً وَذِكْرُىٰ لِهَوْمِ أِنوْمِنُونَ ۗ قُلْكُوْ بِآلِلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ سُبُهَا يَثَّالُهُ ا فِي الشَّمُونِيُّ وَالْآرُضُّ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِالْبُطِاوَكُورَ وُا بِاللَّهِ أُولِيُّكَ هُ بِيُرُونَ \* وَلَيَسْتَعِمْلُوبَكِ بَالْعَلَابِ وَلَوْ لَا ٱجَلُ مُسَمِّلًا إِنَّهُمُ الْعَذَابُ سَنَّهُ وَهُوَ يَغْتَةً وَهُو لَا بَيَسْعُ وَلَ أَنْ لِيَسْتَعْلُو نَكَ مَا لَغُذَابِ وَإِنَّ لِحُطَنَّةُ مَا لَكُوْ بِنَ ۗ يَوْ مَرَيَعْتُ لَهُ كَالْعَدَا بُمِنْ فُوقِهُمْ وَمِنْ تَخْيَا هَيْمُ وَيَهِيُّو لُهُ وُقُواً مَا كَنْ ثُمُ مُعْمَلُونَ \* يَعِيادِ كَالَّذَ مَنَ الْمَنُو إِلَّالَ ف فُهُ فَا يَّىٰ فَا عُبُدُ وَٰنَ \* كَانُ نَفْسِ ذِا يَّقَةُ الْمَوْتِ ثَيْرًا لِنَنَا رَجْعُونَ \* لَذَينَ امنَوُا وَعَيمَلُوا ٱلصَّالَحِينَ آنُبَوَّسَتَّهُ مُومِنَ الْجُنَّةِ غُرُفًا بَجُرْيُ مِنْ تِهَاالاَ نَهْرُ خِلْدَ مَن فِيهَا نِغُمَا جُرُالْعِلْدَ ۚ وَالْذَٰمِ مَهُمَرُواْ وَعَإِرْبَهِ يَتُوَكُّنُونَ ﴿ وَكَأِينٌ مِنْ دَاتُّهُ لَا يَحْ أَرِزْ فَهَا اللَّهُ يَرُّذُ قَهَا وَاتَّا كُو وَهُوَّالبَّم

Digitized by Google

سورة العيكة 187 لِنَّ اللَّهُ ۚ فَا يَنْ نُوْ فَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَلْبُ كُوٰ إِلَّا رُقُّ الله يَكُلُّ شَيْءً عَلِيمٌ \* وَلَنْ سَا لْنَهُ مُمَّاثُهُ يُدِمُونِ مِنَالَكُونَةُ لُنَّ اللَّهُ فَأَ الْحُدُ لِلَّهُ أَمَّا المَوْ وَلَعِكَ وَإِنَّالِدًا رَا نَوْاَتِعَا يُنَ فِي فَأَذَارَكُوا فِي الْفُلْكُ دَعُو هُ وَالْمَالَةِ رِادًا هُو كُيتُ وَ وَنَ أَوْ لِكُو وَ الْمَاآتَ نَاهُمُ وَالْمَاآتَ نَاهُمُ وَالْ

Digitized by Google

الح الحادوالعين كَانُوْآاسَّتُدَمِنْهُمْ قَوَّةً وَأَيْارُوا الْأَرْضُ وَعَمَرُوهَا الْأَرْضُ رُسُكُهُ وَما لِمُدِّنَّاتٌ فِمَا كَانَ اللهُ لَيَظِّلِهُ هُرُولِكِنَ كَا نُوالَهُ يَظْلِمُهُ إِنَّ أَهُ مَا نَعْقِيمَةُ الذِّينَ أَسْءُ اللَّهُ وَأَيَّانُ كُذَّ وَابِالْيَا لِلَّهِ وَكَالْمَ اليَسْتَهُ ذِوْنَ وَاللَّهُ يَبْدُوا النَّالْمَ رُشَّمَ يُعِدُدُهُ ثُمَّ إِلَى يُرْجَعُونَ لُوَيَّا تَقَوُ مُ السَّاعَةُ يُبُلِيرُ إِلْحُنَّ مُونَدٌ ﴿ وَلَوْ يَكُمُ الْمُؤْمِرُ مِنْ شُرَكًا بَهُمْ شُفَعُونً يَكَا نَوْالِيَسْرَكَا مِهِمْ كَفَرِينَ \* وَبَوْمَ تَقَوُمُ السَّاكَةُ يَوْمِيلَا يَسَفَرَّ هَوْلَ \* فَ لَّذُ يَنَا مَنُوا وَعَيَمُوا الصَّلَا . فِنُهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُونَ \* وَامْمَا الَّذِينَ كُفَرَ وَكَذَبُوابِالْمِينَا وَلِقَاءَا لَاخِرَةِ فَأُو لِثَكَ فِي لْعَذَا بِيَعْضِرُونَ ﴿ فَشَبَا لله جَين تمسُون وجين تَصِيْحُون \* وَلَهُ الْخَدَ فِي السَّمْ وِي وَالْأَرْضِ فَ وَجِينَ نَظَاهِرُونَ \* يَخِرْجُ الْحُرَّةُ مِنَ الْمِيتِ وَيَخِرُجُ الْمِيتَ مِنَ الْحَيَّ وَيَجَ رْضَ بَعْدُ مُوْمَهُا وَكِنْ آلَكَ تَخُرْجُونَ \* وَمِنْ الْبِيهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ مَرَابِ اَنَدُ لَيْنَا ﴾ تَنتَشِرُ وَنَ ﴿ وَمِنْ إِينِهِ أَنْ خَلَقَ إِنَّكُمْ مُنْ أَنفُ كُمْ أَرُّه كُوْرُآ لِلْهُ عَا وَجَعَلَ مَيْنَكُوْ مَوَ دَّةً وَرَجْمَةً إِنَّ فِي لِكَ لَا يُسْلِيا عَنَكُرُ وَنَ \* وَمِنْ اينيهِ خَلْقُ السَّمَا إِن وَ الأَرْضِ وَآخِيلُ فَأَلْسِنَيَّ وَالْوَيْكُونِ إِنَّ فِحْ لِكَ لَا يُتِالْغِلِينَ \* وَمِنْ الْيَهُ مَنَا مُكُمُّ النَّهُ وَالنَّهُ وَابْتِغَا وَكُرُونَ فَصَيْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْ مِرْيَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ا لَرُقَ حُوْفًا وَطَمَّعًا وَيُمْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ مَآءً فِيجٌ بِي بِعِ الأرضِيعِ إِنَّا فَي ذَلِكَ لَا يُسْتِلُقُوْمِ بَعِيْقِلُونَ \* وَمِنْ الشِّهِ إِنْ تَقَوْمِ السَّمَاءُ وَالأَرْض

و نُتُرَادًا دَعَاكُ وَعُومً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا آسَتُ مُحَوِّنَ ﴿ وَلَهُ مُ

إِن وَالْإِنْ صُرِّكُما لِلَّهُ قِينَةُ نَ \* وَهُوَالْذَى مِنْدُ وَالْحُلُو أَيْدُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ وَلِهُ أَلْمُنَا إِلْاعَالِيهِ السَّمَالِينَ وَالْإِنْ ضِرَهُ هُوَالْعَبَ يكرة وضرَبَكُو مَثلًا مِنْ الفُسُكُ هَا أَكُمْ مِمَّا مَلَكُتْ الْمُنكُمْ مُنَّالًا مِنْ الْفُسُكُ هَ فَفَصِّدُ إِلَّا لِمُنِيتِ لِفَوْ مِرْمَعُ قِلُونَ ﴾ بَلِ شِّعَ الذَّينَ طَلَحُ آاهُو آءَ هُو بَغِيْرِء : بَهَٰدِي مَنْ اَصَدَّا لِللهُ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصْرَتَ هَا وَوَجُهَاكَ لِلدِّينِ جَا كِنَّ اكْثِرَ إِنَّا سِرِلا يَعْلَمُونَ أَهُ مُنِيكِنَ أَنْهِ وَاتَّقَوُّ هُ وَأَقْهُمُ الصَّالْوَةِ حُونَ \* وَإِذَا مَتَ النَّاسَ ضِرٌّ دَعَهُ ارْبَّهُمْ مُندَ مِن اللَّهِ ثُمَّا كُونَ ﴿ وَإِذَا ٓ زَفَّا النَّاسَ رَحَمَّةً وَجُوابِهَا وَإِنْ تَصُنَّعُ وَسَنَّكُ عْذِذَا هِوْ مَقْنَظُونَ أَوْ أُولُونِهِ وْأَارْزَالِلَّهِ مَدْ بْتُ لِقُوْمِ لُوْمِنُونَ \* فَايْتِ ذَا الْقُرُ فِي حَقَّهُ وَإِ بَبِيَادُ لِكَ خَيْرِ اللَّذِينَ بَرَيْدُ وَنَ وَحْهَ ٱللَّهِ وَأُ وَلَيْكَ هُمُ الْمُفَالِمُ إِنَّ ع ِمِنْ رِبِّا نِبَرِيْوَا فِي آمَوْ لِيا لِنَّاسِ فَالَايَرِ بُواعِنَدَ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ فَأُولِيَّاكَ هُمُ الْمُصْعِفُونَ \* اللَّهُ الذِّيخَطَقَكُمْ ثُمَّرَّزُنَّاكُمْ لَهُ مَيْ

Digitized by Google

المخ والخ الحالفين

يُشْرُكُونَ أَ ظَهَرًا لَفْسَيَا دُفِي لِبُرَوا لِنْجَ عَاكَسَتَ أَيْدِي لِنَّا سِرُلِيدٍ يَقُهُمْ بَعَطُ لَذَى عَسَمُلُوالْعَلَّهُ وَيَرْجِعُونَ \* قُولْ سِيرُ وافِي الْأَرْضِ فَا نْظُرُ وَاكَفَّ كَانَ عَقِيَّةُ الذِّينَ مِنْ قَبُلِكَانَ آكَةُ هُوْ مُشِرِّكِينَ فَي فَا قِرْ وَجُهَاكُ لِلَّهِ يَ ڵڡۧؾۜؠڔڽ۠؋ڹؘڵڶڽؙؾٳؿٙؽۅٛڰٚڵٳڝڗڎڵڎؙؽڹٳڛ<sup>ٳ؞</sup>ؽۅٝڡؾؙڋؠڝٙڐۜۼۅؙڹ نَكُفِرَافِعَ لَكِيْهِ كُفُرُهُ وَكُمَنْ عَيَمَ إَصِلِكًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمُهُكُ وَلَكُ أَ زُّجَالَّةِ بَنَ الْمَنُواوَعَيَمُلُوا ٱلْصَلْلِحِيَّةُ مِنْ فَصَيْلَةً لِزَّنَّهُ لَا يُحِيُّالْكُورِينَ ا نَا يَٰتِهِ أَنْ يُرْسِلَ إِلرِّيَاحَ مُبَيِّشُرْتٍ وَلِيُذِ بِقَتْكُمُ مِّنْ رَحْبَهِ وَلِيحَ كَا لْقُلْكُ يَا مِرْ وَكِتَبْتَعُوا مِنْ فَصَيْلِهِ وَكَعَلَّكُم نَسْتُكُم وَنَ \* وَكَفَدْ أَنْسَلْنَا قِبْلِكَ رُسُكُدِ الْمُقْوَمِّمُهِ مِنْ فَكَا وُهُمُ الْلِيَيْنِ فَانْتُمَتَ مَا مِزَالْلَا يَزَاجُرُهُ نَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ إِلْمُومِنِينَ \* اللهُ الذِّينُ شِيلُ الرِّيخُ فَبَنْ يُرسَحَابُّ فَنْسُطُهُ فِي الشَّمَاءِ كِيفُ كَيْنَاءٌ وَيَجْعِلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخِيُ خِللَهُ ۚ فَإِذَآ أَصَابُهِ مَنْ بَيْنَآ ءُ مِنْ عِيَادِ وِإِذَا هُمْ بَيِنْ تَبْيِثُمُ وَلَا وَانْ كَا نُوَامِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَكِّنَّ لَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبَيْلِهِ كَنْبِلِسَّايِنَ \* فَأَنْظُرُ إِلَىٰ لِيرْ حَمِنَا لللهُ كُنْ يُحِيُّ إِلَّا رَضَّ مَعْدَمُونِهَا أِنَّ ذِلِكَ لَحِ اللَّهُ فِي وَهُوَّ شَيْعٌ قَدَّرُوْهِ وَلَيْنَ إِرْسَالْنَا رِيعًا قُوَا قُهُ مُصْفَةً الْطَلَّهُ أَعِرْ بِعِثْ ‹ تَسْمُواللَّهِ فِي وَلاَ تَسْمُمُ وَالصَّمِّ الدُّعَآ أَوَا **وَلَّـُواْ** برين و و مَا أَنتَ بها الْعُدُمْ عِنْ صَ مْ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهُ الَّذِي خِلْقِكُ مِنْ وَسَنْيَايَةٌ يَخْلُقُ مُالْيَشَاءُ وَهُوالْعَلَا

دُونِهِ بَالْ لِظِّلُهُ نَ فِيضَلِلْ مُبِينَ \* وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَفَتْ لِمَا الْخِكْمَةَ أَنِ أَتْ

الجزء الحاكة والعين

( E V

مُّهُ وَهُنَّا عَلِ وَهِنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنَ أَنِ ، وَلَوْلِدَ يُكُلِّي لَكُ لَمُ مُرَّةً وَإِنْ جِهَالَ عَلَّآنُ تَشْرُكُ بِمَالَيْسُ لِكَ بِهِ عِ احِبْهُمَا فِي الدُّنيَّا مَعْرُوفًا ﴿ وَاتِّيعْ سَبِيهِ مَنْ آنَا بَا لِكَّ ذُفَأُنْبَتِ ثُكُونِهِ عَلَاكُنْتُهُ تَعَيْمَلُونَ ۚ يَبِيُنَى ۚ إِنْهَا إِنْ تَكُ مِثْقًا إِ خَرْدَ لِفُتَكُمْ ﴿ مِنْ صَوْرَةِ مَا وَفِي السَّمَ ﴿ سَأَوْفِي الْأَرْضِ مَا يَتِ بَهَا ٱللَّهُ يُرْهُ لِبُنَيِّ رَفِي الصَّلُوَةِ وَأَمُرُ بِالْمَعْ وَفِ وَانْهَ عَرَ برُعَا مِمَا آصَا مَكُ أَنَّ ذِيْكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ \* وَلَا مُنْخَذَ لَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمِيْتُهِ فِي الْأَرْضِ مَرَّجًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلَّ تَالَحُوْرُةُ وَاقِصْدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ انَكَ رَصُوابِ لَصَوْمُتَا كُمُّتِمِيرٌ ﴿ أَكُمْ مِرَوْ أَكَنَّ اللَّهُ سَيَّرَ كُمُّ مَا فِي لَسَّمَا يَكُمُ رْضِ وَآسْبَغَ عَلَيْكُمْ يُعْتَمَهُ طَهْرَةً وَيَاطِئَّةً وَيَنَ النَّاسِ مَنْ يُحِدُّ اللهِ بغَيْرِعِلْمُ وَلَا هُدًى وَلَا كِتِهِ مُنِيْرٍ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ابْيَعُوامَا للهُ قَالُو إِنْ نَتَبَيْعُ مَا وَجَنْنَا عَلَيْهِ إِيَاءَ نَا آوِلُو كَانَ الشَّيْطِنُ بَدْعُوهُ عَنَا بِالسَّعِيْرِ» وَمِنْ بَيْنِ أَوْجُهَا أَلَى لِلَّهِ وَهُوْ مُحَنَّ فَقَالًا بِالْعُرُومَ الْوَتُونَ وَالْإِللهِ عَقَيْمَ الْأُمُورَ " وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ مْ فَنُـنَبَيْنُهُمْ عِمَا عَمَلُوْآ إِنَّ اللَّهَ جَلَحُ بِذَاتِ الصُّدُولُ \* نُتُمَّ نَصْطَةً هُوالِ عَلَابِ عَلَيْظِ مُولِينَ مِسَالِتَهُمُ لسَّمُونِ وَالْأَرْضُ لِيَعُولُنَّ اللهُ فَوَا لِلْحَمْدُ لِلَّهُ مَا أَكْثَرُهُمُ

موية والأرض أنّ الله هو الغيّر ا نَجَ وَإِقَاكُ وَالْحَرُيُ كُدُّهُ مِنْ بَعِيْدِ وِسَبْعَةُ آبِعُومَا نَفِدَ ثُ اللهَ عَنْ يُرْجَكِهُ \* مَا خَلْفَكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ اللَّا كَنَفِيْ وَجِدَةً إِنَّ اللَّهَ مَيْع بَصِيْرةً الْمُ تَرَانَ الله يَوْكِ النَّا فِي لِنَّهَا رَوْ يُوكِ النَّهَ يَّنَ وَالْقَلَحُ كُلِّ عَرِي الْإِلَجَ الْمُسَمِّ وَأَنَّ اللَّهَ عِمَا لَعُ بُرْ ۚ ذٰلِكَ يَانَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَٱنَّهَا مَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبْطِلُوَأَنَّ الْعَالَةِ الْكُنَارُ \* وَ آلَةُ الْمُلْكَ جَرِي فِي لِيْحِ بِيغِ مَهِ اللَّهِ لِمُنَّا النهُ انَّ في ذلك لأياتِ أِكُلُّ صَيَّا رِسْكُورٌ \* وَإِذَا عَيْشِيكُمْ دَعُوااللّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ فَلَيَّا نِجَتُّهُ ۚ إِلَىٰ لٰمِّ فَينْهُمْ مُقْ كُلُخَتَّا رِكُفُورَةً نَايُّهَا النَّاسُ اللَّهَ الرَّا لِدُعَنْ وَلَدِهِ وَلَامَوْلُو دُهُوَجَازِعَنْ وَلِهِ شَتْ نَّ الله عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَهُنَا لَا لَغَنْثَ وَنَعْلَهُما فِالْأَرْحَامِ وَهُ كُمُ مَاذَا تَكُينُ عَنَّا وَمَا تَدْرِي هَنْكُما يَا رَضِ مُؤْتَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَ مِنْ رَبِّ الْعُلْمَ مَنْ \* أَمْ يَقُولُونَ الْحُوِّيْمُنْ رَبِّكَ لِيَنْ وَقِوْمًا مَا اللَّهُمْ مِنْ نَذِيرِمِنْ قَبْلِكَ لَعَ بَهْ مَدُونَ ١٠ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

مِرْتُمُ اسْتَنْوْيَ عَلَىٰ لَعُرْيِسْ مَا لَكُمْ مِنْ دُ وينِهِ إِ ئ رَرُالامْ مِنْ السَّمَاءِ الَّيْ لا رَضْمُ يَعِكُرُ مُ الْيَعِيْقِ مُرِكًّا نَ مِقْدَالُهُ تَعُدُّونِ \* ذَلِكَ عَلِ الْغَنْ وَالشَّهٰدَةِ الْعُرَبُ تَ كَا يَشِعْ عَكَفَّهُ وَيَدَا خَلُوٓ الْإِنْكُ وَيُرْطِيهِ للَّهُ مِنْهَآءِ مَهَين \* ثَرَّسُوْ لُهُ وَنَفَخَ فِي السَّمَعُ وَإِلَّا يُصْرَوَا لَافِئَدَةً قُلِيلًا مَا تَسْنَكُمُ وُنَ ﴿ وَقَالُوا آءَ ذَا للْنَافِيَ الْأَرْضِ إِنَّا لَوْ خَلْقَ جَدُّتُد \* بَلْهُمُ بِلِقَاءَ رَبُّهُ مُكُورُ وَنَ \* فَكُمْ مَلِكُ الْمُوَيْدِ الذِّي وُكُلِّ بِكُونَ مُوَّالِي رَبِّكُمْ نُسُرِّجُعُونَ ﴿ وَلُوْرِي رْمُونَ نَاكِسُوا رُؤْيِسِهِمْ عِنْدَ دَيْهِ مُرَبِّنَا ابْصُرُ مَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعِنَا نكل المُعَالِمَّا إِنَّا مُوقِيُونَ » وَلَوْ مِنْتُنَا لَا يَنَا كُلِّ نَفَيْرِ هُذَهَ أُولِكِمَ ا مِبِ لَامَانَ جَمَّةً مَنَ الْحُنَّةِ وَالنَّاسِ جَمَعِينَ ۗ فَدُ وَقُولِيمًا يُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هُذَا إِنَّا سَلَانِكُمْ وَدُوْوَاعِذَا بِالْكُلَّدِيمَا كُنْتُمْ بُونَ ﴿ إِنَّهَا مُومِّهُ: بِالْمِتَنَا الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ وَابِهَا حَرُّوا سُعَدًا وَسَ لَانَسْتَكُمْ وُنَ لَمْ تَتَمَا وَأَجْنُو بُهُ مُعْمَا لَصَا حَوْفِاً وَطَهَمًا وَمِمَارَزَ قَنْهِ مُهُ مِنْفِتَهُونَ \* فَلَا نَعْ بِنْ قُرُهُ آعِيْنُ جَزَاءً بِمَاكَا نُوالْعِثْمُلُونَ ﴿ أَفِي ۖ كَأَنَّ مُؤْمِ كَانَ فَاسِقًا لَابِينَـتُونَ ﴿ أَمَّا الَّذَينَ أَمِّنُواْ وَعَبِلُوا الصَّلَّاتِ فَكُمْ مَ لِيَا وْيُهُونُ لِإِيمَاكَا نُوْآيِعُمْلُونَ \* وَأَمَّا الَّذَينَ فَيَتَقُوا هَنَا وْمُهُولَنَّا لَكُلَّم وَادُواانَ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وَفِيهَا وَقِيرَا لَهُمُ ذُوقُوا عَزَا بَالنَّا رَالَّذِي

لِبُونَ أَهِ وَلَنَٰذِيْهَ نَهَنَّهُ وَمِنَ الْعَذَابِ الْإِدْ فِي دُوزَالْعَدَا مِنَا بُو قِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْضِ آكَا نُوَافِ وَيَخْتَلِفُونَ \* آوَكُوْ يَهُدُ لَهُمُ كُواَ هُلَّكُمَّا مِنْ قَبْ لْمُ وَن يَشُونَ فِمُسَكِيهُ فَا فَإِلَّا لَا يُسَا فَلَا يَسْمَعُونَ وَ أنا نَسُوفُ لَمَا عَالِيَا لَا الكُرُورُ فَيَحَدُّ مُ يِهِ وَرَعاً مَا كُلُ مِنْهُ لِدَيْبُصِرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَنْ إِهِا الْفَيْزُ إِنْ كُنَةٌ صَادَقِيزَ \* قَايَوْ لَّذِ نَكُفَرُوا عِنْهُمُ وَلَا هُ نِيْظُرُ وَنَ قَاءَمُ عَنْهُمُ وَا و الله الله كان مَا تعبُ لُون جَبِيرًا وَ وَتُوكِلُ عَلِي يان في جوفه و ماجعاً هُ وَن مِنْهُنَّ أُمَّهُ يَكُمُ وَمَاجَعًا أَدَعْنَاءَ كُوانِينَاءَ كُورُ ذِلِكُ فَقُ تَدَتْ قَلُو بُكُرُ وَكَانَ لِللَّهُ عَقَوْ رَارِحِمَّا ﴿ النَّهُ مِا فِإِنْ مِا

المرة المحوالة ون

107

موته وأولواالارجاء تعض سَطُورًا \* وَإِذْ أَخَذْ نَامِرَ النَّبَيِّي مِيثَمَةً هُمُ وَمَنْ وَعِيدَ إِنْ مَرْ مَرْ وَإِخَاذُنَا مِنْهُ مُمِينًا عَكِيظًا وليَسْتَأَ الصَّادِةِ قِهْ يُمَوَا عَدَّ لِلْكُوٰ بِنَ عَنَا بِمَّا إِلْهِمَّا ۚ فَا يُمَّا الَّذَ مَنَ الْمَنْ وَالْحُكُو لِلْعُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ كُمُ جُنُودٌ فَا رَسَلْنَا عَلَى هِمْ رَجًّا وَجُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بَمَا تَعَنَمُهُ وَ بَصِيرًا لَهُ إِذْ جَا وَكُمُ مِنْ فَوَ وَكُمُ وَمِنْ آسْفَا يُ وَإِذْ زَاغِيَا لاَ يَصْرُ وَبِلَغِيَا لَقُلُو مُا لَيْنَا جَرَوَ يَظُنُّونَ مَا للهُ الظُّنُونَا ةُ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤَمِّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْ ثَالاَ شَكَّيدًا ﴿ وَإِذْ بَعَوُلُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي تُلُومِهُ مِ مَنْ مَا وَعَدَيَّا اللَّهُ وَرَمْ وَلَهُ إِلَّا عَرُ وُرًّا ﴿ وَإِذْ قَالَ يَفَةُ يُمنَعُهُمْ فَأَهُمَا يَسْرِي لَامْقَاءَ لَكُوهَا رُجِيعُوا وَيَسْتَعْذُنُ فَسَرِيوْ نَهُ مُ النِّنَيِّ يَعَوُّلُونَ إِنَّ بَيُونَكَّا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ فَعَوْرَةً إِنْ بُرَيْدُ وِنَا رًا ﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ وَقُلْ رَهَا ثُمَّ سَعُلُوا الْفِيتَ لَا تُوْهَا تَكُنُّهُ إِنِهَا إِلَّا يُبِيرُونُ وَلَقَتَ دُكَا نُواعَهُدُ وَأَلِلَّهُ مِنْ قِبُ إِلَّا يُو رُّ وَكَانَ عَهُ دُاللَّهِ مَسْءُ لاَّ ﴿ قُلْ إِنْ يَنْفَعَكُمُ الْفُرَارُانُ فَرَرُهِ يَرَالُوْ يَا وَالْقَتُواْ وَإِذًا لَا تُتَمَتَّعُونَ الْآقَلَكُمْ قُواْ مَنْ ذَا الَّذَ عُ مِنَ الله الْأَرَادُ بِي سُوعًا أَوْارًا وَ بِي رَحْمَةً وَلَا بَجِدُ وَنَ لَمْ يُمِنْ دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّ أَوَلاَ نَصَارًا ۚ قَدْ بَعَنَا ٱللهُ الْمُعَوِّ فَينَ نْكُوْوا لْقَا يْلِينَ لاخُونِهِ مُرْهَا لَنْنَا وَلَا مَا فَوْ نَ الْمَا سَرِلاً

الخاف داسف سنظر ون النك تدور عَلَيْهِ مِزَلِكُونَ ۗ فَاذَاذَهَ اللَّهِ عَلَى الْمَةِ فُ سَلَقَةٌ كُونُ مَا لِنْسِينَةٍ. لَمْنِكِوْ الْوَلِيْكَ لَوْيُومِنُهُ الْفَاحْيِطُ اللهُ اعْمَالُهُ الله يسكرًا . يحسُرُ كَ الْكُمْ إَن لَوْ مَا نَامِنا لَا حُرَادُ هَدُو الْوَانُ مَامِنا لَاحْرَادِ يُودُ نَهُمُوْبَا دُونَ فِي الْآعْرَابُ كَيْنَكُ لُونَ عَنْ آنْنَا يَكُونُ وَكُوْكَا بُوافِيطِ فَتَلُوٓ الْأَقَلُلَّاةَ لَقَدُكَانَ لَكُوْنِ فَي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمَنَّا رَجُوالله وَالْيَوْمَرُ لَاخِرُ وَدَكِالله كَنْمَا لَا وَكَارُاللَّهُ مِنْ زَالْاَحْ قَالُوا هٰذَا مَاوَعَلَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهَ لاً أَيْنًا وَتُسَهِلِما \* مِزَالْمُؤمِّنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعْهَدُ والسَّدَعَكَ فُبُهُ وَكِمِنْهُ وْمَنْ يَنْنَظِمُ وَمَا يَدَّ لُوْ اتِّنْ ذَكُرٌ \* لِيَحْجَالِلَّا يْدْ قَعَدُ وَلَعَدِّ مُالْمُنْفَقِهُ إِنْ سَيْآءَ أَوْبِيَةُ مُعَلِّكُمُ ازَّالِلَّهُ كَا غَفُورًا رَجُمًا \* وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَنظِهِ لَمْ بِيَالُولْعَرْ ٱوْكِيَ اللَّهُ الْمَا غُمْنِينَ فِيَالَ وَكَانَ اللهُ وَوَيَّا عَرَزًا لِهُ وَأَنْزَلَ لَذَنَّ طَاهِرَ وُهُمْ مِنْ آهِلِ الْكِينِي مِن صَياحٍ وَقَذَفَ فَقَلُونِهِ مِنْ لِرَّعْتُ فِرْيِقًا تَقَتَلُونَ وَمَا سِرُ وَنَ فِرَيْقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمُ أَرْضَا ؞ڔؖۿۅٛۅٙٲؖڡ۠ۅؙ۬ۿڝ۫ۯۅٲۯۻٵڷۯؾڟۊۿٲۅؘػٲڹ۩ؿؙۼٳڮڵۺؿڐؘۊ<u>ڋؠڗ</u>ٳ؞ٙؠٳٙؾؠٵڶڹؚؾؖؾؘۊؘ ان كُنْتُنَ تَرَدُنَ الْحَيْوَةُ الدَّنيا وَزِينَهَا فَتَعَالِينَ أُمْيَعْكُمَ وَ لِحَاجِمَالُا أَوُ وَانْكُنَامُ بَرُدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْإِخِيرَةُ فَاتَا اللَّهُ كَ نِيكُنَ ٱجْرَاعَظِيماً ۚ ينيسَاءَ البَتَى مَنْ مَا يِسَمِنِكُنَّ رَفَيْسَةٍ يُضِعَفْ لَهَا الْعَذَا يُضِعْفَيْن وَكَأَنَ ذَلِكَ عَلَا لِلَّهِ فِيسَدَ

نَّ لِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَنَّعُ إَصْلِحاً نَوْيَهَا آجَ هَا مَرَّ بَكُنْ وَ النيئ كشتن كأحد من النساء إن اتَّعَ لِلْفَيْظُمَعُ الَّذِي لِمُ قَلِيهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلِاً مَعْرُوفًا رَّجْنَ شَيِّرُجُ الْجُهِلْتَةِ الْأُولَى وَآفِنَ الصَّلْوَةُ وَابِّنَ الرَّكُوةُ وَ هُ وَرَسُولُهُ إِنَّيَّا بِرَبِدُ اللهُ لِدُ هِا عَنْكُمُ الرَّجْسَلَ هَمَا الْمُدِّتَ وَثَمَّا لْهِيرًا »ُ وَاذَكُ وْنَ مَا يُسُّلِ نِهُ بِيُونِيكُ أَيَمْ (انْسَالَةُ وَالْحُكُنَةُ أَنَّ اللَّهَ كَا بَ طَيفًا بَحَسَرًا ﴿ إِنَّ الْمُصْلِحِينَ وَالْمُسُلِينَ فَالْمُؤُمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْقِينَةِينَ هنتت والضار بين والصدقت والصرين والصرب والخشع لينعت والمتصدقين والمتصدقت والصاغين والعراي النا تُهُمْ وَالْخَفِظْتِ وَالْدَّرِينَ اللهَ كَتْبِرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهِ مُعَ عَظِيماً ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ فِي وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا فَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعِصُ لِللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَ وَأَذِ تَفَوَّلُ لِلذَي أَنْتُ اللهُ عَلَيْءِ وَأَنْفُ مَتَ عَلَيْهِ إِمَيْ للَّهُ وَيَحْنُفِي إِنْ نَفَسُكُ مَا اللَّهُ مُنْدِيهِ وَتَخْتُمُ إِلْنَا سَوَ اللَّهُ أَيْحُ الله فلا قضر وللمنها وطرع زوجنك كالكراك كون على بن حريج في نوج أدعيه وإذا قصة المنهي وطع وكان المعرالية فَعُولًا \* مَاكَانَ عَلَى البِّي مِن مَعِ فِيمًا فَرَضَ اللهُ لهُ مُتَنَّةً لَوْامِ فِي أَوْكَانَ أَمَّ اللهِ قَدَرًا مَعَنْدُورًا قَ الْذِينَ يَ

الجني

Digitized by Google

عَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ لِلْهِ وَتَحَامَمُ النِّبَعِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُمَّا شَيْعً عَ نَايَمُ الذَينَ الْمُنُواا ذَكُرُ وَاللَّهُ ذَكُمُ أَكْتُ رَاكُ مُنْ اللَّهُ وَأَصْلِيلُهُ هُ وَمَلَكُونُ إِلَيْ عِلَيْهِ وَمِنْ الظُّلُ الْمَالِنَةُ رَوَكَانَ مِاللَّهُ وَمُ و وَمَلْعَوْنَهُ مِسُلُهُ وَاعَلَهُ مَا أَخِرًا كُرَيًّا \* ثَايُّهَا النَّهَ وَإِنَّا أَرْسَا ومُيَتَةُ اوْنَلْذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَىٰ لِلَّهِ مِا ذِنِهِ وَسَرَاجًا مُنكّراً ﴿ وَلَبَيْهُ نين بَانَ لَهُ مَ مِنَ اللهِ فَصَالًا كُنُرًا . وَلَا نَظِمِ الْكِفْ بِنَ وَالْمُنْفِقِينَ وُوَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ وَكُونَ بِاللَّهِ وَكِلَّا \* نَا يَهَا الَّذَ مَنَ الْمُنْوَا إِذَا نَكُونِ الْمُؤْ بِنْ قِبُلِ إِنْ تَمَسُّوهُ مَنَ هَنَا لَكُهُ عَلَيْهِ مَنْ مِنْ عَلَّهِ نَعْتَدٌ وَمَرَجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمَلًا \* فَأَيُّهُ النِّي الْآلَطُلْنَا لَكَ أَنَّا الْخَلْنَا لَكَ أَوْدَ بُحُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ ثَمَنُكَ عِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَكُنْكُ وَبَنَانِ عَمَّا عَنَّمْتُكُ وَيَنَاتِ خَالِكُ وَسَايِت خَلْتُكَ الْيَ هَاجُرِنَ مَعَكُ وَامْرَ إِنْ وَهَبَتْ نَهَسُهُا لِلنِّيِّ إِنْ أَرَادَ النَّيِّ أَنْ يَسْتَنِهُ كُمَّا خَالِصَيَّةً زدُ وِيَالْمُومِنِينَ قَدْعَلْمِنَا مَا فَرَضَنَّا عَلَيْمَ فَي أَرُّوا وَنَ عَلَيْكَ حَرِجُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُو الرَّحِيمُ " رَّجِي مَنْ لَسُكَا يَهِ يُنُهُنُّ وَلَا يَحْدُرُ نَ وَيَرْضَينَ مِمَا الْمُنْفِينَ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي فَلُو تِهِكُ وَكَا زَاللَّهُ عَلَيْمًا جَلِّمًا ﴿ لَا يَحَا لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعِدُ وَلَا أَنْ سَدَّلَ إَرْوِجِ وَلَوْاعِمَاكُ حَسْنُهُنَّ لِإِمَامَكُتْ عَسُنَكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِكُلِّيثُ رَقِيًا ﴿ إِنَّ مِنَا الَّذِينَ الْمُنَهُ الْإِنْدُ عَلُوا بِيوْتَ الْبَيِّ إِلَّا أَنْ يُؤِذَنَ لَكُمُ الْخُ

الجزم المتلوالعين

يْنُهُ وَلِكِنْ إِذَا دُعِيتُ مُفَا ذُخُلُوا فَإِذَا طِعِ ثُنِي فَا نُتِيتُمُ وَاوْلِا الرَيْنِ إِنَّ ذَلِكُوكَانَ نُونِ ذِي البِّيَّ فَيَسَنَّعُ عِمِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسَنَّحُ إِيمُ وَإِذَا سَا لَهُو هُنَّ مَنْعًا فَنْتَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِيَاكِ ذِلِكُمُ اطْهَرُ لِقُلُو بَكُمْ وَقُلُ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ نُوْذُ وُارَسُوكَا لِلَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِيرِ ٱلْدُوْجَهُ مِنْ بَعَدِمِ ٱبَدًا إِنَّذَاكِ كَانَعْنِدَاللَّهِ عَظِيمًا ۚ ﴿ إِنْ نُبْدُ وَاشَنَيَّا اَوْ يَخُفُوٰ ۗ فَإِنَّا اللَّهَ كَانَ بَكُل شَيْءً عَل لأجُنَاحَ عَلِيْهِنَ لِـفَ إِمَامَةِنَ وَلِآلِمَنَامَةِنَ وَلِآلِغُومِينَ وَلِأَلِنَاءِ الْحُومِينَ وَلا بُنَاءَ انْحَرِيْقِ وَلَا يُسَامِّقُ وَلَا مَا مَلَكَ عَنْ ايْنُهُ فَيَ وَانْقِيْسَ اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ كَانَ عَل كُلِّ شَيْءٌ شَهَيْدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لِبَيِّحٌ لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ امْتُولَصَّلُوا عَلَيْهِ وَسِيلَ السَّلَمَ عَانَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةُ وَاعَلَهُمُ عَنَامًا مُهَيِّنًا \* وَالْذَيْنَ كُونُهُ وَلَا الْمُؤْمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَاكَنْسَتُهُ وَفَقَدَا خُمَلُوا بُهُنْنَا وَايْمَا مُهِينًا ﴿ يَلِيمُ ٱلنَّبَى ۚ قَالُ لِارْوِ إِلَكَ وَبَنَانِا وَنِيآ الْوُوْمِنْ بِنَ كُذُ بِينَ عَلِيْهِ فَنَ مِنْ جَلِيلِهِ فَيَ ذَٰ لِكَ دُنَّ انَ بُعُرُ فِي قَارَ نُوخُذَيْرُ وَكَانَ اللهُ عَنْفُورًا رَجِمًا \* لِكَنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِ عَوْنَ وَالْذِينَ فِي قَلُومِ مِي مَرَو وَالْمُرْجُعُونَ فِي للْدَيْسَةِ كُنْغُرِينَكُ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ آلِا فَلِيلًا \* مَلْعُونِينَ لِمُنْمَا مُفِينُهُ وَإِلَوْ فَيُتَّامُ الْقُبْسَلِّيةِ سُيَّنَةُ اللَّهِ فِي الْوَنَ حَلُوا مِنْ وَكَنْ نِحَدَلِثُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا \* يَنْتَاكُ النَّاسُ عَنْ لِسَاعَةِ فَإِلْا تَمَاعِلُهُ اعْنَا الله وكَمَا يُدْرُيكُ عَلَى السَّاعَة تَكُونُ قَرييًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكُهْ مِنَ وَأَعَلُّهُ مَعِيرًا وخِلدِينَ فِهَا إِمَّا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا " يُوْمَ تَفَلَّتْ وُجُوْمُ لنَّارَيَقُولُونَ لِلنَّيْتَ اَلْمُعَنَا اللَّهَ وَلَطَّغْنَا ٱلرِّسَوْلَا ﴿ وَقَالُوارَتَبَا إِنَّا لَطُ

سَادَتَنَا وَكُبُراءً مَا فَأَصُلُونَا السَّلَهُ مَرْسَالِتِهِ مِنْعَقَيْنِ مِنَ الْعَذَاجُ لَغَنَّا كِيكِرًا ۚ يَا يُهَا الَّذَينَ أَمَّنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذْوَامُوسَى فَهَنَّزَاهُ اللَّهُ مِنَّ قَا لَوْ وَكَانَ عِنْ مَا لِنَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَآمُهُمَا الَّذِينَ الْمَنْوَا يَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا ه يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمُلُكُ وُلَغِفِرَكُمُ ذُنُوبِكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَمُ فَقَدُ فَا زَفُوْرَاً عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَا نَهَ عَلَىٰ لَسَمَوْ يَ وَالْأَرْضِ وَالْحِيَا لِفَأ وَحَمَلُهَا الْإِنْكُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْهُ مَا جَهُولًا وَلَعَدْ مَا الْعُمُولُ وَلَعُدُمُ الْعُدْرَالِيَّهُ ال زيه مُمَا فِي السَّمَا يَ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَدُ فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَدُ فِي الْأَرْض نَعَرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فَالْمَثَمَانِ وَ عَذَا كُمْن رِجْزَ البِهُ فَيْ وَتَرَكَىٰ لَدِينَ أُو تُواالُهِ

الخ الناذوالعفية الْقَذَابِ وَالْصَّلَا الْبِعَدَّةِ ۚ أَقَلَ بِرُولِالْمِ أَبِينَ كَيْدِي مِيمُ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ لَ الآدضان نتنا نخيشف يبئه الأرض كونش فيط علينه يوكيسفا ميزالتم ذُلِكَ لَا مَةُ لِهِ الْمُعَادُ مُندَّ وَلَفَذَا مَنَّا دَاوُدَ مِنَّا فَصَالَّا يُحِياً وَٱلطِّيِّرُ وَٱلمَنَّا لَهُ الْحُدَمَد • إِن اعْمَالُ سَبِغَيْهُ وَقَدُّ رُفِي السَّهُ فِي وَاعْمَالُو نِي بِمَا مَعْنَمَلُونَ بِصِيرٌ \* وَلِيسُكِيمْ بِالرِّيحِ عَرُوِّهُمَا شَهَرٌ وَرُواحُهَا سَلْنَالَهُ عَيْنَ الْفِطْرُ وَبِينَ الْجُنِّ مَنْ يَعِسُمُ أَنِينَ مَدَيْهِ بِاذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ مُعْزَاَمِنَا نُذِقَهُ مُنْ عَذَابِ السَّعَثُرُ • يَعْمَلُونَ كَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَجَ إِ أوجيفان كالجؤك وتأور والسيلتاغ لموالة اودشكرا وخليا ئادِ كَالشَّكُورُ ۚ فَلَنَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُونَةِ مَا دَهُمَّ عَلْمُونِهِ إِلَّا دَآيَةُ ٱلْأَيْرُ نِسَا مَهُ فَلَمَا حَرَّ بَسَيْتَ يَا كُبِي أَنْ لُؤَكَا فُوا يَعْلَيْ فَ الْعَيْبَ مَا لِبَنُوا فِالْغ مُهُنَّ لَقَدُكَانَ لِيسَهَا فِي مُسَنَكِنَهُمُ الرَّهُ جَنَّتْنَ عَنْ يَمَنَ وَمِنْهَا لِي مُكُوامِن وَرَبِّكُ وَاشْكُرُ وَالَهُ بِلْدَهُ طَيْبَهُ وَرَبُّ عَفُورُهُ فَاعْرَضُوا فَا رَسُلْنًا عَلَيْهُ مُسَيْلًا لِعُرِيِّ وَيَكُلُلُهُ مُعْ بَجَنْتُ هُرْجَنْيِّنِ ذَوَاتَى اكَاجَمُطُ وَامُّا مزْ سِيدْ رِقَالِياً وْ ذَٰلِكَ جَزَيْنِهُ مُعِيَا كُفَرُواْ وَهَلْ يُجْزِي إِلَّا الْكُفَوْرَةِ نَا بِينَهُ مُو وَبِينَ الْقِرِيَ إِنِّي مُرَكًّا فِيهَا قُرْيُ ظَهِرَةٌ وَقُدَّ زُنَّا فِي اللَّهُ بِرُوا فِيهَا لَيَا لَيَ وَآيّاً مَا الْمِنْكُنَّ \* فَقَا لُواْ رَبْنَا بِعِدْ بَيْنَ أَسْفَا رِمَا وَظَلَمُ آ كأمُستة قاناً في ذلك لا نستهم فجعكناه أحاديث فتمقرفنهم سَبَّا رِسْكُورْ ﴿ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلِيْهِ إِنْلِائِيرُ ظُنَّهُ فَا سِتَّعُوهُ إِلَّا فِرْيِقًا مِن زه و مَاكان لَه عَلْ هُ مِن مُلِدً

بلية لايملكة ومشقا لذرتة فالشمات ولافي لأرض ومالم منهُ ومِ خِلَهِ لا مَنْفَعُ الشَّفْعَ عَنْدُهُ فِزَعَ عَنْ قَلُو بِهِيهُ قَالُوا لَمَا ذَا قَالَ كَنَكُمْ قَالُوا لَكَةً بِلِيُ الْكِيْمِيرَ \* قَوْمِنَ مِرْزُفَكُمْ مِزَالْسَّمَىٰ إِنِهِ وَالْأَرْضِ قِوْ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا أَيْجَمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا سُمَّ بَفْتُو بَيَنْنَا بِالْحُقِّ وَهُوا لْفَتَّاحُ ٱلْعُسَلِيمُ فِي قُلْ الما تقالا أنه الما القالة الما لْنْكَالِيَّا مَنْ قَدْ لِلنَّا مِرْبَسْتُرَاوَ نَدْسَّا وَلَهِ الْكَارِيْرَا لِنَّا نَكُونَ \* وَيَقِولُونَ مَيْ هِذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُصْدِ قِينَ \* فَأ ادُيَوْمِرِلَانَسَتَ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسَتَعَدْمُونَ \* وَقَا نَ كُفَتَ وَإِلَنْ نُونِمِنَ بِهِلْ ذَا لَعَتُمْ إِن وَلَا بِالَّذِي بَنْ مَدَ يَوْ سْتُضِعِهِ فَوَالِللَّهُ مِنَ آمْسَتَكَتْ وَالَّهِ لَآانْتُ وُلَكَّا نَصْتُ لَكُتَّ دْنِ عَنِ الْمُهُدِي عَلَيْهِ الْمُعَامَّةِ كُنْهُ مِلْ الْكُنْتُمْ عِجْدُ مِهِمَ فَوَقَا شيُضعيفُواللَّذِينَ آسْتَكَدِّي ُوابَلُ مِكْنَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ آنْ تَكُفْرُ بَالِللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْ دَادًا وَأَسَدَّ وُاللَّكَ دَامَةُ أَ

واانعذات وجمسلنا الأغل فيأغنا فالذين كهنك وأهليم

الخزءالثاني والعور

109

لُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَكُنَّا فِي قُرْيَةٍ مِ كَفْتُرُونُ \* وَقَالُ الْحَرْ الْكَثِّرُ الْمُؤْلِدُوا وَلَا نَّنَ مَنَ ۚ ﴿ قُالِنَّ رَبِّي كِسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ مِسَاءٌ وَيَقِدُ رُوَ كُتَرَالنَّا سِ لَا يَعْلَمُهُونَ ﴿ وَمَأَلَّمُونَكُونُ وَ لَا أَوْ لَذَكُرُ مِا لَّهُ رَّتُكُو مَ وَعَدُمُ الْمُ لفُ فِي إِمْنُهُ إِنَّ وَ وَا وَلِنَّكَ فِي الْعَدُّابِ مُعَصِّرُونَ \* قُرْأِنَّ رَبِّي كِبْسُطُ الرِّرْقَ شُدُ هُوجِمُعا نُحُمَّ مِتُولُ لِلْمَاتِعَ وَآهُو م مُومِنُونَ ﴿ فَالْبُوْمِ لَا وَلاَضَرَّا وَنَعَةُ لُ لِلَّذِينَ ظُلُوا ذُو قُوْاعَنَا بِيا لِنَّا رَالِمَةٍ تت على مالتكابينت قاله كذبون في وادا ن نصد كي عاكان بعند كرامان كي وقت وكزت لذين من قب له مروماً تلعه امعية رسافكف كان نك " قالمًا أعظم عَ يَنْ عَلَى إِمَا مِنْ عَلَى الْمُ

تَكُذُ انْ آجْ عَلَا عَلَا لِلَّهِ وَهُوَعَلِ إِ كَانِ قِرَبْ وَوَقَا نُوْ ٱلْمَنَّابِ وَأَنْ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدُ فِي الْكِلَّهُ مَا لَكُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِي اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ بنواليك ويه فأشا وَالْحَالِلَّهِ مُتَوْجِعُ الْأُمُورُةَ فِايْسَهَا النَّاسُوانٌ وَعَدَ كَ مَا لِلَّهُ الْهُ مُنْ أَنَّ الشَّيْطِةِ

الحزنوالغاني العيير ، وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَيَمُوا الصَّهُ مرة عَكَادِ وَرَاهُ حَسَنَّا فَأَنَّا لَلَّهُ بَضِ الله الذكارسك الرنح فتشرسكا بافت فث واليه لدميت كَذَلْكُ النَّبُيُّهُ وُيُّ مِنْ كَأَنَّ مُرْبِكِ الْعِزْمَ فَوْ حَمَيًا إِلَى وَصِعَدُالْكَارُ ٱلطَّبُّ وَالْعَمَّا الصَّلِّ مُرْفَعُهُ وَالَّذِينَ عَنَّهُ لسَّتِيَّا يَهِمُ عَذَا بِنَ سَدِيُدُ وَمَكُمُ اوْلِيَّكُ هُوَيِيْوُرُ \* وَاللهُ حَ مُرَابِ سُنَةَ مِنْ نُطْفَةِ مُرْجَعَلَكُ أَنَّ وَلَجْسًا وَكَاتُحْ أَمِنْ أَنْتُي وَلَا يْ وَمَا يُعَتَدُّ مِنْ مُعَتَبِّرُ وَلا يَنْفَصَرُ مِنْ عَيْمُرُهِ لِلَّا فِي كِتَبِّا لَّا ذَٰلِكَ لله يَبَرُنْ وَمَا بِنَتَهُ عَالَمَةُ إِنَّ هَذَا عَذَكَ وَآكَ بِسَالَةُ أَنْ هَذَا عَذَكَ وَآكَ بِسَالَةُ أَت كلور تخاط قاوتشني خ لِتَنْتَعَوْ أَمِنْ فَضِيْلُهِ وَلَعَلَّا أوَيرَى لفائمَ ف موا وَيَرْ إِن يُولِ النَّا فِالنَّهَا رِوَ يُولِ النَّهَارَ فِي إِنَّا أَوْسَخُ الشَّمْثُ بَجَلِ مِسْمَةً إِذَٰ لِكِواللَّهُ وَتَكُمُّ لَهُ الْمُثَلِّثُ وَالذَّنَّ تَلْعُولَ بروان تدعوهم لايسمعد ادعاء لو ولوس لَجَيِرَةُ لِآيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنْتُمُ الْفُقِرَ آءِ إِلَى لِلَّهُ وَاللّهُ هُوَ الْغُنَّى الْمُسَكِّ عِان مَنَا مُذْهِنَكُ وَكُات بَعَلْق جَدِيْد وَمَا ذَلِكَ عَلَالله بَعَرْثِ وَلاَ

Digitized by Google

الْبِصَهُرُ ۚ وَلَا الظَّلَانَ وَلَا اللَّهُ رُهُ ۗ وَلَا الظَّارُ وَلَا الْحَارُورُ آبِ وَلِا الْأُمُو آيًا نَا اللَّهُ لِسُمُعُ مَنْ لِمِسْأَةً نُ فِي لَفْتُهُ رُبُّ إِنْ آنْتَ لِإِنْ نَذَكُرْ أَنَّ الرِّسَانِيٰ إِنَّ الْمُسَانِيٰ إِنَّ الْمُعَ بَنِين وَإِنْ مِزْ أُمَّةِ لِأَلَّا خَلَا فِي اَنَذِيْرٌ \* وَإِنْ كُدِّ تُوكَ فِي أَذَا بَالْذَينَ اللَّهُ مَن المنت ورما الْذِينَ لَفِكُ وَافِكُوْ مَهِ كُلِّنَ نَكِيرًا ﴿ مَا أَنَّ اللَّهُ مُرَّانًا اللَّهُ سَّمَآءً مَآءً فَأَخْرَجْنَابِ مُمَّاتِ مُخْتَكِفًا ٱلْوانْهَا وَمِنَا الْجِيَالِجِبُ لَهُ لُا صُّوَحُمَّةٌ مُخْتَلِفُ الْوَنْهَا وَعَرَابِ مُسْتُودٌ \* وَمِيزَ النَّاسِ وَالدَّوَابِيّـ والأنف مختلف كونه كذاك إنها يخشه الله من عباد والعسكة الله عَنْ يُزِعْفُهُ رُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ بَنَّالُهُ نَ كُتْ اللَّهُ وَأَقَامُوا الْصَّاكِ وَ نفقوً إِلَّا رَزَقَتِ هُمُ سِيَّا وَعَلَا بِنَهُ يَرْجُونَ تَحِيةً لَنْ شَوُرَ فَ لِهُ فَفَكُمُ لهُ إِنَّهُ عَفَوْ رُسَكُورٌ ﴿ وَالَّذِي وَحَيَّا إِنْيَّ لَحَقُّ مُصَدِّدٌ قَالِماً بِمَنْ مَدِيْهِ إِنَّ اللَّهُ بَعِيادِهِ كَخِيُّ رَبِّهِ عَالَدُ مِنَ اصْطَفِينَا مِنْ عِيَادِ مَا فِيَذَ فُ خَالَا لَهُ نَ فِيَامِ ْ أَسَا وَرَمِنْ وَهَ فَكُولُوا وَلِمَا سُهُمْ فِيهَا جَرِيْرَ ۗ وَقَا

الحزءالناذ والعين يَسَنَا فِهَا نَصَكُ وَلَا يَسَنَا فِهَا لَغُوثُ وَالَّذَيَّ مَنْزِي كَالْهُوْنَةُ وَهُوْ يَصْطَرْخُونَ فِيهَارَتَمْنَآ آخِرْجُنَا نَعْمَا صِلْمَاعْتُ الْدِ كَانْعَنْمَ لَ أَوْلَمْ نَعْيُدٌ كُوْمَا يَتَذَكَّ فِيهِ مَنْ تَذَكَّ وَجَاءَكُمُ النَّاذِيرُ ۗ فَكُنُوفُو فَنَا لِلظَّلْلَ بِن نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلْمُ عِنْكَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ الْإِنَّ مُ عَلَّ بِيَايِنَ الصُّدُورِهِ هُوَالَّذِي جَعِلَكُمْ خَلَيْقَ فَي الأَرْضُ فَنَ كُفَرَ فَعَلَنَهُ كُفْرَهُ وَالْ الكِفِرِينَ كَفُنْ هُمُ وَعِنْ دَرَيِّينِ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزَمُدُ الْكِفِينَ كَفَرْهُمُ الْآخَتَ 'اَرَانِیْتُم مُشْرَکاءَ کَالَدْ مَنْ مَدْعُونَ مِنْ دُونِا للهِ اَرُونِيَّا ذَاخَلَقُوْلِمَا أَا تَ مْشِرُكُ فِي السَّمَهُ لِيهَ آمُراْ مَيْنَ مِهُ مُ كِينًا أَخَهُ مُعَلَىٰ بَيِنَتِ مِنْهُ بَالْ إِنْ يَعِدُ الظِّلْمُ ضُهُمْ بِعَضِاً الْآغُرُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهَ يُمْشِكُ السَّمَدُ بِهِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا ﴿ وَلَيْنُ زَالْتِكَآآِنُ آمْسَتُكُومُمَا مِنْ آحَدِ مِنْ بَعْدُ إِنَّهُ كَأَنَ جَلَّمَا عَقُورًا \* وَأَفْسَمُوا باللهِ جَهْدِ آيْمْنِهِمْ لَيَنْ جَآءَهُمْ زَنَدِيرٌ كَيْكُونُنَّ آهْدُى مِنْ اجْلَى الْأُمِّمْ فَلَتَمَّا ءَهُمْ نَذِيرُمَازَادَهُمُ إِلَّا نَفُورًا أَاسْتِكَارًا فِي لِأَرْضِ مَكُوالْتَيْنَ } وَلَا السَّتِيُّ وَإِنَّا مَاهُ لَهُ فَهَلْ يَنْظُرُ وَنَ إِنَّا سُنَّتَ الْأَوْلِينَ فَلَوْ مِحْلًا تَعَالِمُهُ تَنَا لِيرٌ \* وَلَ يَعَدُ لِمُعَنِّدًا لِمُعَنِّدًا لِمُعَنِّدً لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واكيفتكان غفيته الذين من قب لهيم وكاكو الشَّدَ مُعِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَا لَا فِي السَّمَرُ فِي وَلا فِي لا رُضِّ انَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدْيرًا ﴿ لَهُ مُعَالِدُ وَلِينَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُلَاثِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَّ قَادَاجَاءَ آجَاجَهُمْ فَانَّ اللَّهُ كَانَ بعِبَ

الماغ الماغ

ِرِّ لِيَنْذِرَ فَوْمَاً مَآانَذِ رَا بَآوَ هُمْ فَهُمَ غَفِلُونَ ﴿ لَقَدْ تكاويم خلفهم تُرَهُوُ وَكُلِّ سَيْءَ آحْصَيْنَهُ فِي مَامٍ مُبِينَ ﴿ وَاضِرُ أَلْمُ مُسَالُونَ ﴿ إِذَا رَسَالْنَا الْمُهُمُ الْنَيْنَ فَكَدَّ يُوكُمُ إِلانَّا لِلَّنِّكُمْ مُرْسِلُونَ \* قَالُوامَا آنُدُّ أَلَّا يَسَدُّ مِثْلُنَا وَمَا يُدُونَ \* قَالُوارَّ مِنَا يَعَلَمُ الْأَنْكُمُ لُمُ إِنَّا الْفُكُمُ لُمُ إِنَّا تلغُ الميُهُ وَ قَالُوانِنَا اعتراق المعرقة الزود الما حًا وهُ مُفتَدُونَ ﴿ وَمَالِ لَا عَيْدَالِذِي فِطْ بِي وَالْنِهِ بُرِحِعُهُ

الح والعالموالعون نتاعا فوزمه مِنْ بَعَلَهِ م مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَآءَ وَمَاكَّمَّا مُ 18 ئة من وُنَ \* آلُهُ مَرُواكُهُ آهِكُمُ اقْعُ لَارْضُ وَمِنْ اَنْفُسُ هِمْ وَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنَّ \* وَأَنَّهُ عَ بِهُ رَالْعِزَيْرَا لْعَالَمَ \* وَالْقَدَّةَ قَدَّدُنْهُ مَنَا ذِلْحَيْمُ مُرْجُونِ الْقَلَدِيْمِ \* لَا الشَّمْنِ يَتَبْعَ لِمَا آنَ تُدُرْكُ الْقُمَّةَ وَلَا عَمُونَ وَ وَانَّهُ لَكُ إِنَّا كُمُ لَكُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُ

شورة يسر

ةُ وَلَاإِلِي هَالِهِ مِبْرَجُونَ ﴾ وَنِعَ نَيْ فالصُّهِ رِفَاذَا هُوْمِيَ الْأَخِدَاتِهُ رَبِهِ عِينِينُ وَنَ أَهُ قَالُوا بِوَ لِمَنَا مَنْ يَعِنَنَا مِنْ مَرْقَلِهَا هَذَا مَا وَعَدَا لِرَّحْن وَصَ الْرُسْتَلُونَ أَوْانْكَانَتْ إِلَّا صَنْحَاةً وْجَاتَّة فَاذَاهُمْ جَبِيعُ لَدَيْنَا مُعْفَمْ وَنْ أَهُ فَالْيَوْ مَرَلَانُظُلَّ نَفَنْ كُلَّنِيْ عَا وَلَا تَجْزُونَ الْآمَاكُنْ إِنَّا تَعْنَاكُونَ \* إِنَّ اصْحِبَ الْمَنَةُ الْيُوْمَرِكُ شُغُا فِكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزُوا حُمُهُ فِظِيلًا عَلَى لاَرَآيْكِ مُثَّى وْ لَكُوْ فِي هَا فَكِيَّةً وَلَهُمْ مَا مَدَّعُونَ وَ سَلَوْ قُوْ لِأَمِنْ رَبِّ رَجِيمٌ وَآمَٰتُهُ الْيَوْمَ إِنَّهُا الْمُؤْمُونَ \* أَلَوْاعَهُدُ إِلَيْكُمْ بِلْبِيِّي أَدْمَ الْأَنْفُ وَالسَّيْطُرُ نَّهُ كُوْعُلُو مُنْكُرُ: \* وَإِنْ أَعْيُدُ وَفِي هَا ذَاصِرًا ظُرْمُسْتَجَعَمُ ﴿ وَلَقَدْ آصَا وَتُكُرُّجِبَّ لِا كَبْنِيًّا اَفَا وَ تَكُونُوا تَعْنَقِلُونَ \* هٰذِهِ جَهَنَّمُ الْبِيَّ كُنْتُمُ تُوعَدُولُ لَهُ اصْلُوهَا الْيُو مُرَيِّكَ كُنْتُهُ مَبِكُوزُونَ لَهُ الْيُومَنِّخُيْمُ عَلِيّاً قُولِهِمْ وَتَكَلِّمُ يَّدِيهِمْ وَتَسَيَّمُ كَأَنْ جُلُهُمْ مِيَاكَانُوا بِكَيْبُونَ لَهُ وَلَوْ فَسَيَّاءُ لَطَّ مِسْمَاعَا يْنِهِ فَاسْتَبِهُ وَالصَّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُ وِنَ لَا وَلَوْنَسَاءَ لَسَعَ: هُ عَلَيْكُمُ وَالْسُتَطَعُوامِيضَتًا وَلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ نَعَيْمُ هُ نُنكِنُ وَفِي كُلُوا وَلاَ مَعْقَلُا وْ وَمَا عَلَيْهُ الشُّوعِ وَمَا يَنْبِعِ لَهُ آنْ هُوَالاً ذِكْ وَوْانٌ مِبِينٌ ولِينَا يُرَمَّنُ كَانَ وَيُحِيِّ الْفَيُّهُ لُكُمِّ أَنْكِهُ إِنَّ الْوَلْمُ يُرُّوا أَيَّا خَلَقِينَا لَهُمْ مَمَّا عَيلَتَ الدينَا اتَّعْمَا فَه لْهَانْلِكُونَ لَهُ وَذُلَّانِهَا لَهُ فَيَنْهَا رَكُونَهُ مُوْمِينَا يَاكُونَ \* وَلَمْ فِهَا مَنْفِ وَمَسْتَأْزِبُ أَفَارَيَسْ كُرُوْنَ \* وَاتَّخَذُوا عِنْ دُونِ اللَّهِ الْمَدَّ لَعَلَّهُ دُنيْصَرُ و لايستنظيعُون نَصْرَهُمْ وَهُ مُركَهُمُ جُنْدُ مُحْضَمُ وَنَ لَهُ فَلاَ يَخُ مُكَ فَوْلُهُ مُراناً فْلَهُمَا يُسِيُّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ مَا أُولَوْ يَرَا لَايِشَارُ إِنَّا خَلَقْنَهُ مِزْ مُطْفَةَ فَإِذَا هُ

ربع

خصيم

الخزءالتا أوالوون نِهُ تُوَقِدُونَ ۚ أَوَلَيْنَا لَذَى ۚ كَالَّهُ مِهِ كُلَّ السَّمَا إِنَّ وَأَ لَهُ كُنَّ فِيكُونَ \* فَكُنْ إِلَّا يَهِدُهِ مَلَكُونُ ثُكُلَّ شَيَّ ۚ وَإِلَىٰ وِتُرْجَعُونَ \* صْفَتْتَهَفّاً ﴿ فَالزَّجْرِيِّ زَجْرًا ﴿ فَالتِّلْتِ جَزَّا ﴿ إِنَّا لَهٰ كَهُ لُوجُدَّ ﴿ فَالتَّل لَنْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُسَرِّقِ ﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّ نُ عُدُورًا وَهُمْ عَذَا يُ وَصِنْ إِلَّا مَنْ خَطِفَ لَخَطَفَ فَاسْعَ مِنْ أَمْ يُخَلِّقًا أَمْمَ خَلَقنا الْأَخَلَقنَا يَـ وَأَن هِ وَإِذَا ذُكُرُ وَالْأَمَٰذَكُمُ وَنَ ﴿ وَإِذَا رَا وَالِيَدُّ لَيْهِ مِنْ رسخة مُركِن ماء ذامِتْنَا وَكُمَّا مُرَامًا وَعَظْمًا وَ لَكُمَّا رُونَ ﴾ وَ قَالُوا يُومُلِنَاهِ أَلَا يُوهُ الدِّينَ هَذَا يَوْ مُ الْفَصْلِ لله او از واجه ه و ما كانوانعيك ون م دُو

مسورة الطفت

الله عَنْ أَوْ إِبْلَا لَهُ تَكُو يُوامُونِينَانٌ \* وَمَاكَانَ لَنَا عَكِ لْطِنْ بَلَكَنْتُ وَوَمًا طَغِينَ أَهِ فَيْ يَعَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا يَقُونَ \* فَأَغُو بْلَكَا عَوْيَنَ ۚ فَأَنَّهُ مُونُو مِينَٰذِ فِي لَعَدَّا بِهُسْتَرَكُونَ ۗ إِنَّا كَالِكَ نَفْعَ ﴿ إِنَّهُ مَكَا نُوْالِذَا فِيلَ لَهُمُ لَا ٓ إِلَّهُ اللَّهُ نَيْتَ تَكُمْرُ وِنَ ۗ وَيَعْوَلُونَ آبَ لْتَأْ رِكُوا الْمِيِّينَا لِيشَاعِرَ مَجْنُونِ ﴿ بَلْجَاءً مِا كُخِّيٌّ وَصَدَّفَ الْمُسْبَلِينَ ﴾ إنكم يَعْوَالْعَدَابِ الْأَلِيمُ \* وَمَا يَخُ وَنْ إِلاَّ مَاكُنُّتُمْ تَعَمُّلُونَ أَوْلاً للهِ الْمُخَلَّصِينَ ۚ أُولِيَّكَ لَمُ وَزُقْ مَعْلُوكُ ۗ فَوَكَهُ وَهُوْمُكُمْ مَوُنَ ۗ فَوَ لنَّعِيمٌ ﴿ عَلْهُ سُرُومُنَقَيْلُ مَنْ أَذَّ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْنِسُ فَمَعِينِ \* بَيْخَا وَيُهَاعَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَوُونَ أَوْ وَعَنْدَهُمْ فَعَ لَرَّفِ عِينُ هَ كَا نَهُنَّ سَخِرُ مُكُنُ لُنَّ ۚ فَا قَبْ لِيَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضَ لَيْسَ وْ قَالَ قَالِكُ إِنْ مُنْهُمْ إِنَّ كَانَ لَي قِيرَ فَي هُولَ آءِ نَكَ لَنَ الْمُصَدِّقِينَ \* آءَ فَ وَكَمَّا تُزَامًا وَعَظِياً آءِ ثَاكَمَةِ بِنُونَ لَهُ قَالَهَا إِنْسُدُمُ طَلِعُونَ \* فَاطْلُعُ فَرَأ بِي الله إِن كِدْتَ لَمَّرُدِينٌ ﴿ وَكُولًا يَعْمَهُ رَقَّهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَّهُ مَرْقًا أَمْ أَهَا نَعَىٰ بَيِّنِينَ ﴿ إِلَّا مُوْبَدِّنَا الْإُولَىٰ وَمَا يَحَنَّ بُعُكَّذَّ بِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا مُوْزَالْعَظِيمُ وَلِيثُوا هِذَا فَلَيْعَ مِمَا الْعَلْمِلُونَ وَ أَذَٰلِكَ حَيْنُ زُلَّا أَمُرْتَبِكُمُ وَ إِنَّا جَعَلَنَا فِينَهُ لِلطَّلِينَ ۚ وَتَمَّا شِيحَ أَمُّ تَخْرُ ۗ فِي آصُوا لِيْحَ ﴿ طُلُعُهُا رُوُسُ السَّيَطِينُ \* فَانْ مَعَوْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ \* فَرَّأَ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ مَيَرِعٌ ثُمَّالِنَّ مَرْجِعَهُ مُلِالْيَا كِجُجِيِّمٌ ﴿ إِنَّهُ عُمَا لَفُوا أَبَاءَ هُ

الحنوالقالة والغون رِمُنْذِ دَنَ ۚ فَانْظُوْكُفُ كَانَ عِلْقِيتُهُ الْمُنْذَرَينَ ۚ إِلَّا عِيدَ لَقَدُنا دْسَانُوحٌ قَلْنَعْمَ الْجُحُهُ وْهِ وَبَعْنَا ۗ وَآهَا وُكَا هَأَهُ مِنَ الْكَرَبَ لْنَا ذُرِّيَّتِنَهُ هُمُ الْبَاقِينَ \* وَتَرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَنَّ \* سَلُّ عَلَى ع في العلمة " إِنَّا كَذَ لِكَ بَحْرِي الْمُعِينَةِ مِنْ أَمِّهُ مِنْ عِمَادِ مَا الْمُؤمِّنِينَ \* تُتَأَغَ إِجْرَيْنَ ﴿ وَإِنَّ مِنْ سُبِيعَتِهِ لِإِبْرُهِيمُ ﴿ إِذْ جَأَةً رَبُّهُ بِقَالِي مَا يَمْ ﴿ إِذْ قَالَ لِإِب هِ مَا ذَا نَعِيْدُ وِنَ أَمَا يَفْتُكُمُ الْفَتَّةَ دُونَ اللَّهِ تُرُبُدُونَ \* وَمَا ظَنَكُمُ رُبَّ الْغَا فَنَظِرَ فِطْرَةً فِي لِنِيْرُهِ فَقَالَ لِي سَقِدُ فَوَلَوْاعَنَهُ مُدْمِرَةً وَوَانَا \* فَقَالَ الْاَمَاكُلُونَ \* مَا لَكُو لا سَنْطِقُونَ \* فَرَاعَ عَلَيْهِ وَصَرْ يَا بِالْبَمَنْ \* فَأَف لَيْهِ يَزِقُونَ ﴿ قَالَا تَعَنَّدُ وَنِهَا يَغِيُّونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُلُونَ ﴿ قَالَاا وُ بُنْيِناً فَالْفِوْ هُوْ لِحَدِي فَأَرَادُوا بِهِ كَعَدَّا فِعَدْ لِهُو ٱلْأَسْطَالِينَ ﴿ وَفَالَا فَذَا رَقِي سَكُونُ فَ رَبِ هَنْ عُ مِنْ الصَّلْحِينَ فَلِيَّتُمْ بْهُ بِعَلْ جَلِيْ فَلْ بَلْغَمِمَ سَعْ قَالَ مِنْ مُنَا لِللَّهِ أَدَى فِي لَمْنَا مِلْ فِي أَذِيكُ فَا نَظُ مِاذَا رَبِّي قَالَ مِا سَافِهِ سَيْعِدُ فَإِنْ سَنَّاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّيرِينَ \* فَلِيَّا اَسْكُمَا وَتُلَّهُ لِلْكِينَ وَمَا دَينَا أَنْ هِمْ قَدْصَدُ قُتَالَ وْمَا أَزَاكُ حَدْلُكُ فِي وَلَيْ اللَّهِ وَلَهُ وَلَلَّهُ بَاذُ الْكُنُ \* وَقَدْنِيلُهُ مِذَيْ عَظِيٌّ وَتُرَكَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِيرَ كَاٰلِكَ بَخُرِي الْمُغِيسِبَيَنْ «إِنَّهُ مِنْ عِيَادِ مَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَ صَّلِحِينْ ۚ وَيْرَكَّا عَلْيَهِ وَعَالِسُغَ وَمِنْ ذِيَّتِهِمَا بْنَّ وَلَقَدْمَنَّا عَلَيْمُوسَى وَهُرُونَ \* وَنَجِّنْهُمَا وَ قُومَهُمَ ٥ وَنَصَرْنِهُ وْفَكَا نُواهُمُ الْعَلِيمَنُ ۗ وَالْيُنْهُمَا

Digitized by Google

لكَ جَعْ فِي لِمُحَدِّبُ بَكِنَّ ﴿ إِنَّهُ مُنَا مِنْ عِمَا دِمَا اللَّهُ مِنْ مِنْ رَبِّ وَإِنَّ الْمَاسَ لِمُنَ الْمُرْثُ وَاذِقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاَسْقُونَ فَي الدُّعُونَ اللَّهِ الدُّونَ الْحُسَرَ الْخُلْفَةُ وَالدُّرُونَ الْحُسَرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّرُونَ الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّرُونَ الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّفِي الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّفِي الْعُلْمَةُ وَالدَّفِي الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّفِي الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّالِقُونَ الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَالدَّفِي الْحُسْرَ الْخُلْفَةُ وَاللَّهُ الْعُلْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ رُورَبُّ ابْمَا يَكُمُ الْأَوْلِينَ \* تَعَكَّدَ بُوهُ قَالِمُ مُخْضَرُونَ « الْأَعَمَ اللهُ وَتَرَكَا عَلَيْهِ فِي الْمُخِرِينَ \* سَلِمُ عَلَيْ لَيَاسِينَ \* إِنَّا كَذَٰ لِكَ بَعْرِيكًا لمُغْسِبُينَ إِنَّهُ مِنْ عَيَادَ مَا الْمُؤْمِنِيَانَ \* وَإِنَّ لُوطَّالْمَ الْمُؤْسِكَانَ \* إِذْ تَجَيِّنُهُ وَأَهْلَهُ أَجْم والمَّعَدُ رَّا فِي الْغَيْرِينَ \* ثُرَّدَ مَرْ مَا الْأَجْرِينَ \* وَاتَّكُو لَهَ وَنَ عَلَيْهِ مُصْ وَ إِنْ إِنْ اللَّهُ تَعْقِلُونَ \* وَإِنَّ يُونُنِرُ لِمَنْ المُؤْسَلِينَ \* إِذَا تَقَ الْحَالْفُلْكُ الْمُشْع فسَيّا هُوَ قَكُما نَ مِنْ لَلْدُ حَجَبِينَ \* فَالْتَقَيُّهُ الْحُرُتُ وَهُو مُلْمُ \* فَكُولاً أَنَّه المُسَتِّعِينَ لَكِيَّ فَيُطِّنِهِ إِلَى وَمِينَعِتُونَ ﴿ فَنَاذُ نَهُ مِا لَعَمَ الْحَوْهُوسَةِ مُ مِنْ يَقَطِينُ \* وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى اللَّهِ أَلْفِ أُوْيَرْ يُدُوَّنُ \* فَأَمَّنُواْ فَمَّ عِينٌ \* فَاسْتَفْتِهِ آلِ مِنْكَ الْمِيَاتُ وَلَهُمُ الْبُدُنَ \* آمْ خَلَقْنَا الْمُلِكُمُ النَّكُ النَّا مُهدُونَ \* الْأَانْهَمُومِ وَاقْدَلُهُ لَعَوْلُونَ \* وَلَنَاللَّهُ وَإِنَّهُ مُرَّكُد نُونَ \* آصَ الْبِنَايِ عَلَى لِبْنِينَ ﴿ مَالَكُو كِنْفُ تَعَلَّمُ مَنْ ﴿ أَفَلَا لَذَكَّ وَنَ \* آمُلُو مُسْلَطُو \* فَانْوَا بِحَتْكُ إِنْ كَنْتُ وَصَادِ قَبَنَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنْةُ فِنْسَكَّا يُضَمُّ وَنَ \* سَبِيْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ وَاللَّهِ عَمَّا دَاللهِ الْخُلْصِينَ فَأَيُّكُمْ وَمَا نَعْيُدُونَ \* مَا أَمْرَهُ عَلَيْهِ بِفِينِينَ \* لِأَمْ مُوصَالًا لِحَجْمَةُ مِتَالِلًا لَهُ مَقَاهُ مَعْلُومٌ ۗ وَإِنَّا لَهُ إِلْصَا قَوْنَ \* وَإِنَّا لَهُ إِلْلَهُ وَإِنْ كَا نُوالَيَقُولُونَ \* لَوَإِنَ عِنْدَنَا ذِكُمَّ إِنْ لَا وَّلِنَ \* لَكُمَّا عِبَادَاللَّهُ

" قَكَمْزُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلُونَ " وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ مَا الْمُرْمُسِلِينَ " وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ مَا الْمُرْمُسِلِينَ " وَإِنَّ جُنْدً مَا لَمُ الْغِلْبُونَ " فَوَلَّ عَنْهُمُ حَيِّ جُنْ " وَانْهُمُ مُعْرَفِينَ " فَاذِا لَرُنْ الْمِياحَةِ هُمْ عُنْدًا لِيَا لَمُسْتَغِيلُونَ " فَاذِا لَرُنْ اللّهِ مَا حَيْهِمُ هُمْ وَيَعْ الْمِياحَةِ اللّهِ مَنْ وَالْمَا لُونَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

إللها لرحمز الرحب

صَّ وَالْقَتُوانِ ذِي الدِّكُرْ \* بَيْلِ لَذَينَ كَفَرُوا فِيعِينَ وَمَشْقَاقٍ \* كَرَاهُ لَكُمَا مِن جَيْلهِ مِنْ وَنِ فَنَادَوْ اولاتَ جِنَهَ مَا صَّ ، وَعَجِي إِنَ جَاءَهُم مُنْ لِأَرْمِنْهُ · وَفَالَ الْكِفْرُونَ هٰذَا سِيحُ كَذَابُ الْجَعَا الْأَلِمَةَ الْمَأْ وَجِدًا إِنَّ هٰذَا لَتَنْ عُمَا وْ وَانْطَلَقَ الْمَكَدُمِنْهُمْ آنِ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَيْ الْمِتَكِمْ إِنَّ هَذَا لَشَّيْ مُرَادُ وَ مَاسِمَعْنَا مِلْأَ فِالْلِلَّةِ الْأَخِرَ وَإِنْ هَٰذَآ لِالْآنْخِيْاتُ مَا أَهُ فَرَلَ عَلَيْهِ الذِّكُونِيَةِ بَلْهُمْ فِي الْدِينَ وَكُوكُوكُ كُلَّا يَدُوقُوا عَذَاكِ وَالْمُعِنْدُهُمْ خِرَائِنُ رَحْمَ وَيَلَّهُ الْعَرِيرَالْوَهَانِ الْمِهْمُمُانَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا مَنْ مُهُمَّا فَلْيَرْ هَوَالْهِ الأسبان بُخندُ مَاهُنَالِكَ مَهْرُومُ مِن الأَحْتَ زَايِ ﴿ كَنْ بَيْنَ قِبْلَهُمْ قَوْمُرُقِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوالْكُوْمَادِ ٥ وَمُؤَدُو قَوْمُ لُوطٍ وَآَضِيْ الْفَيْنَ الْوَلْظِ الْاحْزَابُ ۚ وَانْ كُلُّوا لا يَسْكُ لَذِي الرُّسُوكُ فَيَّ يَعِقَانِكُ وَمَا يَنْظُرُ هُو لَا وَ الآصيعة وحِدَة مَا لَمَا مِنْ فَوَاقَ \* وَقَالُوارَتَبَاعَ إِلْنَا فِطْنَا مِسَلَا مِنْ كُنُّ أَبْ اصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَا ذَكُوعَنِدَ مَا دَا وُدَ ذَا الْإِنْدَا يُهُ أَوّا بُ

نَّا سَغُ فَا الْحِيَالَ مَعَهُ يُسِيِّعُ بَالْعَيْثِي وَالْإِسْتَ إِنَّ وَالطَّبْرَ تَحْسُورُهُ كُلُّ وَالنَّفَ إِذْ نَسَوَّرُ وَالِغُرَابَ الْذَ دَجَلُوا عَلَى ٓ الْوَدَ فَفِرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحَفَّىٰ حَصَّيٰ اَبَغَى مَعْضُنَا عَلِيعَضِ فَاحَكُمْ بَيْنَا الْكِنِّي وَلاَ تَشْطِطُ وَاهْدِ مَ لْيُسَوَّا إِا لِيصَرَاطِ ﴿ إِنَّ هٰذَا آبِحَ لِهُ لِنسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعِدٌ وَلِي نَعِمُهُ فَعَالَ آكِينُ إِنْ عَا وَعَرَى فِي الْخِطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَكُنَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَدُكُ الْمُعَاجُ وَإِنَّ كَنِيرًا مِنَ الْمُلْكِلَّاء لِيَبِعْ بَعِضْهُ مُرْعَا بِعِضْ لِأَلَّالَّذِ مَا مُنُواوَعَمُ لَا الْم وَقَالُ إِمَا هُمْ وَظُمْنَ دَاوُدُا ثَمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغَفْرَ رَبَّهُ وَخَرَّزاَيَّما وَأَمَاتِ وُ فَعَكَمْ فَإِلَّهُ ذَلِكَ وَإِنَّا لَهُ عِينَدَ نَاكُ لُفُمْ وَحُسْرٌ مَا بِيَّ لِدَا وُدُا فِأَجَعَلْنَاك خَلَيْفَة فِي لَا رَضِ فَاحْكُمْ بِينَ النَّاسِ مِا لِحِينَ وَلاَ تَبِيَّعَ الْمُوْى فَبَصْ لَكَ عَن الله أِنَّ الذِّينَ يَصِلُونَ عَن سَبِيلِ لِلَّهِ لَهُ مُعَنَّ أَبُّ شَدُّ يُدِيمَا فَسُوالُوهُ تآبيُّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مُنَا بِطِيلًا ذَٰ لِكَ ظُنَّ الْهَ إِ تَدُوّا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ لَقَرُ وَامِنَ النَّارِ ﴿ آمُ بَعْمَا الَّذَينَ الْمُتُوا وَعَلَوْا لَمَ فِي الْأَرْضِ مَرْجَعَا إِلْمُتَّقِينَ كَالْفَيَّارِ " وَكِنْكَ أَرَّنْ وَالْفَاكَ بْرَكُ لِيَدْ بِرَوْآ اِيْدِ وَلِيَتَا ذَكَّرْ أُولُوا الْأَلِيْكِ \* وَوَهَبْنَا لِدَا وُدُ سُلِّمْ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّاكُ الْذَعْرُضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْمَ الصِّفِينَ أَوَّاكُ مِ فَقَالًا الْغَيْرُعَنْ ذِكْرُ رَبِي جَيْنَ تُوَارَثْ بِالْجِيَا بْدِ أَهُ رُدُوهَا عَلَى لَفِقَ مَسْعًا بالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ" ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِّينًا وَالْقَنَاعَ إِلَاَّ مُنَّا يْرَآنَا بِهِ قَالَ رَبِّ اغْفُرُلُ وَهَبْ لِي مُلْكُمَّ لِأَيْنُعُ لِأَصْدُ

الخي الفاكف المجيد

نائِيُّ وَإِنَّ لَهُ يُعِندُ مَا لَوْلُو وَحُسُرَ مَانِيَّ ﴿ وَاذْكُرْعَبُ لن وَخُذِيد لا ضِغْتًا فَأَصْرِب بِهِ وَلا صَايِّا نِعْرَالُهُ أَانِّهُ أَوَّاكُ ۚ وَاذِكُ عِنْدَ نَاأَيْرُ هِيمَ اولي الأيندي والأبضر إنااخلصناه بيخالصة عَفِرُ وَكُمَّ مِنَ الْأَحْيَارِهِ هَلْنَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْتُقَّانَ كَعُنَتَ لَحُسَتَ ة وَسَمَّاكُ \* وَعُنِدَهُ وَصِابُ الطَّنُو أَنَّ أَكُ \* هَلَهُ صيابة إنَّ هٰذَا نَرُ ذَقِنَا مَالَهُ مِنْ يَفَا دُّهُ هٰذَا وَإِنَّ اللَّطْغِينَ لْقُرَارُهُ قَالُو ٱرْتَيَامَ وَدُورَلِنَا هَٰذَا فِرْدُهُ عَذَا يَا ضِعْفًا فِي لِنَارِ \* وَوَ مَا لَنَا لَا زَى رِجَا لَا كَانِعُدُهُمْ مِنَ لِلْأَسْرَالُ \* أَيْخَذُ نَهُمُ شِيغٌ مَّا أَمْ زَاعَ وَ يُعْلَمُهُمُ أَهِمَ إِلْمَا إِلَيَّارُهُ فَالِتُمَا

حدالققار ورتاا هُونَيَوُ اعْظِمُ ﴿ النَّهُ عَنْهُ مُعْمِضُونَ ﴿ مُلَّاكًّا عَقِلَاذْ يَغَيْصِهُ مَنَ لَهُ إِنْ يُوحِيا لِيَّ الْكَاكَمُا أَمَّا أَمَا مَكَارُمُ مُسَارُ خلة كمنة عمر طبيره فأذاسة نته ونفي عَعُواللهُ سِيدِينَ أَهُ فَسَيَدَ الْمُلْكَمَهُ كُلَّهُمُ الْمُعَوْنَ ٥ يَرُورَكَأَنَ مِنَ الْكِيْفِرِينَ أَنْ قَالَ بِأَبْلِدُ مِنَا مُنعَا كَبْرَنْتَ أَمْرِكُنْتُ مِنَ الْعُتَالِينَ لَهُ قَالَ نَاحَيْرُ مِّينْهُ خَ لَقَتْهُ مِنْ طِينَ أَهُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاتِّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ رِينَ \* قَالَ رَبِّ عَارَظِرْ فِي لِي عِرْبُ بِعَنُونَ \* قَالَ فَارِّدُ الوَقْتُ لَمُعَاهُ مِرُّهُ قَالَ فِيعِ لِكُ لَهُ الْخُلْصَةِ أَنْ قَالَ فَالْحَدِّ وَالْحُدِّ آفُولُ وَلَا مُلْكُرَة يَنُ ﴿ إِنْ هُوَالِاَّ ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ ۚ ﴿ وَلَتَعْلَكُ ٓ زَيَا ۗ هُ بَعْدَ جِير مِيْلِللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِدُّ وإِنَّا أَزْلُنَّا ٱلْكِلَّ الْكُلِّكُ الْكُلِّكُ لله الدِّرُ أَكِمَ إِلْمُ وَالَّذِينَ اعْنَدُ وَإِنَّ لَا لِمُعْرِبُونَا إِلَا لِللَّهِ رَلُونَانَ اللَّهِ تَحِيُّكُ بَتُّنَاعُتْ فِي مِا

الجزءالنا تفاقي

7 V 0

مُطَفِّعًا يَعَلَيُ مَا مِينَا أَوْ سُنِي أَرْهُوا للهُ الْوَحْدَالْقَيَّا كُوَّ حَلَّقَ لخ يَحْدُ النَّاعَ النَّهَارُوكِورُ النَّهَارِ عَلَى إِلَيْهَا يَحْ عُلَاجًا مُسَمِّعُ [لاهوالعَ: برَ الْعَقَ مِنْ عَ بَعَرَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْ أَلَ كُوْنِيرَ (لأَنْفُ ثَلْتَأَةً أَزُوْجَ عَلْمُكُوْفِ مَّهُ تَكُ خُلُقًا مِ مُعْدِخُلُو فِي ظَلُكُ فَلِكَ ذَيْكُ اللَّهُ رَبِّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ اللهُ عَنْ مَا يَا مُنْ مُونَ ﴿ إِنْ مُكُونُهُ وَافَا يِّنَ اللَّهُ عَنْ مُعَالَمُ اللَّهُ عَنْ مُعَ هَادِهِ النَّهُ وَإِنْ تَشْكُرُ وَايَتُوصَهُ لَكُمْ وَلاَيْزَرُوَازِرُهُ وَزَرَاحُويُ مُكُ فَنُسَتَكُ عَاكَنُهُ تَعَلَّوُنُ إِنَّهُ عَلَيْ مِنَّاتِ الصَّدُور إِذَا مَسَ إِلَا مِنْكَ وَحُرُدَ عَارَتَهُ مُنِيكًا إِلَيْهِ فَرَّا ذَا حَوَّلَهُ يَعْمَلُهُ مِنْهُ كَ كَانَ بَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قِيْلُ وَجَعَا لِنَهُ أَنْدَا ذَا لِيُصَابِّعُونِهُ مَبِيلُهِ قُلْ يَمُ هُوْلَةُ قِلَ لِإِنَّاكُمْ أَضِي لَنَّا رَهِ آمَّ: هُوَ قَنْتُ أَيَّا أَنَّا بِمَاحِلًّا وَقَائِمُ لذَرُ الْاخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةُ رَبِّهِ قَلْهَا لِيَسْتَبَوَى الَّهِ مِنْ يَعِنْكُ مِنْ وَالَّذَ مَ يَعَلَيُونَ لِمَا يَتَلَا كُوالُوا الْأَلْبُكِ قُوْمِعِيهَا دِ الَّذِينَ الْمَنُوا تَقَوَّا رَبَّكُمُ حْسَنُها فِيهِذِ وِالدُّنِيَّا حَسَّنَّهُ وَأَرْضُلُ لِلَّهِ وَسِيعَهُ إِنَّمَا يُوَقَّ الْمُ نابَّ قُلْمِ قَالِمَ مِنْ أَنْ أَعَنْ مَا لَلْهُ مُغْلِطًا لَهُ الدِّنَ ۗ وَا نْ أَكُوْنَ أَوَّ لِلْلَّشِينَا مِنَّ \* قُلْلِ إِنَّ آخَا فَيَانَ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ مِوْمِعَظِ \* قِلْ اللَّهُ آعَيْدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينَى \* فَاعْبُدُ وَامَا سِنْتُدُ مِنْ دُونَهُ قَالُما تَا ين الذين خيسرُوا انفيسَاهُ وَأَهْلِي مَهِ مِرَالِقِيمَةُ الْأَذَ لِكُ هُولِكُمْ لَهُ مِنْ فِهُ فِعِهُ مُظَلّا مُنَ إِنَّا رَوَمِنْ يَحْنَعِهُ طَلّا وْلِكَ مَحْ وَلَا

ادِ فَا تَقَّةُ إِنَّ ۚ وَالَّذِينَ لَجَتَنَهُ الطَّغَرُ مَنَّا نَجَمُنُ وُهَا وَإِنَّا إِمْ إِلَى للهِ لِهُ كَمَا لِبُشْرَى فَبَيَتْمَ عِيَادٌ ﴿ الَّذِينَ لِسَيْعَاءُ كَا الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ لَحْسَن أُولِيْكَ الَّذِينَ هَذَهُمُ اللَّهُ وَأُولِيْكَ هُمُ أُولُوا الْإِلْثُ أَفَرَ زَحَيَّ عَلَيْهِ كَلِيمُ لْعَذَا يُلْفَانَتَ لَنْقَادَمَنْ فِي النَّارَّهُ لَكِي إِلَّذَيَّ اتَّفَوَّا رَبَّهُ فَكُمْ عَرَّفُ فِهَاعُ أُفُّ مِنْ يَعْ يَعِنْ عَيْمًا الْأَنْهُ وَعِمَا للهُ لَا يُعْلِفُ لِللهُ الْمِيعَادَ وَالْم إَوْمَاءُ فُسَلَّكُمُ يُنْبِعِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخِرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِقًا يَجْبِيجُ فَتَرْثُهُ مُصْفَرًا ثَمْ يَعِعَلُهُ خُطْنُمَّانَ فِيذَلِكَ لَذَكَّرُ عَلَا وَلَالْا فَتَنْ شَرَحَ اللهُ صُدْرَهُ لِلْإِسْلِمِ فَهُوَ عَلِي نُورِ مِنْ رَبِّهُ فَوَ يُلِّ الْقِلْسِيّةِ فَلُو مِنْ ذِكَرِ اللهِ أُوكِيْكِ فِي صَلِامِهِ بِنَّ ﴿ اللهُ مَرَّلِ ٱحْسَى الْخُدِيثِ كِيبًا مُسَتَيْ مَنَا نِيْ تَقَسَّنَعِرُ مِنْ لَهُ جَلُودُ الْذِينَ يَحْشُهُ نَ رَبِّهُ مِنْ أَتُكُامُ رُحُلُو دُهُ وَقُلُكُمُ لْلَهُ كُوْ اللَّهِ وَاللَّهُ مُدَى اللَّهِ مِهُ لَهِ مَنْ كَيْسَاءُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَهَ هَادِّهِ أَفِيُّ بِيَهِّي بِوَجْفِهِ سُوءَ الْعَنَابِ بُوْمَالِفِهِمَةُ وَقِيمَ الْطَّلِّهِ مَّا كُنْتُهُ مُّكِيسُهُ وَلَهُ كُذِّبْتَ الْدَيْنَ مِنْ فَيْلُهِمْ فَأَيَّا مُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَثْ \* فَأَذَا فَهُ وَاللَّهُ الْحُرِي فِي الْحُرِّي فِي الدِّنيا وَلَعَذَا بِالْإِجْرَةِ أَكِبُ لُوكًا سُكُمُونَ \* وَلَقَدُّ ضُمَّ مِنَا لِلنَسَاسِرِ فِي هِنْ ذَا لَفْتُ وَانْ مِنْ كُلِّ مِنْ هَنْ يَتَدَكُرُ وَكَ " فَ وَاللَّاعَدِيثًا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ لَعَلَّهُ مُ يَتَّفَوْنَ ا رُجُلاً فِيهِ شُرَكًا } مُنتَثَاكِتُ إِنْ وَزَجُلاً سَكَمًا إِ نَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ

المخارابع والعدون

兴

نُونَ \* الْمِنْ اللهُ بِكَافِ عَنْدُهُ وَكُنَّوْ فُوكًا فَقُولِنَّ اللَّهُ قَا إِفَ أَيْدُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ أَنَّ أَرَادَ فِي اللَّهُ بَصَّ فَسَوْفَ تَعْلَىٰ ثَنَّ \* مَزْ كَانَّهِ عَذَا كُنْ يُخِرِيهِ وَيُمَّ

سُوَةِ الْعَذَابِ يُوْمِرًا لِقِيمَةٌ وُبَدَا لَمُهُمْ مِزَاللَّهِ مَا لَهُ سُبِ كُولُونُ إِنَّمَا أَوْ مِنْ يَهُ عَلِي عَلْمَا شِهِ فَنْيَةٌ وَلَكُوَّ آكَتَ هُو لَا مَعْلَمُهُ أوَالَّذِينَ طَلَّهُ الْمِزْ هُؤُلَّاءِ مَسَدًّا بَن ﴿ أُولَمُ لِيَعَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ يَدِينُكُمُ الْرِّزِقَ لِقِوَمِ يُوْمِنُونَ \* قَا يَغِيادِ كَالَّذَيْنَ أَسْرُهُوا عَلَا يَفُ لَا تَقَنَّطُ امِ إِرَجْمَةِ اللَّهُ النَّالَةِ لَكَ يَغَيْفُ الذَّنُو بِهَ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَا لَعَنَ هُو الارتيج وآسيله الهُ مِنْ قِبْلِ أَنْ يَانِيكُمُ الْعُدَابُ نُحْمَا از آ الکرید ک السَّنْعُ وَنَ وَأَنْ قُولُ فَعَنُو الْعَنْمُ الْحُكُمُ وَلَيْ إِللهُ وَإِنْ كَنْتُ لِمَا لِيَتِيْءِ مِنْ ﴿ أَوْ تَقَوُّلُ لَوْأَنَّ اللَّهُ هَذَا إِ لْتَقَانَ ﴿ أَوْ تَقَوُّلُ جِنَ تَرَى الْعَلَا سَلَوْ أَنَّ لَى زُبَّةً فَأَكُّونَ لفِينَةِ تَرَىٰ لَذَ مَنَ كُذَّ بُواعَا اللَّهُ وَجُوهُهُ

الجزء الرابع والعص

149

مُرَوِنْ آعَبُدُكُ مَهُ ٱلْخِهِلَهِ نَ \* وَلَقَذَا وَحِي لَنَكَ وَإِلَّى الَّذَنَّ مِنْ فَبَا مَطَ : عَمَلُكَ وَأَحْكُونَ زَّمِنَ الْخَيْدِ مِنَ في بَالِللهُ فَأَعْدُ وَالشِّمَا لِيُحْطَوِيِّتُ بِيكِينِةً شُبِيْحَكَهُ وَتَعَا عَبَّا لِيُرْكُونَ وُرِفْصَيْعِقَ مَنْ فِي السَّمَا إِنَّ وَمَوْ فِي الْأَرْضِ إِيَّا مَنْ سَلَّا بِهِ أَخْرِي فَاذِا هُمْ فِيَا هُرِينْ ظُرُونَ فَيْ وَأَشْرَ قِيتَ الْأَرْضُ بِنُورَتُهُ لنَّبُّيِّنَ وَالشَّهَدَآءِ وَقِضَى بَيْنَهُ مُرْبِالِحَقِّ وَهُمْ لَا يَظَ نِفَيْدُ مَاعَهُ لَتُ وَهُوَ أَعْلُ مَا يَفَعَلُونَ ﴿ وَسِيوَا بَقِيَّةُ زُمْرًا تَحَيِّ إِذَاجَا وَهُمَا فِيُحَيِّ أَنُوا ثَمَّا وَقَالَ لَهُمُ خَرَنْكُمْ هٰذَا قُتَا لُوْابَلِ وَلِكِيْ حَقَّتْ كِلْبُ أَلْعَنَّا بِعَلِّ الْكُونِ بِنَ \* قِيرًا إَذْ خُلُوا رَبُّهُ الْمَاكِمَةِ يَهُ زُمُراً حَيْرًا إِذَا حَآوَهَا وَفَعَهُ مَا إِنَّهُ بَهَا وَقَالَ ا فَكَيْكُ طِنْتُ مْ فَا دْخُلُوهَا خِلْدِينٌ ۚ وَقَالُوا الْحُكُمُ لَا لِلَّهِ الأرط بنتكة أمزالي ويحدث نشك

سوكة تنافر

هِ وَهُمَّةً كُلُّ أُمَّةً مِرْسُهُ لِمَ • لِمَا خُذُوهُ وَ-هُوابِهِ الْحُورِّ فَآخَدْ ثُمُنْ وَقَكَفَ كَانَ عِقَابٌ وَكَذَٰ لِكَ مَ الَّذَينَ كَفَرَ وُاانَعُهُ وَاصْعُهُ آلِنَا رَّهِ الَّذَينَ يَحُلُونَ الْعَرْشِ يُرُونُونُ مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفُّونُ لِلَّذَينَ الْمَارُ خُرَحَمَةً وَعِلَّا فَأَعْفَ لِلَّذِينَ تَا بُوا وَاسِّعَهُ اسَ بالجيئة رَبّنا وَآدْخِلْهُ مُجَنَّتِ عَدْنِ الَّيْ وَعَدْتُهُ مُوكَنّ وَمَنْ مَنَ السَّيَّا يَهُ مِينًا فِقَدُ رَجِمْتُهُ وَذِيكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيَّ ﴿ إِنَّا سُنَادُوْنَ لَمَقَاتُ اللَّهِ آكِتُ مِنْ مَقْيَكُو الْفَاتُ عَوْنَ إِلَىٰ لا يبِينَ فِتَكُفُرُ وِنَ ﴿ قَالُوارَ بَنَآ آمَتَ مَا ٱمْنَكُنْ وَلَحْ مُنتَينِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُ نُوبِينَا فَهَلَ إِلَىٰ حُنُرُوجٍ مِنْ سَبَيْلَ ۚ ذَٰلِكُمْ بِإِنَّهُ الذَادُ كُفَّ بَرُ وَإِنْ يُنْزِكُ بِهِ تَوْمِنَهُ الْفَالْحِكُمْ لِللَّهِ الْعَيَامِ الْكِيمَةِ هُوَالْذِي رُكُوالِيهِ وَيُعَيِّزُلْكُمُ مِن السَّمَآءِ رِزِقًا وَمَاسَدَ رَبِّ لله تعفيصين له الدين وَلَوْ كُرَهُ الْكَفِّ وَنَ ﴿

نفنين

الرباعة الرباعة

فيعُ الدُّرَجَيْنَةُ وُالْعَسَوْمِينَ يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ آمِرُهِ عَلَى مِنْ لَيَسَآءُ مِنْ عِيرًا نْنَدُ رَبُوْمُ ٱلْتَاكِينَ \* يَوْمُ هُمُ مُرْدُونَ \* لَا يَخُوبُ عَلَى آلله مِنْهُ مَنْ أَلِنَ الْمُلْكُ الْيُوْمِرُ لِلْمِهِ الْوَجِدِ الْقَهَارَةُ الْيُوْمِرَ بَحِنْ ذِي كُلْ نَفَيْسِ ب ت لأظَانًا لِنَوْ مُرَّانًا الله سَسَر يُعِ الْحِسَّابِ وَآنَذِ رُهُ مُ يَعْمَرُ لأزَّفَهُ إِذَا لَفُتُ لُو يُلِدِّي لِحُنَّا جِرَكُظْمِينَ \* مَا لِلطَّلْمِينَ مِن حَبَّ المتَّفِيعِ يُطَاعُ وَ يَعْلَدُ خَاتِّنَةً الْاعْثِ وَمَا تَخِفُوا لِمِتْ دُورٌ ﴿ للهُ يَعْضَى بِإِنْكُنَّ وَالَّذِينَ بِكَدْعُونَ مِزْدٍ وَرِنْهِ لَا يَعْضُونَ بِشَيْ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّهُمِيعُ الْبَصِّيرُ ﴿ أَوْلَوْ بِهِكِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَ نَظُرُوا كِفْتُكَانَ عَفِيهُ ٱلْذِينَ كَا نُوامِنْ فِبَلِينِيهُ كَا نُواهُمْ آمَيَّاذٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَ فِي الْأَرْضِ فَأَحَدُهُ مُن اللهُ يُذِينُ فِي أَمِينُ وَهَا كَانَ لَهُ مُعْمِنَ اللهِ مِنْ وَا ذلك بإنهنكركا نتت تأبيهي ركسكه فأنوما لبيتنات كفروا فاخذه تهالله نَهُ فَوَيُّ مُسَدِيدًا لِعِقَابٌ \* وَلَقَدْارُ مِسَلْنَا مُوسَى إِينِنَا وَسَلَطِنْ بُ والى في وعون وها من وقار وك فقاً لواسي كنَّ الله فلتاجاء هم لِيُحَةِ مِنْ عِنْدِمَا قَالُواْ اقْتُلُواْ اَبِنَيَاءَ الْذَينَ الْمَنْوَامَعَهُ وَاسْقَيْرُ إِيسًاءَهُمْ وَمَاكِيدُ الْحَصِيْفِ مِنَ لا يُعْضَلَيْلِ وَقَالَ فِي عَوْنُ ذَرُوبَيَا مَتُكُ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبُّهُ إِنَّ الْحَافُ أَنْ يُبَدِّلُ لِي يَنِكُوا وَأَنْ يُظْهِرَ عِيكُ الأرض الفسّادة وقال مُوسَى إليَّ عُذْتُ بَرِيِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كَ لَا يُؤِيْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابَ قَفَالَ رَجُلُ مُؤَمِّنَ مِنْ الْفَعَوْنَ عِنْ أَنْفُتُ لُونَ رَجُلاً أَنْ يَهُولُ رَبِّيا لللهُ وَقَدْ جَاءَكُ مِا لِبُيِّنَاتِهِ

يَهِ رَبُّكُمْ وَانْ يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَانْ مَكَ صَادِقًا بُصِنَكُمْ بَعَضًّا لَلْهُ يَعِدُكُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُمْ يَهَنْ هُوَمَنِيْمِ فِكَذَنَّاكُ ۚ فَوَ مُرلَكُ ٱلْمُلْكُ الْيَة ظهر رَن في الْأَرْضِ فَرَوْ يَبَعُهُمُ فَا مِنْ بَأْسِلَ لِلَّهِ إِنْ جَاءَ مَّا قَالَ فِسْرَعُونُ مَا إركز الأمآاري ومَّا آهٰديكُم الآسبيكُ إلاَّ سَادِّه وقاكا للَّدِّي مَنَا لِعَوْدِ إِنَّا لَهَا مُنَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَوْمِ الْإِنْزَابِ مِنْلَ وَأَبِ قَوْمِ لُوحٍ وَعَادِ وَنْمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِيهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرْبِدُ ظُلْمًا لِلْعِسَادِةُ \* وَلِقَوْ مِلْ فَيَأْخَا فُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ التَّنَادِيُّ يُومُ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عُصِمُ وَمَنْ فَي اللهُ وَيَمَالَهُ مِزْهَادِةً \* وَلَقَدْ جَآءً كُورُ يُوسُفُ مِنْ قَالُ الْبِيَنِيَ وَمَا ذِلْتُهُ مِنْ مَنْكُ مِمَا عِمَاءَكُورُ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْمُ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ مُنْ بَعِلْدِهِ وَسُو كَذَلِكَ يُضِلُّ لِلهُ مُنْ هُوَمُسْنِهِ فِنُهُمْ مَا بُنَّ الْذَينَ يُحَذِّلُونَ فَيَ لِيسَالِيهِ بِيَ سيلط اشهة كن مقتاعندا لله وعندا لذئن المتواكذ لك يطبع الله عَلِكَاءٌ قَلْ مُتَكِدَبُ عِبَّارٌ \* وَقَالُ فِي عَوْنُ بِنِهَا مُزَّا بْنِ فِي صَرْجًا لَعَبَّا ثُلُغُ الْأَسْتُ الشَّلْمِ التَّمَانِ مَا طَلِعَ إِلَى الْمُوسِي وَإِنْ لَاظُنَّهُ كُلُّهِ كَذِيْكُ زُينَ لِفُ عَوْنَ سُوِّءُ عَمَالَةٌ وَصُّلًا عَنِ السَّيْلِ وَمَ كَدُ وْعَوْنَ إِلَّا لِيهِ تِمَا بِي \* وَقَالَ الْذَيَّا مِنَ لِقُومِ الْبَعُولِ هُدِ سَبِيا إِلرَّسَادُ \* يُقَوْمِ إِنَّمَا هَا ذُواكِنَا أَهُ الدُّنْ المَنْعُ وَأَلِنَّ الْأَخِرَةَ هِ إِذَا لَهُ أَلَهُ مَا عَمَا مِسْتَةً فَلَا يُحِنِّ إِنَّا كَا لَا مِسْلَا أَوْمَ عَمَا صِلِيًا مِن تَذَكِرًا وَأَسْتَىٰ وَهُومُ وَمِنْ فَا وَلَيْكَ مَذَ خُلُونَ الْحَنَّةُ مَرْزَافً حِسَاتِ " وَلَهُو مِمَا لَمَا دَعُوكُمُ الْمَالِخَيْةِ وَتَدْعُونِيَ

الخزال عشر

12

الله وأشرك به مالين بناع به عادوانا آدعه ؞ڹڒاڵۼڡۜٚ؞ٝۥٛڵڔؘڂٙڡڔٵۜؠٚٵؾۮۛۼۅؘۜٮؽٙڸؾ؞ؚڵؽؽڔڵڎۮۼۅٞ؋<u>۫؋ڸ</u>ڵڐٮؙؽ وَالْأَيْرَةِ وَأَنَّ مَسَرَةِ نَآلِلُ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمُدُفِينَ هُوْ أَضِالُنَّارِ \* يَتَذَكُونَ مَا آفَةُ لُآكِتُ وَأَفَّ صَرَاحِ مَا لَىٰ لَيْهُ أَنَّ اللهُ يَصِيرُ مِالْحَدَ ﴿ فَوَقَلْهُ اللَّهُ مُكِنَّا فِي مَا مَكُمْ وَأُوكَاقَ بِأَلْ فِنْ عَوْنَ سُوءً الْعَذَابِ ﴿ الْنَا لَا يُعِثُ جَهُونَ عَلِيْهَا عَنْ دُوا وَعَسَنِيًّا وَيَوْ مَرَقَقَهُ مُرَالْسَيّاعَتُ لْوَالْ وَعُونَ أَسَدُ الْعَكَابُ وَإِذْ يَتَعَالَجُ وَسِي لِنَا رَفِّيقُوكُ صْعَفُو اللَّذُ مِنْ أَسْتِكُتُ وَالِنَّا كُأْلِكُ عُنْ أَنَّكُ أَنَّهُ مُعُنَّهُ مَا عَنَا نَصِبُ مِنَ لِنَارِ اللَّهِ قَالَ لِذَينَ آسْتَكُتُ وَالِمَّا كُلُّ فِيهَا وَكُنْ وَالْعُمَادَةُ \* وَفَا لَا لَذِينَ فِيهِ النَّارِ لِمَ رَبِّهِ جَا فِيْفَعَنَا يُوْمًا مِنَ الْعَذَابِ فَالْوَآاوَكِ مُنَاكُ مَّا فِي لْتَيْنَاتُ قَالُوابَا يُقَالُوا فَادْعُوا وَهَا دُعُوا الْكُفْ بَنَ إِلَّا فَيْضَ لنتنفذ رسكنا والذين المنوافي الخيزة الدنيا وتومريقق سَوْءَ الذَّارَ ﴿ وَلَقَدُا مَنْنَا مُوسَى فِي لَا يَكُ الْمُوالِقِي مَا يَكُما دُى وَدَكُرِى لِأُولِيا لِأَلْنِيتَ ﴿ فَاصْبِرُوانَ وَعُدَا لِللَّهِ حَقَّ بحثم درتك العيشة والإبكرة إن الذن يجذ بيتا مله بعنت يرسلطن أشهه فإن فيصدورهم إيا كي كرا ماهك

وَالْأَرْضِ آكِتُ مِنْ خِلْقِ الْنَّأْسِ وَلِيْكِمَ ۚ أَكْثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ نَا ۚ وَكُمَّا بَسْتَوِي لِإَعْلَمْ وَالْبَصِيرَةُ وَالْذِينَ الْمَنُواوَعَهُ وَالْصَالَحِيْتِ وَلَا

لْمُبَيْغُ فَلَيْلًا مَا تَتَذَكَّرُ فَونَ لَهُ إِنَّ الْسَاعَةَ لَاٰيَيَّةٌ لَاَنَيْبِ فِيهَا وَلَيْرَ آكْتَ إِلنَّا سِلَا يُومْنِنُونَ \* وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونَىٰ سَجُّتُ

إِنَّالَّذَ بَنَ كَيْنُ عَنْ عِيكَا دَيْ سَكِيدُ كُلُونَا جُمَّاتُمُ وَلَجْرِينَ اللهُ الذَّي جَعَا إِحَكُ مُ الْغَلَ لِسَنْ كُنُهُ افِيهِ وَالنَّيَا رَمُبُصُمَّ [النَّ

الله لَذَ وُفَضَّا عَلَى إِلْنَاسِ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ وَنَّ وَلَكُمُ اللهُ رُبِّ خَلِينَ كُلِّ شَيْ الْآلِلَةِ إِلَّا لَهُ وَالْآنِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَّ اللَّهُ وَاللَّلَّ اللَّلَّ اللّل

يُؤْ وَكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِيْتِ اللَّهِ يَحْتُدُونَ \* اللَّهُ الَّذِي حَمَلُكُ

إِرْضَ قِرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّ رَكُوْ فَأَحْسَبَ مُهُورًكُوْ وَكُنَّا الطَّيْنَا فَ اللَّهُ وَتُبَكُّمُ فَتَكَ لَا اللَّهُ وَيُكُمُّ اللَّهُ وَيُنَّا لَعْنَاكُم مَنْ \* هُوَا

لْآلَةُ إِلاَّهُوَ فَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحُسُدُلِيَّةِ رَبِّ لِعَلَمِينَ قَالَ فِي اللَّهِ مَا نَاعَبُ دَالدَّى مَدْعُونَ مِنْ وَواللَّهِ مَا جَاءَ فِي الْسَيِّدِ

وْرَيِّي وَأَمِّو بُنَأَنْ أَسْدَا رُرِّيًّا لَعْلَيْهِنْ \* هُوَالَّذَى حُلَقَكُم مِنْ شُرَّ مُرْمِن نطفهَ إِسْمَدِين عَسَلقَة سُمَّ بَخْرُجُكُمْ طِفلاً سُمَّ لَتِسَبَلْغُو

يُدَكِرُ ثُنَّهُ لِيَكُونُوا شُنُونُجًا وَمِنْكُو مَنْ يُبَوَقِيٰ مِنْ فَأَ وَلِيُّبُ مَّدِّ مُسَمَّةً وَلَعَالُكُ، بَعَ عَلَوْ زَنَّ هُوَالِّذَى بَجْءَ وَيُمِيتُ فَأَذَا قَصْحِا

فَايْمَا يَعُولُ لَهُ كُنُّ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْ تَوَالَىٰ لَّذَينَ يُطِيلُونَ فَيَالِياً لَلَّهُ مِ

نْ يُصْرَفُونَ " الَّذَينَ كُذَّ بُواماً لِكُمْتُ وَبِمّا آنْ سَلْنَا بِهِ نُسُكُنّا فَمَ

الجزءالرابع والعص يُونَ ﴿ إِذَا لَا غَلِلُ فِي عَنْقَهِ \* وَالسَّلِيِّ أَيْ يُسْعِيرُونَ ﴿ فِي لَجِيرٌ قُرَّ فِي النَّا وُنَ \* تُهُ قِمَا لِمُهُ وَكِن مَمَا كُنُهُ مِنْ لِمُن اللَّهِ فَعَا لُوا حَمَا كذلك يُضِرُ اللهُ الكيفرينَ و ذلا ا فِينُسْرَ مَثْوَى إِلْمُتُكُدِّينَ ﴿ فَأَصْمِرُ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهُ حَقٌّ فَأَيَّا رَبِيَّكَ بَعْضَ إِلَّا يَغِيدُهُ أَوْنَتُو فَيْسَةً لَا فَاكْنَا يُرْجِعُ أَنَّ \* وَلَقَذَارُ سَلْنَا هُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُدُمَنْ لَهُ نَعْصُ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِيَسُولِ أَنْ يَأْتِي مِا يَدِ الْآبَاذُ نِ اللَّهِ فَاذَا جَآءَ آمُ اللَّهُ يُّ وَخَيْرَ هُمَا لِكُ الْمُنْظِلُونَ \* اللهُ الذِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُ أَ اوَمِنْهَا تَاكِلُونَ \* وَلَكُمْ فَنِمَا مَنْفِعُ وَلِتَنْكُغُهُ اعْلَىمَا حَ عَلِيْهَا وَعَلَى الْفُلَاكِ تَحْمُلُونَ أَهُ وَسُرَيْ الْبِيَّةِ فَا كَيَ الْبِيا لِلَّهِ تُنْكِرُ وَنَ أ بِرُوا فِي لَا رَضِ فِينَظُرُ وَاكَيْفَتَكَا نَعِقْبَهُ الَّذِينَ مِنْ قِنَالُهُمُ كَانُواۤاً بِمُواَسَنَةَ فَقِيَّهُ وَمَا نَا رَافِي لَا رَضِهَا اعْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا لِكِيْبُ ﴿ فَلِمَّا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبِيِّنْ فِرْجُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْ يْرِمَا كَا نُوَابِيهِ لِيَسْتَهْزُونَ لَهُ فَلَنَا رَآوُا مَاسَنَا قَالُوْآا مُنَّا وَجَدَةٌ وَكُفَّرٌ يَا يَكِمَا كُمَّا بِهِ مُشِرٌ كُمَ أَهُ فَإِنَّ بَكُ يَبِفُعُهُمْ إِيمَا يُمُسْرُكُما وَآوا سَنَاسُتَمَتَ اللَّهِ الْمِي قَدْ خَلَتْ فِي ادِّهِ وَخِيرَهُ نَا لِكَ الْكَفِرُولَ

Digitized by Google

بَعِنْكُوْنَ ﴿ بَيْتُ رَّا وَيَذِيُّ إِنَّا فَأَعْبَ صَلَّكُ ثُرُهُمْ ۚ فَهُ عَلَّا يَسْمَعَهُ نَ ﴿ عُلُهُ بُنَا فَيْ أَكِنُهُ مِمَّا مُدْعُومًا أَلْأَيْهِ وَفِياً ذَانِنَا وَفَتُرُومِنْ بَنَّا بَيْنِكَ حِيَاكُ فَاغْمَلَ إِنِّنَا عَلِيلُونَ \* قَالًا ثَمَّا أَنَا كِمَتْ كُمِتْكُمْ اَسْمَا اَ لَهُ كُوالْهُ وَحِدُ فَاسْتَبَقِيمُ النِّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَ كهزَّالَّذَيْنَ لَا يُوْنُوْنَ الرَّبُوٰةَ وَهُمُهُ بِالْاَخِمَةِ هُمُ مَكِيْنَ رُوْنَ لَذَيْنَ الْمَنْوُ اوَعَكُمُ كُوا أَلْصُالِحُتْ لَمْنُ أَيْمُ عَنْ مُرْكُمْ مُنُونِ \* فَكُلَّ عُفْرُونَ بِالْذِي حَكُورًا لْأَرْضَ لِهُ بُومِينَ وَجَعْلُ لَهُ أَنْدَادًا ذَيْكَ رَبُ الْعُلْمِينَ ۗ وَجَعِكُ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْصًا وَبُرَكُ بِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا آفَوْنَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيًا مِرْسَوَاءً لِلسَّا يَكُلِّنَ \* سُنَّةً يتموي تبالي المتمآو وهي دخانُ فعَتَ اللَّمَا وَ لِلْا رَضِ إَحْتَاكُمُ وْكُرُهُا قَالَتَا أَتُكُنَّا طُكِّرِعْ مِنْ ۗ فَقَصْبُهُنَّ سَبْعَ سَمُوا بِ فِي تَوْمِيَ وخي في كِلْسَمَاءِ آمَرُهَا وَرُبْيَنَا السَّمَآءَ الدُّنيَا بَيْضِيبَ وَحِفظاً ذ تَقَدُّ مُوالْعِزَيزِ الْعَيَلِيُّهُ فَإِنْ اَعْرِ جَنْ مِافَقُلْ اِنْدَرْ تُكُرُّ صَلْعِيقَهُ مِثْلُ صَ عَادِ وَثُمُودَ ﴿ إِذْ حَاءَ مُنْ وَالْرَبُهُمُ أَمِنْ بَانِ أَمْدِيهِمُ وَمِنْ خُلْفِهِمُ الْأَنْعَمُ الَّا اللَّهُ ۚ قَالُوا لَهُ سُمَّاءَ رَبُّنَا لَا نَسْرُ لَمُلِئِّكُ مُ قَالِمًا آرَيْبِ هْ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكُدُ, وَإِفِي لَأَرْضِ بِغَيْراً لَجَيٌّ وَقَالُوا مَنْ اسْتُدُّمِنَّا قُو ؞ؚٛڒۘۘۅ۫ٳٲڹۜٵٮڷۊٵڵڎؘؽڿؘڬڡ*ٙۿ*؞ٛۿۅٙٵۺؘڐؙڡؚڹ۠ۿ؞ٛڨۜۊؘڐۜٷػٵ؈۬ٳۑٝؾ

الم الرابع والعتاو مَنْ مَااأَنْ مَا أَمَانُهُمُ أَوْلَا يَّهُ وَالْأَهُرُتُ حَعُمُ لَا يُومَاكِنْتُ نَسْتُكَرُّونَ يَّ عَلَى الْمَوْلُ فَأَمْ مَا مَا مَعَ مَا مُخَلِّيْهِ مِنْ الْمِنْ الْجُنْ وَا عِيدُونَ \* وَقَالَالَّذِينَ كُفِّرُوا هَا يَهُ وَأَقْدُامِنَالِكُمُ نَامِنَ الْأَسْفُلُونَ فَإِنَّ

مِن سُورَة فَصَلَت

الحزءالخاموالعيثون يَّهُ يُرَدِّعِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ تُمَرْتِ مِنْ كَامِهَا وَمَا يَجْلُ مِنْ أَنْيُ وَلاَ تَضَ يُهُ وَيُوْ مَرُنِيًا دِيهِ مِنْ مَنْ شُرَكا تَي قَالُواْ أَذَ ثَلَ مَا مِنَّا مِنْ شَهَالُهِ " وَضَ مَا كَا نُوالَدْ عُونَ مِنْ قِنَلُ وَظَنِّهِ أَمَا لَهُ مُنْ مَجَعَتٌ لَا لَسْتُمُ نْجَرُ وَإِنْ مَسَدُهُ الشَّرَ فِيَ أَسُرٌ فِيَهُ كُلُّ إِنَّ كُلِّنَ أَذَ قُنْهُ نَهُمَّةً مِنَامِزُ بَع ضَرَاءَ مَسَتُهُ لِكُونُهُ لَنَّ هَا لَى وَمَآلَظُ وَالسَّاعَةُ فَآثُمُّهُ وَلَيْنُ رُحِعْتُ الْحِكَ لِي نِيدَهُ للْحُسُنَةُ فَكَنَّ مَنْ مَ الَّذَينَ كَفِرَ وَا كَاعَمُ أُوا وَكَنَّهُ نَقَنَّهُ مُونَ عَذَا بِغَ وَإِذَا الْعَمَٰنَاعَا (لْانْسُنِ أَعْرَضَ وَنَا يَحَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَادُ وُدُعَ \* قُوْلَ رَايَنَهُ أِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ تُمْرَكُهُ وَيَهُ مِنْ اصَلَّ مِمَنَّ هُوَ فِي سِقًا فِهِ مُعَاكِلُ شَيْعُ شَهَيَّدُ وَ الإَلْفَهُ وَفِي رُبَةٍ مِنْ لِقَاءَ رَبِّهِ الْأَلَّةُ بُكُلُّ شَيْءٌ مُحيط مُ عَسَقَ كَذَاكَ بُوجَ عَلَيْكَ وَالْحَالَةِ مَنْ مَنْ فَبْلِكُ اللهُ الْعَرَبُرِ الْعَكَمُ فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ " يَكَا دُالسَّمْ إِنَّ يَتَعْطُرُنَ فَوْقِهِنَّ وَالْمَائِكَةُ لِيُبَيِّهُ كَنْ بِحِكْمَادِ رَبِّهِمْ وَلَيَسْتَغُمْ وَلَا لِأَنْ لِلَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَالَّذِينَ اتَّخَذَ وَامِنْ دُونِهِ أَوْلِيّاءَ اللهُ حَمْنُظُ عَلَيْهِمْ وَمَالَنُ يْ يُوكِيلُ ۚ وَكَذَٰلِكَ وَحَيْنَا آلَئِكَ وَالْمَاعَرَبَيَّا لِتَنْذِرَا مَرَالْقُرَى وَمَنْ حَوْلَتَهُ وْلاَرَيْتِ فِيهُ وْرَيْنُ فِالْجِنَّةُ وَوَرْيُنْ فِي السَّجِيرْ ﴿ وَلَوْسَآ اللَّهُ اللَّهُ زَنْدُ خِلُ مَنْ مَيْنَا ﴾ في رَحْمَيَّهُ وَالظِّلِ مِنْ مَا لَكُمُ مِنْ وَلِيِّ

الشورى

نُونَ بِهَا وَالدِّرْرَ الْمَنْوَامْسَفْقَهُ وَ مِنْهَا وَيَعْلَمُ إِنَّا أَمَّا

والصليلية في رَوْحَايِتا الْجُنَّايُّهُمْ مَا يَسْنَأَوْنُ يَعْنِدُرَيْهِمْ ذَلِكَ أَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ هَا حُوالِكُوالْدَوْرَةُ وَ فِي لَقُونُ فِي مِنْ بِقِيْرٌ فَحَسَنَةُ مِرْدُلُهُ ف يَّانَ اللهَ عَفُورٌ شِكُمُ رُبِّهُ أَوْمَ مِقُولُونَ آفَةً يَعْلِ اللهُ كَذِيَّا فَأَنَّ وَلَوْبَسَطَ اللهُ الرِّزْقَلِعِيادِهِ لِيَّعَوْ اوْ الْأَرْضِ وَلِكُورُ يُنَزِلُ فَدَرِمَا يَسَاءُ انَّهُ يُرُوُّ وَهُوَالَّذِي مَنْ لَا لَغِنْتُ مِنْ بَعَدِ مَا لته تحله الشماري والأرض وعابث فيهيم مَيْعِهِ إِذَا بِيَشَاءَ قَدِيرٌ إِنَّ وَمَا اَصْبَكُمُ مِنْ مُصِينَةٍ فِمَا كُسَدُ انتيه ليركوا لغرك الأعلاه إن تبتأ زمتني فتتع الحتوفي الدئنا وتماعنداماته

يفنين

الحاكا إراموالعثاور \* وَكَذَلِكَ أَوْجِينَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَيْرٌ مَا مَاكَنْتُ تَدْرِي مَا الْكِلْتُ وَلَا وَلِكُنْ جَعَلْنُهُ نُوْرًا نَهَادِي مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَعِيرُ عِمَادِ نَا وَإِنَّكَ لَيْهَ لَهِ كَالْحُصِرُطِهُ وصراطِ الله الذَّي لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي لا رَضَّ الدَّالْي للهِ تَصِيبُوا لاُ مُورًا مُوَّ وَالْكُتْ الْمُن فِي إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوا فَاعَرَبِيّاً لَعَلْكُمْ تَعْفِلُونَ \* وَإِنَّهُ فِلْمَ يَنَالَعَا يُحَدِي هِ اَ فَنَصْهِ بُهِ عَنْكُمُ الدَّكْرِصَ فِعَا اَنْ كُنْتُهُ وَوَمَّا مُيْرِفِينَ ۗ وَكُذَّ رَسْتَلْنَامِنْ نَبَيَّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا كَامِتِهِ مِنْ نَبِيَّ إِلَّا كَا نُوابِهِ بَيْتَ فُمْزُونَ ﴿ فَا هَلِكَا اَسْدَ يَمِنْهُمُ مِنْطِنَتُنَّا وَمَضْعَ مَثْلُ الْأَوَّلِينَ \* وَلَيْنُ سَالِتُهُمُ مَنْ خَلَقًا الْأَرْضَلَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَرْبُرِالْعَلْتُ ﴿ الْذِي جَعَلَ كُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجُ كُوْفِهَا سُبُكُلاَلِعَلَكُمْ مَهْنَدُونَ لَهُ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقِكْرِفَانَشُو بِهِ بَلْدَةً مِينَاً كَذَ لِكَ تَخَرَجُونَ ﴾ وَالَّذِي حَلَقَ الْأَرْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُو ُ مِنَ لْفُلْكِ وَالْانْعِمْ مَا تَرْكِبُونَ ﴿ لِيَسَنَّتُوا عَلْ ظِهُورِهِ ثُمُّ لَذٌ كُرُ وَانْعِمَاةً رَبُّكُ سْتَوَيْدٌ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُنْحِ الذَّى سَغْرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كَمَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۗ وَإِذَ لْيُرَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ \* وَجَعَلُوالْهُ مِنْ عِيَادِهِ مُجْزَءً إِلَّا الْاِنْسَرَ لِكُفَّةُ رُمُسُنُ لِمِ أَنَّغَذَ مَمَّا يَخْلُقُ بَنَايِتُ وَأَصْفِكُمْ بِالْبُنِينَ \* وَلِذَا بُيثُرَأَ تَحَدُهُمْ بَكِاضَرَبَ لِلرِّعِن مَثَارٌ ظُلُ وَجَمُهُ مُسُودًا وَهُو كَظَيْمٌ ﴿ أَوْمَنْ نُيْشَوُّ ا فَالْحَلْمَةُ وَهُو النُصَامِ عَيْرُمُ بِنْ \* وَجَعَلُوا الْمُتَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِلْدُالرِّمْنِ النَّا أَسْتَهِدُ وا بَهُدُونِينَ عَلَونَ هِ وَقَالُوا لَوْسَأَاءَ الْرَحْمُ : مَاعَيَدُ

المَهُ بِذِلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُو إِلَّا يَحْرُضُونَ هِ آمْ الْمَنْ هُمُ كِئاً مِنْ قَعْلَا فَهُ مُسْتَمَسُكُهُ وَنَهُ بَلُ قَالُوْ آلِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَّا لِمُنْ وَالنَّا عَلَّا لِرَهِمْ مُهَتَأ ﴿ وَكَذَلِكَ مَا ارْسَلْنَا مِنْ فَبَالَكُ فِي قَرْيَةِ مِنْ لِلْهَ قَا لَهُمْ وَ هَا آنًا وَحَدْنَا اَيَاءَنَاعَلَالِمَهُ وَاِنَّاعَلَا رَهِمْ مُقْتَدُونَ ۚ قَا اِوَلَوْجِيْنَكُمْ بِكَهْدَى مِمَّاوَجُ عَلَيْهِ إِبَّاءَ كُوْ قَا لُوْ إِنَّا بِمَا أَنْسِيلَتُمْ بِهِ كِفِرْ وَنَ \* فَا نَقَتَمْنَا مِنْهُمْ فَا نَظُرْكُيْفَ كَانَ عَقِبُة الْمُكَدِّنِينَ ۗ وَإِذْ قَالَا بْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنَى رَآءٌ مِمَّا تَعْدُونَ الْ الذَّى فَطَرَفِي فَايَّهُ سَيَهُ دِنُّ وَجَعَلَهَ آكِلَةً بَا قِيَّةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ جْعُونَ لَهُ بَالْمَتَعَثَّتُ هُؤُلاءً وَابَاءً هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُمُبِينُ الله وَمْنَاجَآءُهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هٰذَا سِيحٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُ وَنَ لَا وَقَالُوالُولَائِزُلَ هٰذ لِ مِنَا لَقِرَ يَكِينِ عَظِيمٌ \* آهُرُ يَقِيْهِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ْخُنُ مَعِيسَتَهُمْ فِي كُيْوِةِ الدُّنيَّا وَرَفَعْنَا بَعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ وَرَ يْطَاسُعُ يَا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَرْمِتًا يَحْعُونَ \* وَلَوْا كُونَ النَّا سُلَمَّةً وَحِدَّة كَجَهَلْمَا لِمِنْ يَكُفُّو بِالرَّحَمْلِ لِيُنُونِهِ مُسْقُفًا مِزْ فِضَّةٍ وَمَعَا رَجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ \* وَلِيُوْتِهِ فِلْ الْوَسُرُ رَاعَلِيْهَ « وَزُخْتُ فَا وَإِنْ كَالُّذِ لِكَ لَمَا مَتْعُ الْحُيَّا وَالدَّنْيَا وَالْاَخِرَةُ عِنْدَ رَبَّكِ تَقَانَ \* وَمَنْ يَعِشَ عَنْ ذِكِرِ السِّمِنْ يَقَيِّصْ لِهُ شَيْطِناً فَهُوَ لَهُ وَيَ لَلْنَاتِ بَيْنْتُهُ وَمَيْنَاكُ بُعْدًا لَمْسَرٌّ فَيَنْ فَيَيْسَ الْقِرَبُ ﴿ وَلَنْ مَ لَمَنْةُ ٱتَّكُوْ فِي لْعَذَاحِهُ شُتَرَكُوْنَ ﴿ آفَاتَتُ تَشَمُعُ الصُّرَّ

الجزائحا موالون مُنْءَ وَمَنْ كَانَ فَيْضَلَّا مُبِينٌ \* فَالِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكِفَا فَا مِنْهُ مُمْنَهُ ْنُرُمَّتُكُ لِدَّى وَعَدْ نَهُمْ فَا تَاعَلَى مُقَتَدُرُونَ } فَاسْ نَا كَيْكَ أَيْكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ \* وَإِنَّهُ لَذَكُو لَكَ وَلِقَهُ مُ شَكُوبَ \* وَمُشَا مِنْ إِرْسَلِنَا مِنْ قَنْكَ مِنْ رُسُلِينًا أَجَعَلْنَا مِنْ وَفِالْحَ لَمَةٌ يَعْنَدُونَ \* وَلَقَدُارُ سَلَّنَا مُولِي إِينَنَا الْي فِيزُعُونَ وَمَلَا يُدفَعَ ، رَسُولَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَلِيَّا جَآءَ هُمْ بِالْتِينَا آذَا هُمْ مِنْهَا يَضِيحُكُونَ ﴿ وَ بِمِمْنَا يَبَةِ لِأَلَاهِ كَأَكِنَةُ مِنْ أَخِيتُهَا وَآخِذَ نُهُمُ مِالْعَدَا بِهِ وْ وَقَالُوالَّا يُهُ السَّاجُرَا دُعُلَنارَ مِنْ مَاعَهِ كَعِنْدَ لَهُ اِتَّنَالُمُهُ مَا وُنَا أَهُ تَبْفِنَاعَنْهُ وَالْعَذَابِ إِذَا هُوْ يَنْكُنُّونَ ۚ وَيَادَى فَرْعُونُ فَقُومِهِ قَا كَمِصْرَهُ فِيهِ الْأَهْرَبِجُرِي مِنْ يَجْنِي ۖ أَفَاكِ تَبْضِهُ مِنَ \* آمِرًا نَاحِيرُ مِرْ أَيُّكَا دُيْسِينَ ﴿ فَلَوْ لِٱلْلِفَةِ عَلَيْهِ ٱسْيُورُهُ مِنْ ذَهِي كُنَّةُ مُقْتِرَ بَيْنَ ﴿ فَاسْتَحْفَرَ فَوْمُهُ فَأَطَاعُوهِ إِنَّهُمْ نُواقُومًا فيسقين \* فَكَاالسَّفُه كَا انتقَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَ فَنْهُمُ آجْمَعًا نَعَلْنَاهُمُ سَكُفًا وَمَثَلَا لِلْأَخِرَةَ وَلَمَّا ضَرِبَ ابْنُ مُرْبِ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ وُ وُحَصِمُونَ إِيهِ إِن هُوَ إِلاَّ عَمَدُ أَنغُمَنَ عَلَيْهِ وَجِعَ لَهُ نَشَأَتُهُ لِتُعَلَّمًا مِنْكُمْ مَلَيْكَ مَ فِي الْأَرْضِ بَخِلْفُونَ " إِنَّهُ لَعِيلًا لِلسَّاعَةِ فَكَ مَّنْتَهُ نَّ بِهَا وَابِّيعُونِ هٰذَا صِهَراجُلِ مُسْتَعِبّ اعدة مسارة وكلاحاء عيد

Digitized by Google

فَةُ اللَّهَ وَأَطِيعُهُ نِهُ إِنَّاللَّهُ هُو رَبِّي وَرُبِّكُمْ فَأَعْبُدُ وَهُ هَاذَا حِمْ إَخِيلًا ۚ يَوْمِينَا ذِبَعْضُ هُولِبَعْضِ عُرُوِّ لِكَالْمُتَّقِينَ \* يَعْمِيا نَنْهُ مِعْنَ نُونَ \* الذَّبَنَ الْمَنُوامَا مِنْنَا وَكَا نُوالْمُسْ لِجُنَّةَ أَنْتُهُ وَآذُواجُكُمْ تَخْيَرُونَ ﴿ يُطَافَعُ لِيَوْمِهِ إِكُوَّا بِي وَهِنِهَا مَا لَسَتْ تَهِيهِ الْآنَفْ وُوَتَكَاذُا لَاَعْيُكُ خِلْدُونَ \* وَيَلْكَ الْحَنَّةُ الْيَرَّأُونَ ثُمُّهُ هَا يَمَا كَتُنَّهُ مُعَلِّونَ اكرَ فِيهَا فَكِهَا لَهُ كَتْ يَرُهُ مِنْهَا تَأْكُونَ "َإِنَّ الْجُو مِينَ فِي عَنَا حِجَةً نَهُ وَهُوْفِ وَمُناسُدُةً وَمَاظَلَناهُمُ نَوْاهَرَا لَطَيْلِهَ ﴿ وَنَا دَوْلِهُمَاكُ لِيَعْضِ عَلَيْنَا رَتُكُ قَالَا لَكُمُ مُلَكُ لْقَدْجِيْنَكُمْ بِالْحِرِّ وَالْهِبُ أَكْنَاكُمُ لِلْحَ كُرْهُونَ " أَمْرَابِ مْرًا فَايِنَّا مُبْدِمُونَ \* آمْرَيَحِسَبُهُ نَا أَلَا لَسَمْرَ ُ سِرَ هُدُمُ وَجَعُولُهُ وَرُسُكُنَا لَدَيْهِ مُرَكِّكُتُهُ أَنَّ وَقَالِمُ ثَكَانَ لِلرِّحَمْرِ وَلَدُّ فَا ثَا أَوْلَ الْعُيدَ لسَّمَهٰ يِتَ وَالْأَرْضِ رَبِّ لْعَـرْشِرِعَمَّا يَصِفُونَ ۗ فَادَّرْهُمُ يَخُوضُوا وَيَلِعَبُوا حَتَّى بُلُقُوا يَوْمُهُمُ الْذَى يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذَى عِلْمُ السَّمَاء إلهُ وَفِي لَا زَضِ إِلَهُ وَهُوَ الْحَبَكِ مُا لَعْتِلِدُ \* وَتَبَاتِ لَكَ الَّذِي لَهُ التَّالْتَهُمْ إِنِهُ وَالْأَرْضِ وَمَا مِيْنَهُمَا وَعِنْدُهُ عِلْهُ الْسَاعَةِ وَالْكِ

تجعون

لله ءا من مع العسون 49V بَعُوْنَ ۚ وَلَا تَمْاكُ الْذِينَ مَذْعُونَ مِن دُو بِ المُ المرام عند كالنَّا كُمَّا مُرسِم التمان والأرض وماتكنها لِجُهُ اللَّهُ وَتَبْنَا أَكَيْشِفْ عَنَا الْعَذَاتِ إِنَّا مُؤمِّدُونَ ﴿ آيُّ لَمُهُ عُالِيَّا لَ يُرْ \* ثُوُّ تُوكُو أَعِنْهُ وَ قَالُوا مُعَكِّنُهُ مَعِنُونٌ \* سِّغُواالْغَذَابِ قَلِيكُلااِنَّكُمُ عَلَيْدُ وَنَ \* يَوْهُ بَيْطِتُ الْبِطْتَ لَهُ الْكُنْ تُمُهُ إِنَّ \* وَلَقِدْ فَنِيًّا قَنْكُ فِيهُ قَوْ هُ فِي عَوْنَ وَحَ بِسُلُطْ مُبِينَ ﴿ وَإِنَّ عَدْتُ بَرَى وَرَبِّكُ أَنْ رَجْمُونِ نْ لَمْ تُوثِمِنُوا لَى فَاعْتَ زِلُونِ \* فَدَعَارَتَهُ اَنَّ هَوُ لِآءٍ قَوْمٌ مُجُمْرُمُونَ

متورة الدينان

وَيُونِكُ وَلُو وَزُرُوعٍ وَمَعَا مِرَدِي \* وَنَعَهُ كَانُوا فِي · \* كَذَلِكَ وَأُورَيِّنْهَا قَوْ مَا الْجَرِينَ \* فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُووَ تتحنابتي شرايكم والعذاك وَ مَلْواً مُسَارِّنِهُ إِنَّ هُوُ لِاءِ لَيْقَةُ لُونَ \* إِنْ هِيَ أَيُّا مَوْ تَدَّنَا ٱلْأُولِي قَ لْكَذَارُ ۚ إِنَّا يُواكِمُ مِيزَةٌ وَمَا خَلَقْنَا اللَّهَ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَمَا يَكُّنَّهُ بَنْ ﴿ مَا خَلَقَنْ هُمَّ آلَا بِالْحِيِّ وَلِكُورَ ۖ آكُثْرُ هَمْ لَا يَعْلَمُ ۚ كَنْ وَإِنَّ نَوْمِ الْفَصَ هَنَهُ إِجْمَعِينَ \* يَوْمَرُلا يُغِنِّي مَوْلِيَّعَ: "مَوْلِيَشِنَّا وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ْرَحِمَاللّهُ ٓاللّهُ وَالْعَرَّيْزِ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجِرَتَ الرَّفَوْمِ ﴿ طَعَامُ الْأَشِيهِ ﴾ إِيغَارِجُ الْبُطُونِ ﴿ كَعَا ۚ الْحَرْثُ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ الْمِسَوَآءَ الْحَيْثُ زْعَنَا لِلْمُتَمِينُ ذُكُونَ إِنَّاكَ أَنْتَا لُعَرَيْرِ الْكِرَيْمُ فُوانَّ هٰذَا كَنْتُهُ بِهِ ثَمْنَرُونَ ۚ إِنَّ الْمُتَقِّنَ فِمَقَامِ آمِينٌ فِيجَنِّتِ وَعُيُونٍ \* يَلْبَسُونَ ْ فِكُونَةِ الْمِنِيَّنِ \* لَا يَذُوفَوَنَ فِيهَا الْمُؤَنِّ الْمُؤْتِلَةِ الْمُولُوفِ<sup>و</sup> يَنْ وَصَنْ لَامِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَالْفُوْ زُالْعَظِيمُ ۗ ﴿ فَإِنَّهَا لِيَدَّمْ ۖ يذكرون مسيه فأرتقته

مِزْدَا يَهُ الْفُتُلِقَةُ مِرْتُوقِيهُ وَنَ إِي وَاخْتُلْفَالْنِيا وَالذَّرِّ نَ \* يَلْكَ الْمُثَالِدُ مَثْلُوهَا عَكَنْكَ الْحَدِّ فَمَ هُزُواً أَوْ لِنَاكُهُ عَزَا كُمْ هِهِ رُزِّهُ مِنْ وَرَأَيْ وَجَعَنَّهُ وَلَا يَغِينَ عَنْهُ المت قرمُ عَنَاكُ مِزْ رَجْرُ الدُّ وَاللَّهُ اللَّهُ الدُّيَةُ مُنْلُكُ فِيهِ بَامْرِهِ وَلِتَبْتُعُهُ أَمِرْ فِصَالِهِ وَلَعَلَكُمْ نَتَثُكُمْ وَنَ \* وَسَخْرُكُمْ لَسَمَا يِهُ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ۚ لِلْكَ الْأَبْسَالِقِوْ مُرِّيَّفَكُمْ وُنَّ ۗ قُلْ لَدْ مَنَ الْمَنُوا يَعْفِعُ وَالِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَمَّا مَا لِلَّهِ لِيَحِزْيَ قَهْ مَّا يَمَا كَا نُوا يَكْمِينُ مُونَ \* مِنْ وَالْحُنَّا وَالْنَّبَّةُ مُ وَرَدُ قَدْ هُ مِنَ الطِّيّانِ وَفَضَّا إِنْهُمْ ْ مِنْ لَا مِرْفَا احْتَافُو [الآمِرْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِ بَبْنَهُمْ بُوْمَ الْمُتَّمَةِ فِيمَاكَا بُوَافِيهِ يَخْتَالْفُونَ ۗ ثُرْجُعَا بَنَا لَامِرْ فَا تَبُّعُهَا وَلَا تَنَّيْعُ آهُوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ إِنَّ ۚ ﴿ إِنَّهِهُ مِلْ لَغُ لِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا عَ بَعَضْ وَاللَّهُ وَلِيَّ الْمُتَّقِينَ ۗ

يَحْكُهُ وَ ۚ وَخَلَوَاللَّهُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضَ الْحُقِّ وَلِيُّو فِي كُلِّ فَيْسِ مِمَا كَسَبَتُ وَهُ ظْلَهُنَ \* أَفَرَأَيْتَ مَنَ أَثْنَا َ الْمُهُ هُوْيِهُ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلْيَكِا وَجَعَلَ عَلْ بَصَرَ مِ غِيثُوةً فَيَ مِنْ بِمَدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهُ أَفَارَ نَدَكُرُ وُنَ ﴿ وَقَالُوامَا فَ إِلَّاحِيَاتُنَا الدُّنْيَا نَهُونُ وَغِنَّا وَمَا يُهْلِكُمَّا إِلَّا الدُّهُ وَمَا لَهُمْ مِذَاكِ مَنْ اَظَنُّهُ نَ ﴿ وَإِذَا تُنْإِ عَلَيْهِمُ الْمِنَا بِيَنَّا بِينَاتِ مَاكَانَ جَمَّتُهُ مُاكَّانٌ فَالْوَائِنُو نُمْ صَدِ قِبَنَ \* قَالِ لِلَّهُ مُنْ أَيْ مُنْ أَيْ مُنِكُمُ نُتُمَّ يَجُمَّعَ كُو الْحِيلُو مِ الْقِيمَةِ لَا الكَرَّ النَّا سِلَا يَعْلَمُ نَا ﴿ وَلِلَّهِ مَلْكُ السَّمَ إِنَّ وَالْأَرْضُ وَكُوْ مَرْتَقُوهُ يَخِيمُ الْمِنْطِلُونَ \* وَتَرْيَكُلُ أَيُّهُ جَ وَنَ مَاكُنْهُ تَعَمِّلُهُ إِنْ ﴿ هِذَا كُتُنْ اللَّهِ عَلَى كُلَّا مُا كُعَةً إِنَّا كُمَّا نُهُ تَعْلَهُ وَنَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمِّنُهُ أَوْعَسَلُوا الصَّالِحِينَ فِي تَهُ ذَلِكُهُ وَالْفَوْ زُالْمِيْ مُنْ ﴿ وَأَمَّا الَّذَيْنَ هَزِ وُأَأَ فَلَ تَكُو النِّي تُتَّلَّ عَلَيْ نَّةُ وَكَنْتُهُ قَوْمًا مِجْرُمِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَانَ وَعْدَا لِنَّهِ حَقِّ وَالْسَا ْرَسْيِهِ عَاقَلْتُ مِمَانَدُ رِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَ بُهُ مُتَ عَذ « وَمَالَمُهُ مُسَيِّأَتُ مَا عَلُواْ وَحَاقَ بِهُمَاكَا نُوابِهِ بَيْنَتَهُ فِرُوْنَ « وَقِيلَ الْيُوْ يُرِكُمُ نَبِيتُهُ لِقَاءَ يَوْمِكُو هٰذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُومُ نَصِرَتُ ﴿ ذَا النالبه هُرُوا وَغُرَّ ثُكُمُ الْحُدُّوةُ الدُّنْمَا فَالْمُ مَلَا يُخْرَجُونَ وَلَاهُ لِيُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ الْحُرُرُرِيِّ السَّمَا يِ وَرَبِّ الْأَرْضِ بِالْعَلَّمِيرَ وَلَهُ الْكُ كَآءُ فِي السَّمُوٰيِ وَالْإَرْضِ وَهُوَ الْعَرَيْزِ الْلَّكِيمُ

للمزء مُسَمَّ وَالَّذِينَ لَهُ وَاعْتَا الْذُرُوا عُهُ زَمْنُهُ وِ إِللَّهُ آرُهُ فِي مَا ذَا خَلَقَةُ أَمَّ الْأَرْضِ أَهُ هُمْ ۗ وْعِلْمَانْ كَنْتُهُ صِدِقِينَ يْ عُوارِسْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَمْ مِلَّهُ الْيْ يَوْمِ الْفَتِمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَ ( يُنَا بِيِّنْتِ قَالَ لَذِينَ كُفَّرُو الْلِيِّ لِمَا جَآءَ هُوْهِ مَا تُرْبِهُ قُولُ إِنَّا فَيْرَا مِنْ فَكَدَّ تَمْدُكُمْ نَ لِي مَنَ لِللَّهِ شَيْعًا هُوَا عُلَمْ بَمَا تُفْيضَ بهِ مُنْهَدِيًا بِيَنْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوا لَعْنَفُوْ زَالِرَ حَمُ " قَا مَأَكَنْتُ مَدْةً آدْرِي مَا يُفْعَلَ فِي وَلا يَجَرُّ إِنَّ البَيْعِ الْأَمَا يُوحِي لَيَّ وَمَا أَنَا مُستَحَدَّةُ مُتَّالًا اللهُ لا يَهْدِي الْفَهِ مَرَا لَعُلِلْهِ يَرَ وَقَالَ الَّذِينَ لَفَرُوا لِلَّذِينَ امْنَوُا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَنَبَعَتُو نَا النَّهُ وَإِذْ لَهُ عَهَّ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكُ فَدَيْمٌ ﴾ وَمِنْ قِنْلِ كِنْكُ مُوسِّيَ مَا ماً وَرَحْ وَهِ إِنَّاكُ \* مُحَدِّدُ وَلِكَانًا عَرَبُكًا لِي دُوالْدُينَ ظَلَمًا وَبُسْرُي

6 8 1 1 2 1 3 K 1 C - 1 3

Digitized by Google

بعة سكنة قال دك لَذَىٰ كَا ذُوانُو عَدُونَ \* وَالَّذِي قَالَ لِاللَّهُ مِهُ أَوِّ لَكُمَّا أَتُعَدِينَا أَنَّا اسطهُ الآوَّكِينَ \* أولِئكَ الَّذِينَ حَيَّ عَلَيْهُ الْقَوْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِينَا كِجْرٌ. وَالْإِرْنِيزُ إِنَّهُمُ كَا نُواخِسِرٌ بَنَ عَ قَلْقَ يخ وَن عَنَا يَا لَمُ ن عَاكَنُهُ مُنْكَ مُنَا لَا لُولُ فِي الْأُلْ بَيْنَ مَدُ مُهُ وَمِيْ خَلْفِهِ ٱلْأَنْصَالُهُ وَالْآالِيَّةِ أَيْزَاكُمَا فُحُكَّمُ بَلِيمَ \* قَالُوا آبِحِنْتَنَا لِتَنَا فِتَكَاعَنُ الْمُتَنَا فَانْتَنَا مِمَا يَعِدُ كُآ إِنْ كُنْتُ رَنْ ۚ قَالَ ثَمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَابَلَّعْكُمُ مَآ أَرْمِي بَخْهَلُونَ ﴾ فَلَمَا رَا فَهُ عَارِضًا سُنتَقَبًا أَوْدِيَتِهِ فِي الْوَاهْلَاعَ سَتَعْجَلَتُ مِنْ رَجُ فِهَا عَذَا كِأَلِمُ اللَّهُ الْمُدْرُكُمْ اللَّهِ

ربع م

نْهُ بُ اللَّهُ لِلنَّا سِلَّ مُثَّلَّهُ مُرَّةً فَإِذَا لِهَنَّهُ هُ وَيُرِدُوا الْوَجَاقِ فَامَّامَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فَرَآءً

نصف

وَ تَدْعُوا الْمَالِينَ إِن وَأَنْتُ وَالْمُعُونُ وَاللهُ مَعَكُمْ وَ

731

سولوالث إِنَّا فَكُنَّا لَكَ فَعُمَّا مِبْدِيًّا وَلِيَغَغِمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ هَ نَبْكِ وَمَا عَلَىٰكَ وَيَعْلِيٰكَ صِمَاطًا مُسْتَقَمًّا \* وَيَنْصُرَكُ اللهُ نَصْرًا عَزِمَرًا \* هُوَالَّذَيَ لتَكَيَّةَ فِي قُلُو بِالْمُؤْمِنِينَ لِيَهْ زِدَادُوا اِمْنَّا مَعَ الْمُنْهُ وَلِلْمُجُنُودُا وَالْأَرْضِ وَكَأَنَ اللهُ عَلَمًا حَكُمًا \* لَيُدْخَا لِلْوَ مِنْ مَنَ وَالْمُومِ تحتما الأنذ خادين فيها و كفَّة عَنْهُ مُرْسَتَا بَهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَنْدَاللَّهِ فَوْ عَظِمًا ﴿ وَمُعَدِّدُ مَا لَكُهُ عَلَى وَالْمُنْطَقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرَكِينَ الظَّا بَيْنَ مِاللّ رَّ الْسَوْعُ عَلِيْهِ وَإِرْمُ الْسَوْءُ وَعَضِيالِتُهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ مُواَعَدُلُهِ مَصِيرًا ۚ وَلِلَّهِ بَحِنُو دُالْسَيْمَ إِن وَالْإِرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرً نَا أَرَسَ لَيْكَ سُلِهَا وَمُبَيَثِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ لِنَوْ مِنْوَا بِاللَّهِ وَرَصْ يِّعُوهُ يُكِرِّةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ الْذَّنِّ بِيَا يِغُونَكُ إِثْمَا يُعُونَا وَفَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَنْكُ عَلَى الْفَسْلَةِ وَمَوْ أُوفِي بَاعْهَا مَا عَالَمَا أَجِرًا عَظُمًا ﴿ سَكَقُولُكُ الْخُلُفُونَ مِنَ الْأَعْرَ إِيضَعَلَتْ سْتَغَفِرُكِنَّا يَقُولُونَ مَا لَيسَنَتِهِمْ مَالْمِيسَ فِي قَلُورُ مِنْ قُلْ د يو نفعًا مَا كَانَ اللهُ بِمَا تَعَلَّىٰ

الجزءالمشاموالعون

يَنْ بِيَتَاءُ وَهِوَدِّبُ مَنْ بَسِنَاءٌ وَكَانَ اللهُ عَفْوُ رَّارَجِمًّا ﴿ سَكَفُّ وَهُ وَمَا ذَا أُنْطَأُهُ ثُورًا لِأَمْعَا نِيرَكُمَّا خُذُوهَا ذَرُونَا مَتَّبِعُكُمْ مُ الله ُ قَالَ نَ مَتَّبِعُونَاكَ إِلَا قَالَ اللهُ مِنْ قَنْ أَفْسَتُمُهُ لُهُ نَاكَ عَوْنَ الْيُ قُومُ أُولُي أَبِسِ شَدِيدٌ تَقْتِتُ لُونِهُ أَ آخ الحسناوان تنوتو أكاو لنوأنه منقب " لقدْ رَضِيَ اللهُ عِنَ الْمُوثِي وبهوفان [التكائمة وَكَانَاللَّهُ عَبَدِيزًا جَهُمَّا ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مُعَادً نَكُو: هٰذِهِ وَهُنَّا نَدِي لِنَّا سِرَعَنَّكُمْ وَلِيَّكُونَ اِيَّةً لِلْمُ مُنْتَقِمًا ﴿ وَأَخْرِي لَمْ تَقَدْرُوا عَلَيْهَا قَدْاَحًا طَالِلَهُ مِهَا وَكَانَا عُ قِدَ رِرًا ﴿ وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِينَ لَقُرَ وَا ولتاً وَلاَنْصَهُوا فِي سُنَّنَّهُ الله الَّذِي قَدْ خَلَتْ مُ

تشدا كخ أمروا لهذى معنكو فأان أمنه أوعمكواالصالحة

الجزالث والعيان العضارة والعامة مُنَوَّالِنْجَاءَ كُنْ فَاسِقُ بِنَبِهَا فَتَبَسَّهُ النَّ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَـ لَمْ مَا مِينَ \* وَاعْلَمُ آنَ وَنَكُ رَسَمُ لَا لِلَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمُ سَيَالَنَكُو الايمَ وَرَتَنَهُ فِي قَلُو بَكُو الله عَلَيْ حَكَمُ " وَإِنْ طَائِفَةً فَانْ بَعَتْ إِجْدَ مِهُمَاعَا (لأَخْرِي فَقْيتْ لُوا الَّهِ تَبْغَيْ حَتَّى فِي الْكَامِرَ اللَّهِ فَأَنْ فَأ بِالْعَدُلُ وَاقْسِطُ إِلَّ اللَّهُ يَجِتُ لِلْفُسِطِ بَنَّ إِنَّا اللَّوْمِ لَنَهُ فِيكُ أَوْا تُعَدُّا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُ إِنَّ قَا لَأَنَّهُ اللَّهُ مَنْ أَمْتُهُ قَوْمُ عَلَيْهَانُ كُونُ إِنْ أَخِرًا مِنْهُمُ وَلَا يُسَاجُ مِنْ فُسِنَاءِ عَلَيْهُ يَمَا النَّاسُ لِمَا أَخَلَقُنَكُ مِنْ دَكُنَّ وَانْتُيْ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَالْ اللَّهُ عَلَى عِنْدَاللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَبِّمُ

المورة للحرات

41.

وْرَكُمْ مُنْ اوَلَكِمْ فِهُ لَا اسْتَلَمْنَا وَكُمَّا مَدْ خُلِالَّا لَذِينَ امْتُوامَا لِللَّهِ وَرَسُولُهُ تُوالُّو مِنْ مَا نُوا وَجُهِكُ اللهِ أُو لِيْكَ هُمُ الصَّارِقُونَ ﴿ قُوْ إِنَّعُكُمُ وَكَاللَّهُ مِدِينِكُمْ وَاللَّهُ مَا مُنَا لَكُونَا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلِكُونًا مُلْكُونًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلِكُونًا مُلْكِلًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكُونًا مُلِكِلًا مُلِكِمًا مُلْكِلًا مُلِكُم مِلْكُونًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلًا مُلْكِلِكُم مِلِنًا مُلِكِلًا مُلِكِمًا مُلِكِم مِلْكُونًا مُلْكِم مِلِ للكم مَا للهُ يَمُ "عَلَ نَّاللهُ يَعْلَمُ غَيْثَ السِّمْ إِن وَالْارْضُ وَاللهُ بَصِ 3 5 792

لألمنس

الجزءالمدا والغيوب

211

بَمَانُوسَوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْنَ أَوْتِ الْنَهِ مِنْ حَبِيلًا لُورَيْدً يُكُفَّةُ إِنَّ عَنَالِهِمَ رَوْعَوْ الشِّمَالِ فَعَسُّدُ ۚ مَا مَلْفِظُ مِنْ قُوْ عَبَيْكُ ﴿ وَحَاءَ تُسَكِّرُهُ الْمَارِينَ بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ مَا كَنْتُكُمْ فالصُّورِذُ لِكَ يَوْمُ الْوَعِيلَةِ وَتَجَاءَ تَكُمَّ يُفَيِّرُ مَعَهَا لِمَا أَنْ وَيُ مَنَ كَنْتَ فِي عَفَلَهُ مِنْ هِذَا فَكَتَ فَيَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَعَدُكُ الْرَ . نُذْ ﴿ وَقَالَ قُرَّ بِينُهُ هِذَامَالُدَى عَبَيْكُ ﴿ ٱلْفِيمَا فِي جَهَنَّهُمْ كُلَّ كُفَّ \* مَنَّاجٍ لِلْحَايْرِمُعْتَادِ مُرْسِيُّ الَّذِيَجَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُكَالْخَرَفَالْفِيلُ مَذَابِ الشَّدِيْدِ \* قَالَ فَجَرِيُنَهُ رَبِّنَا مَّا اَطْغَنْتُهُ وَلِي ؟ كَأَنَ فِيضَ بُّذْ قَالَ لَا تَعْنَصُمُ الَّذَيَّ وَقَدْ قَدَّ مَنْ الِّنِيكُ بْالْوَعِنْ. ﴿ مَا يُرَدُّكُ فَوْلُلَدَيِّ وَمَااناً بِظَلَّا لِلْعَيَّدِ \* يَوْمَ نَقُولُ لِجَيِّ يَهُمَ الْمُتَأَيِّ وَتَقُولُ مِنْ مِزَبِّدِ \* وَأَذْ لِفِيْسًا لِكُتِّهُ لِلْمُتَّقِّيرِ، غَبِّ بَعِيلُه \* هِذَا مَا نُوَّعَدُ وَبَ كَا أَوَّا بِحَفِيظٌ مُ خَيِنِيَ الرَّهُمْنَ بِالْفِينَ وَجَآءَ بِقِلْبِ مَنِيب خُلُهُ هَا بِسَلَّا دُ لِكَ يُو مُ لَكِّنَاكُ ذُهِ ﴿ لَمُنَّ مَا مُسَاءُ وَنَ فِيهَ كُ" وَكُوا آهُ لِكُنَّا فِيَلَهُ مِن فَتَ إِن هُوا سَنَدُ مِنْهُ وَيَطْسِنًا فَنَقَّتُهُ نْ بَحِيصٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِ كُوْ يُ كُنِّ كَأَنَّ لَهُ قَلْتُ مُ ۖ أَوْا لَهِ ۗ يَمْعُ وَهُوَ شُهُدُدٌ \* وَلَهُ يَذْخُلُفُنَا ٱلسَّهُمُونَ وَالْأَرْضُ وَمُ هُمّا فِي سِتَّنَهُ كَا مِرِوَهَا مَسْتَنَامِ ( لَغُوبِيكُ » فَاصِيرُ عَلَمَا يُقِولُو عَقَنَا طَلَّهُ عِالشِّمْ. وَقَيْلًا لَفُرُ وبِ وَمِزَالِيت بإدالك أدمز مكان فرس

لدّريٰتِ ذَرُوا \* فَالْخِيلْتِ وَوْءٌ \* فَالْخِيلِتِ لَيْنَا \* فَالْمُتُمَّا \* فَالْمُتُمَّا - أَمْ ادُقُّ وَاِنَّ الدُّسْ لَوْ قِعْ ﴿ وَالسَّمَا

للزؤال فيحاق العشري

قَالَ فَنَا خَطْنُكُوْاً يَتَّا الْمُرْسُلُونَ \* قَالُولَانَا ٱلْمُسِلْنَا إِلْيُ قَوْمُ لَيْهِ مِعِارَةً مِنْ طِينِ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَيْكَ لِلْمُسْدَفِينَ ۗ فَأَخَا الْمُؤْمِّنِينَ \* فَمَا وَكَدْ مَا فِيهَا غَرْبَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَمَ فأنا المعذاك الآلبة وفي موسيه إذا تسكنه إلى فرعون فَقَ كَنْ رُكِّنِهِ وَقَالَ سِيحُ أَوْمَحِنْ زُنَّ \* فَاخَذُنْهُ وَجُنُودَ هُ فَيَ نْهَا بِأَيْدُ وَإِنَّا لُمُ سِعُونَ مِنْ وَالْأَرْضَ فِي لَعَلَكُ ثُلُذَكُ وَ إِنَّ أَنَّ فَفَرُّهُ لَ الْمُذِي كُفِّهُ وَامِرْ بِوَمِهِ عَلَاذًى مُوعَدُونَ \*

مُرْهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ أَمْرَخُلُقُوا السَّمَهُ بِي وَالْأَرْضُ بُ

بيسلطن مُسِينٌ ﴿ أَمْرَلُهُ ٱلْمَنْتُ وَكُ لُونَ ﴾ آمُ عندَ هُوَ الْغَنْثُ فَعُدُ مَكُنَّهُ لَا تُعَالَى اللَّهِ الْعَنْدُ لَا تَا لَذَ بَهَ كُوْ أَوْاهُمُ الْمُكِيدُونَ مَّا أَمْ كُمُوالُهُ عَيْرًا لِيِّهُ لَهُ وْاكِسْفاً مِنَالِتَمَاءَ سَاقِطاً يَقُولُواسِكَا بُعُمْكُومُ ۗ فَدَرْهُ بِهِ يُضِعَفُهُ لَا \* لَهُ مَلا مَنْ ظَلَمُ اعْذَا يَا دُونَ ذَٰلِكَ وَلِكُنَّ أَكَدُّ هُوْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْبُرِكُمْ رَبُّكَ فَإ نَخُ إِذَا هَوٰيٌ مَا صَأَصِاحِبُكُ وَمَا غَوٰي ۚ وَمَا يَعْطِي عَلَى الْمُوَى إِلَٰهُ وَكُوْلِ هُوَ خُيُّ عَلَيْهُ سَدِيدا لْقُوْيَ ذُويِرَةً فَأَسْتَوْيٌ وَهُوَبِالْأَفِقَ الْإَعْلِ مُرَّدَ فَتَدَلَّىٰ قَنْكَانَ قَائِفُونَكُمْ إِوْاَ دْنِي ۚ فَأُوْخِي لِي عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَاكَنِّ لَ مَا وَأَيْ أَفَيْرُ وَيَهُ عَالِمَا يَرِيُّ \* وَلَقَدْ زَاهُ نَزْلِةً أَخْرَى ْعِنْدَ سِلْدُقَ المُنْفَعَ عِنْ مَالْمَا وَيُ الدِّيعَشَ المِينِدَرَةَ مَا يَغْشَى مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَيْ الْقَدْرَايِ إِن رَبِهِ النَّكُرِي مَا وَأَنْتُ وَاللَّهِ عَلَيْ وَالْعَرْتَى وَمَنَّوْمَ الثَّا إِنَّهَ الأَنْوَى أَلَكُم الذَّا وَلَهُ الْأَنِيْ وَمِلْكَاذًا قِنْ يُرْضِينِي ۚ إِنْ هِمَ لِكُوْلَتُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُوا مِنْ وَالْمَاوُ ٱنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطُنُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظِّرَّةِ وَمَا تَهْنَّوَى الْأَنْفُتُ وُلُقَاهُ نْ رَبِّيجُ الْهُدُى ۚ أَمْ لِلْإِرِنْسُنِ مَا تَمَيُّ أَنَّ فَلِلَّهِ ٱلْإِنْحَ وَالْأُولَى \* وَكُومُ مُنْ مَلكِ لاَّمِنْ مَعْدَانْ مَأْذَكَ اللهُ لُلِّ يَسَثَاءُ وَيَرَفُ

الصعن

هِ وَهُوَاعْلَا بِمَرَاهْ مَانَايٌ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي لَنَّمْ لِيَ اعلما ويحتى الذين المستني الذير عَرَ وَاذَا نَدُهُ أَحَنَّهُ فِي مُلْمُ نَا مُنْكِنَاكُمْ فَلَا تُسْرَقُوا الْفُسْتَكُمْ هُوا لَّذِي نَوَلَىٰ وَآعُطْ فِلَهُ وَأَكَدَىٰ الْعَنْدَهُ عَلَيْ الْغَ لامًا سَعْمُ وَأَنْ سَعْمُ لُهُ سَوْفَ مِنْ فَيَ نَهُ تَعَلَقَ الرَّهِ حَنْ الذَّكُمْ وَالْإِنْ فَي مِنْ يُطْفَلُوانَا تَمُنَّا مِ وَانَّ عَلَيْهِ اللَّهُ وتضيَّكُونَ وَلَا يَبْكُونَ \* وَأَنْتُمْ سُلِمُدُ وَنَ \* فَأَسْكُدُ وَاللَّهِ وَاعْتُدُوا الجزءالشاوالعشون

771

مُرَبِّتُ الْمِنَاعَةُ وَافْتُرَةً الْقِرِّمِ وَإِنْ مِرْوَالِيَةً يُعْرِضُوا وَيَقِوْ وَكُذَ بُواوا بِنَعُوا آهُوا يَهُمُ وَكُلُ أَكِمُ مُسْتَيِقَةٌ وَلَقَدُ جَآءَ هُمُ مِنَ الْآنِيَاءَ مَا مُنْ يَجِرُهُ خِيكُتُهُ بِلِغَةُ وَإِنْ يَعَنُ النَّذُرُهُ فَةَ كَاغَنَهُ وْيُومِرَوْدِعُ الدَّاعِ الماشَّخَ . بُكُرُ وَخُسَّعًا أَبْطُرُ هُوْ يَخْرُجُو إِنْ مِنَ الْآخِدَاتِ كَانَهُ مُوجَرَا إِكَىٰ لِدَّاعُ يَعُولُ الْكُوْرُ فِي هَذَا يُوْ مُرْعَيِسٌ ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ رُوَحٍ فَكَنَ بَوا عَبْدَكَاوَقَالُوا مَعْنُونُ وَازْدُجِرَ ۗ فَلَعَارَبَّهُ أَيْمَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۚ فَفَتَعَا لَسَمَاء بِمَا أَوْمُنْ هُمَ \* وَيَوْمُ أَا لَا رُضَعُيُونًا فَا لَتَعَ إِلْمَا يَ عَلَا إِمْرُ قَدْ قَدْرَ خَفَلَ عَلَىٰ اِسَالُوجِ وَدُ سُرٌ ﴿ بَحْرَى بَاعِيْنِنَا جَزَاءً لِلنَّكَانَ كِفُرَ ۗ وَلَقَدُ مَتَرَكَمُهَا نَهَ أَنْ مُدَرِّكُ فَكُفَ كَانَ عَنَا بِي وَنُدُرِّهُ وَلَقَدُ يَسَرُّ مَا الْقُ إِنَ اللَّذِكُ فَهَا تَكِرَةً كَذَبَتَ عَادُ فَنَكِفَ كَانَ عَنَا بِهِ فَنُدُرِ» إِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِ رَجِعًا مُصَ يَوْ مُنْكِدُ مُسْيَمً ، فَيْزَعُ النَّاسَّكَانَ مُنْكَانِكُمْ أَعْدَا زُنْحُنْ الْمُنْقِعَ لُو فَكَي فَكَانَ عَذَا بِ وَنُدُرْ ۚ وَلَقَدُ يَسَمُّ مَا الْقُواْنَ لِلذَكُ فِهَا مِنْ مُدِّكَرَ ۚ كَذَيَّتَ مُّو ۗ دُبِالنَّذَرُ ۗ فَقَا سُمْرَ أَمِنَا وَحِمَّا نَبْيَعُهُ إِنَّا إِذًا لَهَ ضَلَّا وَسُعُمَ ۗ الْأَلْقِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَنِينَا مُوَكِّنَّا كَايِثُرُ \* سَيَعْكُمُونِ عَلَّا مِن الْكُنَّابُ الْأَيْشُرُ ۗ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّا قَدْ فِيَ فَارْتَقِيْهُمُ وَاحْطِبُرْ ۗ وَنَبِيِّمُ مُ أَنَالْمَاءً قِسْمُهُ بَيْنَهُمْ كُلِّمَتْرَبِ مِحْتَضَمُّ ل دَوَّاصَاحِهُمْ فَتَعَاطَفَعَ قَرَةُ فَكَيْفَكَانَ عَلَا وَنُدُرْ ﴿ إِنَّا آرَسُلْنَاءَ نْحَةً وْجِرَّةً فَكَا نُوَاكُهَ بِشِيرِ لْحُنِظِرَ ۚ وَلْقَدْ بَيْتُمْ نَا الْقُو إِنَ لِلدَّكُو فَهَا وَزُمُدَّا لَنَبَّتْ قَوْمُرلُوطٍ بِإِلنَّاهُ رِنَّ إِنَّاآرَ سُلْنَا عَلِيْهِ مِرْحَاصِكِيَّا لِمَّ الْكَ لُومُ وَنِعْمَاةً مِنْ عِنْدُ نَاكَذَ لِكَ نِجْ مِعْمَرُ مُسْكُوَّةً ۚ وَلَقَلَ النَّذَ رَحُمُ

Digitized by Google

سَنَا فَمَا رَوْا مَا لِنَّذُرُ \* وَلَقَدُ رُودُ فَذُو فِهُ عَزَا لِي وَنَدُر مَ \* وَكَقَدْ صَيْحِكُ \* رَّ \* وَلْقَدَ: لَسَدُ مَا الْقُرَانَ لِلهَ كَا فِهَا مِنْ مُدَّكُمٌ \* مَ لَقَدْ حَكَةَ الْفُرْعَةُ لَا يُكُمُّ أَمْرُكُمُ بِسَرَاءَةُ فَي لِزَبُ إِن الْمُرْبِيقُولُونَ نَحُو بُجْمَيْعُ مُنْكُصِرَةً سَيْمًا يَعُ وَيُولُونَ الدُّيرُ \* بَا السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُرُوالسَّاعَةُ ادْهُ وَآمَرُ \* لِكَ بِيَ فِي صَلِا وَسُعِنْ تُوْهِ لِيَنْعِيهُ وَفِي النَّارِ عَلِا وَجُوهِ هِ ذُوقُوا مَدَّ سَقَر كُلِّتَشِيْ ْ خَلَقْنَاهُ بِقِدَرِةٌ وَمَا آمْرُ بَالَةٌ وَلِحِدُهُ كَلَيْحٍ بِالْبَصَرَةِ ۗ وَلَقَدُ آهِ عَلَمُ نْ مُدَدِّكَةٌ وَكُلَّشِيَّ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرَاةِ وَكُلَّصَغِيرُ وَكِيمُ ﴿ إِنَّالْمُتَعَّىٰنَ فَجَنِّتِ وَنَهَيْرُ ﴾ في مَعْقَادِ صِدْقِ عِنْدَكَمِلِيكِ مُعْتَمَّدِ دِّ بَمْنْ ﴾ عَلَى الْقُوانَ ﴾ خَلَوا لإنسانَ \* عَلْمَهُ الْبِيَّانَ ﴾ الشُّرُء والْقَرُ الِيَّةِ وَالنَّيْرَ كِيَسِيُولَ \* وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِرَانَ \* أَلَّارُ لْهُ إِنَّ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَحَيْدُ وَاللَّهِ زَانَ فَي وَالْأَرْضَ وَصَ لِلاَنَامِرِ ﴿ فِيهَا فِيكُهُ تُهُ وَالنَّمَّا وَالْكِمَّامِ ﴿ وَالْحِبُ دُوالْعَصْفِكَ الرَّيْحُ فِيَا يِيْ لَاءِ رَبِيكُما تُكُذِّنْ تَهِ خَلَقَ الْإِنْسُ زَمِنْ صَلْصَلَكَا لَفَيَّارُكُ وَخَلَوْك مِنْمَارِجٍ دِنْنَارٌ ۚ فِيَايِّيَا لاَءِ رَبُّكَا تُكَدِّبْنَ ۚ رَبُّالْمَشْرُ فَيَنْ وَرَبُالْعِمُ هُ فَهَا يَا لَاءَ دَيَكُمَا شُكَدَ بْنُ سُرَجَ الْحِرْنُ يَلْتَقِهُ

أَكُونِينَ \* يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوا وَالْمَرْجِنُ \* فَأَيَّا لَا عَ كَا تَكُدُنْنَ \* وَلَهُ الْحُهُ إِذِا لَمُنْتَ إِنَّ فَالِيْعِ كَا لَا عَلَا \* فِيا يَا لَا وَرَجَّ بْمَرْ عَلَيْهَا فَأَنْ وَيَنْوَ وَجُهُ رَيْكُ دُو رُبِّكُما تُكُذِّرُن \* يَتِثُلُهُ مَنْ فِي السَّمْ إِن وَالْإِ عَالِا عِنَ كُمَّا نَكُونُونَ فَي سَنَفُرُنُحُ لِكُواللَّهُ النَّفَالِ إِنَّهِ فِيلَيَّ الْأَوْرَدِيّ رْضِ فَا نَفُذُ وَالْانَنْفُدُ وَنَ إِلَّا بِيسُلْطِنْ ۚ فِيَأَيِّ لِأَءَ نَجُمَا ثُكُذَ شُوَاظُ مِنْ أَدُّ وَنِّعَا سُوْ فِلاَ شَنْ نَصِرا بَيْ \* فِنَا بِيَّا لَا مِرَّا انْشَقَتْ الشَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ ﴾ فَيَأْكُالُو نْنَ ۗ فِيهُ مِينَّذِ لَا يُسْتَأْعَنَ ذَنْبِهِ إِنْكُ وَلَاجَانَ ۗ فِي مَا كَالَاءِ رَبِّحَا كُلُّهُ رُّهُو نَ بِسِيمِ فِهُ وَخُوْجُونُ بِالنَّوْجِي وَالْأَوْرَامِ فَ فِيا كَالْإَوْ جَهَنَّ إِلَيْنَ نَكُنَّ بُهُا الْمُحْ مُونَ ﴿ بَطُوفُونَ بَينَهَا وَبَهِر · فِيآيِيَّ الآءِ رَجِيجُ نُكِيِّ بَنْ ۚ وَلِمَنْ خَا فَ مَقَامَ رَبِّهِ بَعَنَتْنَ ۚ ۚ فَبَاتًا ۗ مَا تَكُونِينَ \* دَوَانَا آفِيَانِ \* فِيا كِيالاءِ يَبْجُأَ نُكُدِّينَ \* فِيهَا عَيْنَر أِيَّ الَّاءِ رَبِّكَمَا كُذُنِّنَ أَهُ فِيهَامِ وَكُلُّهُمْ وَرَوْجُورٌ ﴾ فِيَاكُمَّ الْأَءِ رَبِّكُمُ ٤٠٤٤ ﴿ وُرُسِ بَعَلَا يِنْهَا مِنْ السِّتَبْرُ قِ وَجَنَّى الْحَنَّيْنِ ذَالِنَّ أَنْكُذُ بْنِ لَهُ فِينَ قِصْهِ بُهَا لِطَّ فِي أَنْظُمْنِهُ مِنَّانِكُ قَالُمُ وَلَهُ ٳٙڲٳڵٳۦؚۯؾؚڲٲٮؙٛػڎۣڹڶؗٷػٲٮ۫ۿڹۧٵڵؽٳڡٙۅؙٮؙۘۅٲڵڔؘڿٛڹؗٷڣٳؘڲٲڵٳٛۄ

نَّ \* فَيَاكَ إِلاَءِ رَبِّكُما تُكُونُونَ \* مُدْهَامِّينَ \* فَ عَيْنُ نَصَّاحَتُنَّ ۚ فَإِي لِآءِ رَبِّكًا تُكُذِّنُ ۗ فِهَا فِكُمَّا ى الاءِ رَبِّهَا تُكُذِّ بْنُ أَهِ فِي هِذَّ خِيرٌ تُحْدِرُ حُوْرَمَعَ صُورِكَ فِي لِخِيَامِ \* فَمَا يَا لَاءَ رَبِيكًا نُكُذَّ لَنَ ۖ لَهُ بِطَ لَهُمْ وَلَاجَانَ ﴾ فَأَيَا لَاءِ رَبِكُما نُكُذَنَّنْ ﴿ مُنَكِّمُ رَعَا لِمَوْ فَحُ مِسَانِ ۚ فِيَاكِي لِأُورَ بَكُمَا نُكُدِّ بِنَّ أَمْ يَبْرُكُ اللَّهُ رَبُّكَ دَى لِكُلَّا اَوَقَعَيَتِ الْوَاقِعَةُ «لَيْمَ لَوَقَعَتِهَاكَا ذِبُّهُ ۚ خَافِضَةٌ نَافَعَهُ «إِذَارُجَتَا رَحًّا ؞ وَهُنَّتُ الْجُمَّا لَهُبًّا ؞ فَكَانَتْ هَبَّاءً مُنْيَثًّا ؞ وَكُنْتُ وْ اَزْوْجًا ثَلْنُهُ ۗ يُوْا لسِّيقُونَ وَأُولِئِكَ لِلْمُرَّبُونَ لَهِ فَحَيَّتِ النَّعَيْمَ عُنْلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلْ زُخُويَن \* عَلِيْسُرُ رِمَوْضُونَةِ \* مُتَكِكِسَ عَلِيْهَا مُتَقَيْلِينَ لَهُ يَطُوفَ عَلَيْهِمْ مَلِدُونَ \* بِإِكْوَابِ وَابَارِيَق \* وَكَاسِ مِنْ مَعِين " لَانصَدَّعُوبَ عَنْهَ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَغَنَّرُونَ « وَكَوْ طَيْرُمَّا يَشْتَهَوْنَ ۚ ۚ وَحُوزُعِينُ ﴿ كَامْشَا لَمُ وَأَمْ الْكُذُهُ نِ \* بَجَرَاءً بِمَا كَا نُواْ يَعْلَوُنَ لِيَّ لَا يَسْمَعُهُ أَنْ فِيهَا لَغُواْ وَلَا تَأْبُمُمُ (أَسَلِاً ۚ وَأَصْلِ لِمَينِ \* مَأَاصَلِ الْمِينِ \* فَاسِدُرِ مُخْضُودٍ \* ٳۧڡٮؘٛڞٛۅڋ۫ۅؘڟۣڵڡٞ۬ؽۮۅڋ؞ۅٙڡٳٙءؚڡڛؘڮڔؘۘۘڹؚ۠ۅٞڡٮڰ؋ٙڲۺڽٙۊٙڵڵڡۛڡ

الخؤاله والعيشرون

771

رَّيَمِ ۚ ﴿ اِنَّهُ مُكَانُوا قِبَا ﴿ ذِلِكَ مُتَرَفِينَ ۗ وَكَانُوا بِيُصِرُّ وِلَ عَلِ وَكَانُواْ مِقُولُونَ ﴿ أَنِذَا مِتْنَا وَكُمَّا زُا مَا وَعِيظِهَا آءَ نَالْمَتُعُونُونَ ﴿ أَوَا مَآ وُكُ وَّ لَهُنَّ ۚ قَاٰ لِنَّ الْكَوِّ لِمِنَ وَالْأَخْرِ بَنِ ﴿ كِيَوْعُونَ إِلَيْ مِ لَضَّآلَةِ نَ الْمُكَدِّبُونَ ﴿ لَأَكِلُونَ مِنْسَجِرَمِنْ نَقَوَّمٍ ﴿ فَمَا لِوْنَ لُونَ \* فَيَتْم بُونَ عَلَىٰهِ مِزَ إِلَيْهِ \* فَيَذْ بُونَ شَرْبِ الْهِيْمِ \* هٰذَا نَزُ ا الصَّدِّد قُونَ ﴿ أَوْ آلِيْكُ مَا مُّنَّانُ لَ ﴿ نَحَنْ ُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو ٱلمُونِ ٓ وَمَا نَحَوْرُ بِيسَنْبُوفِينَ ﴿ عَلَا انْغُارِنَ ﴿ وَلَقَادُ عَلَيْدُ النَّهِ مُا أَمَّا وُنَ هَ أَوْ مَامِنَهُ مَا تَحُ مُؤَنَّ ﴿ وَاللَّهِ مُنْ إِنَّهُ مُنْ رَعُونِهُ آمُرْ حَقَّىٰ ا أَءَ الَّذِي تَمَثَّرُ بُونَ ﴿ ءَا بِنْتُواْ مِرَا إِ هِرُونَ لَهُ مَنْ زِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَلِمَ : ﴿ وَكَاذَا الْحُدَيثِ أَنَّهُ مُدُهِنُو إِنَّ

نص نصف عرب

الجزءالنفاو لعندون بلاغ الرباغ تمه لروا لأولا . كَتْنَا غِيَتْ أَغِيرَ

Digitized by Google

بَدُيْدُ وَمَنْفِعُ لِلنَّا سِرْ وَلِيعَكُمَ اللَّهُ مَنْ بَيَ و و و الأراد المكان المكاور ذَعُهُ هَا مَا كَتُسَنِّعًا عَلَيْهِ الْإِاسْعَآءَ رَضَّوا رَاللَّهِ فَكُ ء والله ذو الفضد

الن

قُوْلَا لَنَى تَجَادِ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَسْتَكِي الْمَالِلَهِ وَاللَّهُ لَّذِ مَنَ يُظَلَّمُ وَنَ مُثُ هِرُونَ مِنْ نِسِتَا يَجِمُ تُرْبَعِوَ دُونَ لِمَا قَالُوا فَعَى كَنَّا ذَٰ لِكَ لِنَّوَ مِنْ وَامِا لِلَّهُ وَ رَسُولِهُ وَيَلَّكَ حُدُ وَدُاللَّهِ وَ لِلْكَ ، وَلِلْكُوٰ بِنَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ نُوْءَ يَنْعَ أغنه وينيخ نكالان والعدول و

ربع

رِّ وَالنَّقَوٰيُ وَآتَفَوُ اللَّهُ ۚ الْذِي كَا لَيْهِ تَعْسَرُ وَنَ ﴿ إِنَّمَا النَّيْ فِي مِزَانَتُ مَنُهُ أَوْلَيْنَ يَضَاّرُهِمْ سَنَتَأَ إِلاَّ مِاذِينِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْنَةً <u>ىَلَانْتَنَّرُ وَا فَانِمَتَّرُ وَاَبَرُ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِنَكُمْ وَا</u> وَمَا مِنَا لِلَّهُ عَلَىٰ كُمُ فَأَقَمُ إِلَّا لَصَلُوهُ وَالْوَالِآكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَبّ لُونَ \* أَلَاتُ إِلَىٰ الَّذِينَ تُولُوا فَوْمُاعَضِ اللهُ عَلَيْهِمْ مَ نَهُمُ وَيَحْلِفُ لَا عَلَا إِنَّكُ نِي وَهُوْ يَعْلَمُ لَا \* ﴿ أَعَدَّا لِلَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَالَ بَدِيدًا إِنَّهُ مُوسَآءً مَا كَا نُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إِضَّا ذُوا يَنْهُمُ جُنَّةً فَصَدُّو سكف ذكالله لَ هُمَا كُنِيهُ وَكِنْ ﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَحَادُّ وَلَا لِلَّهُ وَ رَسُولُهُ أَوْ لَنَّكَ قُو نَاوَ رُسُكِ إِنَّا لِلَّهُ قِوْيٌ عَرِيزٌ ﴿ لَا يَجُدُ قُوْمًا نُومِينُو نَ مِاللَّهِ دُ وَنَ مَنْ حَادًا لِلَّهُ وَرَبُّمُولُهُ وَلَوْكَا لُوا

هُ الْمُفَالِحُ لَنَ بيله يمافي التموات ومافي الأرض وهوا تغزيزانج تَمْدُ إِذْ وَلَوْ لَا أَنْ كُتُلَا لِيهُ عَلَى هُمُ الْحُلَا } لِعَادْ يَهَمُو فَانْدُنِيا وَلَهُمْ مَنَا يُنَا لِنَارِ ﴿ ذَيْكَ بِانْهُمُ مِنْنَا قُولُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ مُينَا قِ اللَّهُ فَإِنَّا لله نَّدِيدُ الْعَقَابُ \* مَا قَطَعُهُ مِنْ لِمَنْ أَوْ تَرَكَّمُهُ هُمَا قَالِمَتُهُ عَلَا صُولِمِياً لْحُزْيَ انْفَلِيهِ فَكُنَّ \$ وَمَآا فَآءَ اللهُ كَا رَسُولِهِ مِنْهُمْ مُفَا اوْجُفْتُمْ عَلَيْهِ وُلَارِكَا بِوَلِكِنَا للهُ يُسُلِّطُ رُسُكُهُ عَلَى مَنْ مَيْنَا وَ لَلْهُ عَلِيكُلِّ شَيْعٌ فَلِكُمُ َلَهُ عَلَىٰ رَسُمُ لِهِ مِنْ أَهُمَا الْقُرَى فَيِلَهِ وَلِلرَّسُونِ وَلِذِي لَقَرَّ بِي وَالْيَتُمْ وَالْمُسَ سَاكَيْ لَا يَكُوْنَ دُولَةً بِنَرِ الْإَعْنِيمَ وَمِنَّا أَنْكُ الرَّسُهُ اءَا ثَقَةُ الْلَّهُ اتَّ اللَّهُ سَكَّدُ بَكُوالْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَالِهِ دِيرُهُ وَأُمُّو لِهُمْ يَنْغُونَ فَصْالِّرُمُ اللَّهِ وَرَصُّومًا وَأُ يِكَ هُمُ انصارةً أِن ﴿ وَالَّذَينَ بَهُو وَالْدَارَ وَالْمَارَوا أَ

٢٢ ما الحدث.

النفنيهم ولوكان بميمخصا مَتَعْمَ أَلِيْ قُلُو بِيَاغِلَّا للَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَوَّ فِي بَذَنَ نَا فَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوِيْهُ عِلَا فَيْ لَقُرُ وَالْمِنْ أَ نُطِيعُ فِي كُوْ أَكَا أَلَكُ أُوانِ قُو يَلْدُو كَنَصْرُ مَنْ وَأَلِلُهُ لَيَ خُرْجُوالْا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَأَنْ فَوَيِّلُوا لَا يَنْصُرُ فِي هُمْ وَلَيْنَ نَصَرُهِ هُ تَشْيُطْ إِذْ قَالَ لِلْدِنْلِينَ آهُمْ فِلَيَّا كُوْ قَالَانِي رَيَّ مِنْكَ إِنَّ أَخَا فَ لِللَّهِ رَبًّا مْلَى ﴿ فَكَانَ عَقِبَتُهُمَّا أَنْهُمَّا فِي لِنَّا رِخَالِدَيْنَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَوُا الظِّلَمَ نَا يَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا أَيُّقُوا اللَّهُ وَلِنَظُرُ بَفْسُ كَافَدَ مَتْ لِغِيدِ وَاتَّقَوُا اللّهِ إِنَّا مُرِيَالَتَهَارُنَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَا يَسْبُهُمُ أَفْتُهُمُ أُولِيُّ وليقرن ولايشتري صير النارواضي الجنة أصال نُوْاَنِوْلْنَاهُذَا الْفُرَّانُ عَا جَبِلِ أَرَائِيَّةُ خِينْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَسْبَةِ اللَّهُ وَبَلْكَ مَنْ أَنْضُرِ بِهَا لِلنَّاسِ كَعَلَّهُ مُرْتَيْفَكُو وَن ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا الْهَ الْأَهُو عَيْبِ وَالسَّهُ لَدَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الذِّيَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَاكُ

مُوَاللَّهُ الْخُلُقِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ رُلَّهُ الْمُ يَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالَا يَعِيْذُ وَاعَدُويَ وَعَدُّوكُ الْوَلِيَاءَ تُلْفُونَ جَاءَكُونِ لَكِنَّ يُخْرِجُونَ لرَّسُولَ وَإِتَّاكُوآنَ وَمُنْوَا مَاللَّهُ مترجهادًا في سبيا وابتعاً عَمْرَ صَالِي سِيَّرُ وَذَا لِيْهُ وَمِالْمُوَدَّةِ بِمَا أَخْفَتُهُ وَمَا أَعَلَنْكُ وَمَنْ يَفِعَلُهُ مِنْكُ فَقَدْضَزٌ سَوَأَءَ السّبِ صَّفَةُ كُمَّ كِذُهُ أَكُمُ أَعُداءً وَيَدِينُ كُمْ الِكُنُّ اللَّهُ يَهُمُ وَالْمِسْتُهُمْ مَا لِسُولَ وَوَدُ وَالْوَ تَكُفُرُ وَنَ \* كَنْ نَفْعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلِا أَوْلِا كُوْنُو كُلِيمَةٍ يَفْصِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَا نَعْلُونَ بَصِيرُ ﴿ قَادَكَا مَنْكُمُ السُّوةُ حَسَنَةً فَإِنْ هِمْ وَا مَعَهُ أَذِيَّا نُوالِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءً قُلُونَكُمْ وَيُمَّا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا للَّهُ هُزُّ بَأَ بِكُ وَمَدَا مَنْنَا وَمِيْنَكُمُ الْعَدُوةَ وَالْعَدَى ۚ وَالْعَلَى اللَّهِ وَحَدَّهُ الإِنَّةِ بُرْهِيَ لِابْدِهِ لِاسْتَغْفَ وَ لَكَ وَمَا آمُلُكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْعٌ رَبِّكَ عَلَيْكَ تَوَكُّنَّا وَالْتَكَا بَنَّا وَالِيَاكَ أَصِيرَهُ رَبَّنَا لَا بَيْعَكُنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ هُمَ وَأُوا كَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ انْتَالُعَ بِيزُالْحِيْكُ \* لَقَدْكَا ذَكُمٌ فِيهِا أُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَرَكَاتَ يرْجُواْ للهُ وَالْهُ مَرَا لْأَخِرُ وَمَنْ لِيَوَلْ فَانَ اللهِ هُوَالْغِينَيُّ الْجِيلُ "عَسَى الله بِحَلَ بِينَكُمْ وَبَيْنِ اللَّهِ بَنَ عَادَيْتُ مِنْ هُمْ مَوْدٌةٌ وَاللَّهُ فَلَكُرُواللَّهُ عَفُر كُنّ مَنْ فِيكُ اللَّهُ عَنَ الَّذَيِّرِ لَهُ تَقْتُلُوكُمْ فَالدِّينِ وَلَهُ تَخْرِ

رَعَفُورٌ رَجِيمُ \* كَأَيُّهُا الَّذَينَ الْمَنُهُ الْآتَوَةُ لَأُ

الجزءالثام والعشرون

271

زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهَادِي الْعَوْمُ الْفَاسِقِينَ \* وَإِذْ قَالَ عَلِيمَ ا ةِ إِنْهِ أَنْ إِنَّا لِنَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّيقًا لِمَا مَنْ يَدِّي مَنْ التَّوْلِيهِ وَمُبِيَّة يَبُولِ مَا قِيمِ وَهَدِي أَسْمُهُ ٱلْجَمَدُ فَلَيّا حَيّاءَ هُو ما لْمَنْتِ فَالْواهْ ذَا سِيُّكُمْ نْأَظُهُ مِنْ إَفْرَىٰ عَلَى لِلْهِ الْكَذِبَ وَهُوَ مُذِعَىٰ لِيَالْا سِنْ إِوَاللَّهُ لَا بَهُدِهِ عَهُ مُوالظُّلُمَ مَنْ خُرِمُدُ وَلَهُ طِغُوا نُورَاللَّهِ مَا فَوْهِ مِنْ رَوَاللَّهُ مُنِيِّمٌ نَوْرِهِ مَ رُهُ الْكُفْرُ وَنَ فَ هُوَالَّذَيَّ رُسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينَا لِكُوِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَ ڒڹٛڴؙڐۅؘڷۏؘڲۯۘۄؙٲڵۺ۫ۮۘڮؙۏؙ؞۫ۧٳٳؾٙؠۜٵڷڋؘڹٵڡٮؙٷڰۿڶڎؙڰػۭٚۼٳٚڿٙۅؘۊؾۼؘڋ نَكَابِ إليم أَهُ تَوْفِينُونَ بِاللَّهِ وَكَاسُولِهِ وَجَهْدُ وَنَ فِي سَبِيلًا لِلَّهِ بِإِمْوْلَةً وَٱنْفَائِكُ ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُوالِ كُنْتُوتُعَلَىٰ وَيَغِيغُو إِكُمْ ذَنُو بَكُوْ وَمُدْخِلُكُمْ جَنّ بَخُى مِنْ يَحِنْهَا الْأَنْهُرُومَسَكِكَ طَيِّيَّةً فِي جَنْتِ عَذْنِ ذَٰلِكَ الْفُو زُالْعَظِيمُ خْرِى يَحِبُونِهَا نَضَرُّهُ إِللَّهِ وَأَفْعَ وَأَنْ وَيَبُ وَكَبَيْرًا لِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِيرَ مَنُوا لَوْ نُوْا نَصَارَا للْوَكَمَا قَالَ عِيسَائِنُ مَنَ مَ لِلْحَوَارِ عِنْ مَنَ اَصَارِ يَالِكَا فَأَنَّا لَكُوَا رَبُّونَ نَحْ } يَصَارُا لَلْهِ فَامْنَتْ طَّالِفَهُ يُمِنْ سَيَجَالِمُتَا ثِلَ وَكَفَ عَلَائِفَةٌ فَأَتَدُ مَا الَّذِينَ الْمَنُو أَعَلِيْ عَسُدُ وهِمْ فَأَصْبِيمُ اطْبِهِرِينَ ءُ لَيْهِ مَا فِي السَّمْ ﴿ بِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمُلِكِ الْقَدُّ وَسِلْ لَعَرَيْزًا ڹ٤٤٤٠٤ فِي الأَمْتِ رَسُولًا مِنْهُ مِّيَتُلُوا عَلَيْهِ الْمُتَهُ وُرَكَمْ مُرَّوَّا والحكورة وإنكانه ام فأ لؤصا

سورة للمعكة

مَرَهَا دُوَالِانَ زَعْنُهُ ٱلْكُوا وَلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّا

المخرة الناموالغين من المخرور المناموالغين المرابع الم

277

كُوُّ أَمْرَ أَنْ مَنْ عَنْ فَرْ فَكُوْ أَنْ مَعْ فَرَا لِلْهُ كُلُمُ أَنَّا لِلْهَ لَكِيمَ فَرَى الْقَوْمَ الْفَسِمَ مَنَ \* هُمُرُ لَذِينَ بَعْوُلُونَ لَا مَنْفِقُوا عَلِيمَ عِنْ دَرَسُولِ لِللهِ حَتَى مِنْفَوْلُونَ لِينَ وَجَعْنَ الْفَالِمَ يَا لَا رَضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لِا يَفْقَهُ وَنَ \* يَقْوُلُونَ لِينَ وَجَعْنَ الْفَالْمَ بِسَنَةٍ كُوْ حَنَّ الْإِنْ مَنْ الْكُنْ لَا يَعْقَلُونَ لَا يَقْلُولُونَ لِينَ وَكُولُونَ لِللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ

ڵۼۣڔ۬ڿڹؙٞٵڵٳۘۼڒؘؽ۫ؠ۫۠ؠ؆ٵڵٳۮٙڶۜٷڷؚؽؗۄٙٲڵۼڒۜ؞ۘٞٷڵڔۺۅڵۿۘۅڵڵٷؙڝڹؾڹٞٷڵؚڮڵڵڹڣڡڡؾۯ ڵٳۜؽۼؙڶؠؙٷڹ۫؞ؖێٳۧ؞ؙؠۜٵڵڋؽڹٲڡؾؙۅؙڵٳؙؿؙڵۿڮ۫ٳٞٲڡ۫ڸڬڲؙۊ۬ڵ۪ٲۘٲۏڵۮڮؙ؏۫ۼڹ۫ۮۣڮؚۯٳۺ۠ڐۣؗۅٛڡڒؙ ؘؘؘؖڡڣ۫ۼڐۮ۬ڵۣػؘڡؘٲۅڷؽ۠ڬۿ۫ۄٳػۼؙؠؠؙۅؽ؞۫؞ٛؖٷٲٮڣڡۿۅٳڡڹ۫ڡٙٳڔۯؘڡ۫ڹڰؙڋۄ۬ۥڗٚڣڹڮٳٞٮ۫

كَنْ مِنَ الصَّالِينَ \* وَكَنْ يُوجِّعُ اللَّهُ لَقَدُ اللَّهُ الدَّاجَاءَ اَجَلَّهَا وَاللَّهُ حَبِيْرِيمَا تَعْلَلُ

الله الرحية

ؽڛۜڿؙۅڸؠۜۅؚؖٙڡٳڣۣٳڵۺؖؠۅۣ۫ڽۅٙڡٳڣۣٳڵٳڒڞڶ؋ٵٚڵؽڵڽٛۅؖڵ؋ٵڬؽڵٷۄٙۿۅؘۿڮٙٵۣڲٳۺؿؙ ڡٙڋڽڔ۠؞۫ۿۅؘٳڵڋؽڂػڡؙڴؠؙٚڣؽڹٛڮػٳڣۯۅڡڹػڒؠؙڡۊؙ۫ؽڶٞۊؙڵڷؠؗڲؠٵٮۜۼڵۅؙڹ؈ۻڽڕۛ ۼؖڵۊٙٳڵۺۜ؞ڸؾۘۅٵ۫ڵٳۯۻ۫ؠٳ۫ڵڮٷۜۅڞٷؽڮؙٷٚٵٞڂۺڽڝؙٷڰڮۄۊ۠ڵؽۑۅڸڵۻ۫ؽڕ

عَلَى اللهُ وَ وَ وَ رَصْ اللهِ مِنْ وَصُولَ مِنْ وَكُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ الم وَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمَوٰتِ وَالْارْضُ وَيَعْلَمُ مَا يَشْرُونَ وَمَا تُعْلِيْنُونَ وَاللهُ عَلَيْمُ مِنْ ا

الصُّدُودِ ۚ الْذِي عَايَكُمْ بَنَوُ الَّذِينَ كَنَّ وَكُولَمِنْ قَنَّلُ فَذَا قُولَ فَالْكُمْرِهِمْ وَكُمْ عَذَابُ الذَّ \* ذِلكَ مَا نَهُ كَانَتْ مَا سَهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِنَيْاتِ فَعَا لُوالْبَشَرَ عَبَدُ وَسَا فَكَفَرُطُ

ۅٙؿۅڵٷٳۅٙٲۺٮۧڡٚۼ؏ؘڷڷۿۅٵڵۿٷۼؾ۠ٞۼڝؙڎ۫؋ۯۼ؆ڵڋٙؠڹۿۯؙۅؗٲٲڽ۫ڵۯؘؠڹۘۼؿؙۅؙٲڡؙڵؽڵ ۅٙڒۼ۪ٙڵؘڎؙڹۼؙؙڹٛڗ۫ؿؙڵڎؙٮؘڹۘٷۘڹۜۼٲۼڴڎؙۅۮڵػٛۼڸڶڷٚؖۿؚؽۻڲڕ۠؋۠ڣؘڵڝڣؙۅٳٮٳڶڷٚۅٙۯؠڮ

Digitized by Google

الله بما تعلون حيد الأورج لله عهد قلته والله كا تَسُولُ فَأَنْ تَوَكَنْتُهُ فَا نَمَا عَلَى رَسُهُ لِمَا الْمَاهُ التَّةِ كُمُ إِلْمُؤْمِنُهُ نَ \* فَأَيِّمَا الْدَنِيَ أَمَنُهُ إِنَّ مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّانِ مِنْ أ عَرُقَالِكُمْ فَأَحْذَرُ وُهُمْ وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصْفَحُ اوَتَعْفُ وَافَانَ اللهَ عَفُو رُ مُوْلِكُمْ وَآوْلُكُمْ فِيَّنَّةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ آجُرْ عَظْمُ فَ فَاتَّقَوُّ مَعُهُ اوَاطِيعُوا وَآنِفِقُوا حَنْزًا لِأَنْفُيتُكُمْ وَكَنْ نُوْقَ لَنْجُ نَفَيْهُ ن يَقْ ضُوا الله وَصَاحَكُ الصَّعَفَ وي علاالغة والشركة العيز

×

المخرالنامروالعشرون

440

للهِ وَالْمَوْمِ الْأَخِرِ \* وَمَنَ بَيْقِ اللَّهُ يَجِعَ إِلَّهُ مَخْرَجًا \* وَكُوزُ فَهُ مِنْ نُهُ إِنَّاللَّهُ مَلِغُ آمْرِهِ قَلْآجِعَا إِللَّهُ لِكُمَّا شِيعٌ قِلْا نَا مِرُهِ يُسْرًا ﴿ ذَلِكَ أَمُ اللَّهَ أَنَّ لَهُ الْمُنكِرِ وَمَرْيَتُوا للَّهَ بَكُمْ عَنَّهُ سَتًّا عُهُ مِمَّا أَتُهُ اللَّهُ لَا يَكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسِيًّا إِلَّا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُدَيِدًا وَعَذَيْنُهَا عَنَا يَا نُكُرَّاهُ ۚ فَنَا قَتْ وَبَالَ مِرْهَا وَكَانَ عِقْيَةُ سُرًّا ﴿ أَعَذَا لِللَّهُ لَهُ عَنَا بَأَشَدَ لِلَّا فَا تَقَوُا اللَّهَ لَإِ وَلِمَا لَا نَبْكِ " الَّذِينَ أَم ت مَزَ الظِّلْلُتُ إِلَّا لِنَّهُ رَّوَكُنْ يُونِمِنْ مِاللَّهِ وَيَعْمَ شَيْعُ قَدَ مُرْوَانَ اللَّهُ قَتْدَا كَاظَ بِكِلِّ سِنْدَ \* عِلْتَ

يَايِّهُ اللَّهُ لِمِنْ يُحَرِّهُ مُعَالَحًا لِللَّهُ لَكَ مُبْتِغَ مِرْضَهَا تَكَ زُوْجِكُ وَاللَّهُ عَ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَاظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَرْفَ يَغِضُهُ وَاعْرَضَ عَنْ يَعَفِّي فَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوافُوا اَنْفُسُتُكُمْ وَاهْلِيكُمْ يَارَّا وَوْ دُهَا الْنَا سُوالِحُمَارَةُ عَلَيْهَا مَ بْنَادْلَايِعْصُوْ اللَّهُ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفِعَلُونَهَ أَيُّوْمَرُونَ ۚ يَآيَّهُا الَّذِيزَكُمْزُوا لِانْفَتَذِرُوا لَيْ كُنْةُ تَعْلُونَ ۚ هِ لِيَتُهَا الَّذِينَ أَمْنُوا يَوْ بُوٓا إِلَىٰ لِلَّهِ يَوْ بَةً نَصْبُوحًا غَسْمَ للهُ النَّيَّ وَاللَّذِينَ الْمَنُوامَعَهُ نُورُهُ مِنْ مَعْ يَبْنِ آرَيْهِ بِهِ وَإِنَّ يُنْفِعُ مُ تَعَوَلُونَ رَّ يَمْ مُنَا نُورَنَا وَأَغِفُ كُنَّا إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شَيَّةً فَدَيْرٌةً بَايُّتُهَا النَّيَّةُ جُهدِ الكُفّ لْنُفِيقِينَ وَأَعْلُطُ عَلَيْهِ وَهَا وْمُهُمْ جَعَيْهُ وَتَبْيِسُ لِلْهَمْ يُرَةَ ضَرَبَ اللهُ مَنْكُ تفروا اغرابت نوج والمرات لوطر كانئا تحت عبدين فنعيتا يدناصا بحن فأ فَكَمْ يُغِينِياعَنْهُمَا مِزَالِلَّهِ شَنْئًا وَقِيلَ لَهُ خَلَا ٱلنَّارَمَعَ الدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَنْكُو لِلَّذِينَ أَمَنُواْ أَمْرَاتَ فِرعُونَا ذِي قَالَتُ رَبِّا بْنِ لَيْعِنْدَكَ بَلِيتًا فِي الْجَنَّةُ ني مِنْ فِعُونَ وَعَلِهِ وَنَجَيْنِ مِزَالْقُو مِرَانِظُ لِيَ ﴿ وَمَرْبَمُ أَنْكَ عِبْرِنَالُمُ الْ رَقِ عَلَى لَهُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ الْعَرْبُ مِنْ

ني عَوِيًّا عَلَى مِراطِ مُسْتِيَقِيْمٌ قُلْهُ وَالْدَى أَنْشَاكُمُ وَجَعَلَكُمُ الْمُ وَالْاَبْضَرَوَالْاَفِئَةَ مَا لَيْدُمَا لَتَتْكُرُونَ ﴿ قُلْهُ وَالْذَى ۤ ذَاكُمُ فَالْأَرْضِ وَالَّكِ يَرُ وَن اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَنْ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْكُنْتُمْ صَدِقِينَ "قَالْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللّهِ وَإِنْكُنْتُمُ صَدِقِينَ "قَالْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللّهِ وَإِنَّا لَيْدُوا نَذِيرُمُبِينَ ۚ فَلَا رَاوَهُ زُلْفَةً إِسَّ نَتْ وُجُوهُ الَّذَ نَرَكُمَ وُاوَقِهَ إَهْ لَا الذِّ كَانَتُهُ نْدَعُونَ ﴿ قُلْ رَائِيتُ إِنَّا هَلَكُمْ اللَّهُ وَكَمْ أَمِعَيَّا وْرَجَمَنَا فَمَ بُحِكُوا لْكَلَّفُونَ عَذَا بِالْهِيْرِ \* قُلْهُ وَالرَّحْمَٰنُ الْمَتَابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْهُ وَفَضَ نين ﴿ قُلْ الرَائِنُهُ إِن أَصْبِهِ مَا وَكُو عُورًا فَنَ يَا بِيكُو بِكَاءٍ مَعِينٍ نَ وَالْقَلَا وَمَا يَسْطُ وَنَ \* مَا آنْتَ بِنَعْمَةُ رَبِّكَ يَكُنُّهُ ذَلُّهُ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا نَ اللَّهُ وَايَّكَ لَعَا خُلُقُ عَظِيرٌ اللَّهِ فَيَسَّتُ ضُرَوَيُبِهِمُ وِنَ ﴿ بَايِسِّكُمُ الْمُفْتُولُةُ ﴿ رَبِّكَ هُوَا عَلَىٰ بِكِنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا عَلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ أَنْ فَالاَ تَطْعِ الْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ نَدْهِنَ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلا تَطِعْ كُلَّ عَلاَّ فِهُ هِينِ ﴿ هَمَّا زِمَسَتُ يَعْ مَنَّاعٍ لِلْيَرْمُغِتَكِ آشِيمٍ عُتُلَاعِلُدُ ذَلِكَ زَنيم "أَنْكَانَ ذَامَالِ وَبَنِينَ " أتُنْا عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ سَلِطِيرًا لَأَوَّلِهِنَ \* سَنْسِمُهُ عَلَى لَخُ طُوعٌ ﴿ إِنَّا بَلُون كَابَلُوْنَا اصْحِيرًا لِحَنْدَ إِذِ اَفْتَمَمُ الْيَصْرُ مُنْهَا مُصْحِدٌ وَلَا لِيَسْتَثَنُّونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَالِقَتُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَا يُمُونَ \* فَاصْبَعَتْ كَالصَّرِيم \* فَلَنَا دَوْامُضِيعَة عْدُواعْلِي مَنْ كُمُ إِنْ كَنْتُمْ صِرِمِينَ ﴾ فَا نَطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَفَّنُونَ ٥ أَنْ لَا يَدُخُلُنَّهُ اللهُ وَعَدَوْ اعْلَى حَرْدٍ قَدِ رِينَ \* فَلَنَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ

ربع

بَلْخُنُ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَا وَسَطُهُمْ لَوْا قَلْكُمْ لُوَلاَ شَيِّتُهُونَ ۗ قَالُواسِيْحِ رَبَبَا إِنَّاكُمّا ظِلِينَ ﴾ فَأَ قَبْلَ بَعْضُ هُمْ عَلَى عَبْضَ مَيْلُومُونَ ﴿ قَالُولِيوْ مُلِنَاۤ إِنَّاكُمْ الْطِغْيِنْ ﴿ عَسَجَ رَبُّنَّ كَنْ يُبِيْدِ لَنَا خَيْرًا مِنْ قَالِنَّا آلَىٰ رَبْنَا رَغِبُونَ \* كَانِكِ أَوَذَا نِي وَلَعَلَا كُ لِأَخْرَ وَآكُمُ ڵۉػٲڹۅؙٳؘؿۼٳٛۯڹۜ؞۫ٳڹۧؽڵۣؽؙڝۜٛؾڹ؏ؽڹڐۯ؞ۣؠؿۭڿڹٚؾٳڶڹۜۼؠ؞ۨ؞ٵڣۼؘۼٵٳڵۺؽٳؠڹؘػٵڸڿؙۄ<u>ؠ</u> \* مَمَا لَكُمْ يُكِفَ عَكُونَ \* أَمُرِكُمُ كِتُ فِيهِ تَكُنْ مُسُولَ مَا إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَعَيَرُ وَلَ ١٩ لَكُمْ آَيْنٌ عَلَيْنَا لِلِغَهُ ۚ إِلَى تَوْمِ الْقِيمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُ ۚ نَ \* سَلْهُ لَا تُتُحُمُ بذلكَ زَعِيمُ مْ فَمُ شَرَكًا ۚ فَلَيْا تُوالِمُسْرَكَا يَهُمْ إِنْ كَانُوا صَدِقِينَ ﴾ يَوْمَ يَكُمْتُفُ عَنْسَاق وَنُدْعَوْنُ الْ الْسَبْحُودِ فَالْأَسِسَ مَطِيعُونَ لَهُ خَيِتْكُةً الْبَصْلُهُمْ تُرَهْقُهُمْ ذِلْهُ أُوتَانَكَا نُوا يُنْكُونَأُ المنجود وهم سليكون أ فَذَر بي وَمَن كِينَ بِهِذَا الْحُدَيُّتُ السَّالَ وَجُمْ مِنْ حَيْدُ لاَيْعَالَيْنَ \* وَأَمْا هَوْ أَنْ كِذِي مَبِينَ \* اَمُ نَسْئَلُهُ كَا جُرَّا فَهَا مِنْ مَغْرَمُ مِنْ قَالُونَ \* اَأَهُ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُ يَكِبُنُونَ ﴿ فَاصْبِرُ لِحَكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُنَّ كَصَاحِبِكُونِ إِذْ فَا ذِي وَهُوَ مَكْظُومٌ أُلْوَلَا أَنْ تَدَرَكُهُ نِعْمَةُ مِنْ رَبِّهِ لَمَيْدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَدْمُومٌ \* فَاجْتَبِلُهُ رَبُّهُ فِغَيَّلُهُ مُنَالِصَلِحِينَ \* وَإِنْ يَكَا دُالَّذِينَ لَقَرَّ وُالْكِينُ لِفَوْلَكَ بِآبُطرِهِ \* كُلّ سَمِعُواالْدِّنَكُ وَيَقُولُونَا يِّنَهُ لَمُجَنُّونُ ۚ ﴿ وَمَا هُوَاِلَّا ذِكْرُ لِلْعُلَمِينِ والله آلة هز الرحي مَا أَكُمَا فَكُوا مُوا أَنَّا أَنْ فَا لَكُ مِن الْمُكَالِكُ فَيْ أَنَّا لَكُونُ وَكُونُوا فَا فَا أَلْمَا لَ ثُمُودُ فَاهْلِكُ ابِالطَّاغِيَةِ ﴿ وَآمَاعَا ذُفَاهُ لِكُوابِرِي صَرْصَرَ عَامِيَّةٍ ﴿ سَعْزَهَا عَلَيْ بع ليال وتمنية أما مرحسوما فترى لفوه وبيها صرع كانه اعيار فالحاوية

يفرن

بسورة الخافتة آءَ فِي نُ وَمَنْ قَعَلَهُ وَالْمُ تَقَعَدُ مُن خَذَهُ إِنَّذَذَةً رَاسَّةً قَا لَلْآطَعَا الْمَآءُ تَمَلُّكُ فَالْكَا الَكُوْ تَذَكِرَةً وَتِعِيهَا أَذَنُ وَعِيَّةً ﴿ فَإِذَا نِفِحَ فِالصُّورَ نَفِنْهُ وَحِلَّهُ \* وَ لُ وَلَكَا ذَكَّةً وَحَدَّةً \* فَهُ مِينَذُوقَةَ عَالُوقِعَةُ ۚ وَانْسَقَّيْ هيَّة ٥ وَالْمَاكُ عَلِ [رَجَاءَمُا وَيَحِمُمُ عَرْشُ رَبِّكَ فُو فَهُ عُرُو يَّة ﴿ يَوْمَيُّذِيُّو حَنُّهُ لَا لَكُوا مِنْكُمُ خَافَّتُهُ ۗ فَأَمَّا كَمُوا ا هَوْلَ هَا وَيُوالْوَ وَالْمُلِّيَّةُ هُمَّادٌ ظَنَيْنَا آذَهُمُاهُ حَسَابًا سَةِ ۚ فَيَحَنَّةِ عَالِيةِ قُطُوفُهُ آدَانِيُّةٍ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُواهَبَيًّا عِمَّا اَسْأَفْتُمُ نَيَامِ [كُنَالِيَةِ يَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِيْبُهُ بِشِمَّالِهِ \* فَيَقُولُ لِلْيَنِيَّ لَمُ الْوَسَكِيلِيّ دُرْمَاحِسَابِيهُ هِ فِلْنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ وَمَا أَغْمِ شَيْخَةٌ مَالِمَهُ «هَلَاثُعُ لْطِيْنَهُ ﴿ خُذُوهُ فَفُلَّهُ وَ ﴿ ثَمَّ الْحُرْبَ صَلَّوُهُ ۞ ثُرٌّ فِي سِلْسِكَةِ ذَرْعُهَا مَ ذِ رَاعًا فَاسْلَكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يُوفِنُ باللَّهِ الْعَظِيمِ \* وَلا يَحُضُّ عَلَيْهَا عَالِمَ و فَكَيْسَرَلُهُ الْيُوْمَرُهُ هُمَنَا جَمِيمٌ \* وَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِينَالِينِ \* لَا يَاكُلُهُ الْآلِكُ وَلَكُ أُوسَهُ مِمَا سَيْصِرُونَ \* وَمَا لَا سَصْرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولِكُمْ وَ وَمَا هُوَ عَوْلِيثَاعِ ٰ قَلَيلًامَا تُوَثَّمِنُونَ ۚ وَلا بِعَوْلِ كَاهِمْ قِلْلِا مَا لَذَكَرَ ۚ فِنَ لَا تَنْزُلُمُ وْرَدِ لْعَلَيْنَ ﴿ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعَضَ الْأَفَّا وِيلَ لَكَخَلْنَا مِنْهُ بِالْتَمَيْنِ ۚ ثَمُّ لَقَطَعْنَا مِ لْوَبَينَ فَهَامِنْكُمُ مِنْ لَحَدِعَنْهُ حِجِينَ هُ وَانْهُ لَتَذَكُّرُ مُّ لَلْتُقْبَنَ وَإِنَّا لَنَعَ لَهُ أَنَ مُكَذِبْنَ وَإِنَّهُ لَكُنَّهُ مَكَا الْكُفْرَيْنَ \* وَإِنَّهُ لَكُونًا لَيْهَيْنَ \* فَسَبِّيعُ مَا بُ

زرج

النَّهُ فِي وَمِكَانَ مِقْدًا لُهُ حَسْمِينَ الْفُنْسَنَةِ \* فَأَصْبُرُصَيْرًا جَمَد يًا ﴿ وَيَرِالُهُ وَيِياً ﴿ وَمُ تَكُونُ النَّيْمَ عَكُونُ الْخِيا وَلاَيْنَا حَمِينُهُ حَمِياً ﴿ يُمَصِّرُ وَ ثَهُ وَدُالِكُ مُ لَوْ يَقْتَدِي مِزْعَلَا كَلَّوْانِيًّا لَظَالِهُ \* نَرْاعَةُ لِلسُّويُ لَدْعُوامَنْ آدَرَ وَتُولَى ۚ وَجَمَعَ فَأُوعَى ٓ إِنَّا هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَنَّهُ النَّهُ مُجِزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا الْمُعَلِّمَ هُمْ عَلَيْ صَلَادَة بِيهُ وَآلِمُ وَالَّذَ مَنْ فِي أَمُولِ فِي مُعَلُّوهُ وَلِلسَّكَا ثُلُوا لَحَ ف وَالَّذِينَ يُصَدِّدِ قُونَ بَيَوْمِ الدِّينُ \* وَالْمَذَينَ \* مَ مِنْ عَلَاكِ يَهُمْ مُسْفِيعُونَ \* إِنَّ عَلَ رِبِهِ مُعَنِّمُ مَامُونِ \* وَالدِّينَ هُمْ لِفُرُوجِهُ مِحْفِظُونَ \* الْأَعَلِ أَرُوجِهِ أَوْمَ لَكَتَ الْمِنْهُ وَفَا يَهُمُ عَيْرُمِلُومِينَ \* فَرَا بَسَعَ فَكَا أَهُ ذَٰ لِكَ فَأُ وَلَيْكَ هُمَا أَمَادُ لَدُينَ هُوْ لِإِمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِ رَعُونَ \* وَالْدَينَ هُمْ بِشَهْدَةِ مِيْ فَأَيْمُونَ } لَّنَ هُوْ عَاصِلَ رَبِي عِيَا فِطُونَ ۗ أُولِيْكَ فِيجَنِينَ مُكُرَّمُونَ ۗ فَالِالْذِينَ هَنَالُ مُهْطِعِينٌ عَن الْيَمَارَ وَعَن الشَّمَا لِعَزِينَ \* أَيطُمُ عَكُلُ مِن عَ مِنْهُمُ أَنْكُ نَّنَةَ نِعِيمٌ كَلاَّ إِنَّا خَلَقُناهُ مُ مَّا يَعْلَلُونَ ۚ فَلآ ا فِينْ بِرَبِّ لَمُسَّرُّ قَ وَالْمَغُرُ الْأَلْقُدُ ﴿ عَلَىٰ نُبَدِّلَ خِيرًا مِنْهُمْ وَمَاغَوْ بَيَسْتُوفِينَ ۗ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعِبُوا خَيُلَقُوكُ لِذَى يُوعَدُونَ " يَوْمَرَ يَحْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ وَالْحِاصُدُ

رَّهُقَهُ ذَلَةً ذَٰلِكَانُوَ مُالَّذَى كَانُوا يُوعَـدُونَ ﴿

فين أنه حدة والماه

سُوكة نوح

نَّا ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِ رُقُومِكُ مِنْ فَعَالَ نَ يَا يَتِهُ مُ عَذَا كِأَلَمُ اللَّ لِيِّ لَكُمْ نَذَيْرُ مُبِيِّن ﴿ آيَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَاتَّقَوُهُ وَآطِيعُو يَا يَغْفَرُكُمْ مُنْذُ بَجُلُمُسَمِّعٌ إِنَّ آجَكَ اللَّهِ إِذَا بِيَآءً لَا يُؤُّخُّ لُؤكُنُتُهُ لَعُكُمُونَ ۚ قَالَ رَهِ عَوْثَ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَا رَّا \* فَإِنْرَدْهُمْ دُعَآ جُلِلًا فِالرَّاءُ ۚ وَانْكَلَّا دَعَوْتُهُمْ لِنُ وُجَعَلُوا آصَيْعُ هُ فِي أَدَانِهِ وَأَسْتَغْشَوْا شِيَابِهُ وَاصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيَجَا يِّدَعَوْ بُهُ وْجِهَارًا مُ يُؤْكِنَّا عَلَيْتُ فَوْ وَلَمْهَ رَبُّكُمْ وَاسْرَارًا ۚ فَقُلْتُ اسْتَغُفُوا نِهُ كَانَ عَفَاً رَّا ﴿ يُرْمِيلُ لِمُنَّمَا ءَعَكِ كُمُّ مِذْ رَاراً ﴿ وَكُذْ ذَكُمْ لِأَمْ لِلْ وَبَنِينَ وَيَجِعَلْ لِكُم يَجْعِمَلُ كُمُّ انْهُرًا \* مَا لَكُمُ لِا مَرْجُونَ لِلْهُ وَقَارًا • وَقَادَ حَلَقَكُمُ اطْوَارًا \* الْهُ مَرَ وَالْكُفُ خَلَقُ اللهُ سَبْعَ سَمُونِ عِلْمِنَاقًا \* وَجَعَلَ الْعَمَ فِيهِنَّ نُورًا \* وَجَعَلَ الشَّمْ سِرَجًا \* وَا نْبَتَكُوْمِزَ الْأَرْضَ بَاتًا ﴿ فَرَّيْهُ لِدُوْ فِهَا وَيُخِرِّخُ إِخْرَاجًا ۚ وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْهِ تَاطَّا ولِتَسْنَكُوا مِنْهَا مُسُبِلًا فِأَجَّا ، قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِ وَاتَّبْعُوا مَنْ دْهُ مَالَهُ وَوَلَدُ مُ الْآخِتَ عَارًا ﴿ وَمَكُمُ وَلَكُمْ عَلَكًا رَّا إِنَّهُ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْمُتَكُمُ وَلَا فَذَرُنَّ وَدَّأُولَا سُواعًا \* وَلِا يَعُونَ وَيَعُوقَ وَفَنَرًا \* وَقَدْا صَلُّوا كُثِيرًا \* وَلا يَزِدِ الظّ لَا حَمَالُورٌ مِمَّا خَطِّينُ هُواُغُو فِي أَوَا دُخِلُوا مَارَّاءٌ فَلَ بَصَدُوا لَهُمْ مِنْ وَنِ اللهِ آنصارًا، وَعَالَنُوحٌ رَبِيلُاتِذَرْعَكِي لَارْضِ مِنَ الْكِفِرِينَ دَيَّا وَّا فِي إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمُ بُضِلُواعِياةً وَلاَ مِكُ وَآلِاً فَاجِرًا كُمَّا رَّاءٌ رَبِياغِفِرْنِي وَلُولِدِيَّ وَيُلِّنَ دَخَلَ يَنْنِي مُوْمِنًا وَلِيُومِنِيرَ وللؤمث ولارتدالظاء الأنارا

المرالتات والعصرة قُلْ وُحِيَا لَيَّا اَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرَهُنَ إِنِي فَقَا لُواۤ إِنَّا سِمَعْنَا قُوْاْنَا عِبَيًّا مِهَمْ إِنْ الْأِ فَأَمَنَّا بِهُ وَلَنْ نَشِرْكَ بَرَتَهَا آحَكًا ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اغْتَرْتُ ضِعَيَّة وَلا وَلَدا وَآنَهُ كَانَ يَعُولُ سَغِيهُ نَاعَ إِللهِ سَطَطَطاً \* وَإِنَّا ظَنَمَا آنَ لَنْ تَعُولَا لايسْ وَالْحِنَّ عَلَ اللهِ كُناً \* وَانَّهُ كَانَ رِجَالُمِنَ الْإِنْسِ بَعُودُ وَنَ بِرِجَالِ مِنَا لِغِنَّ فَرَادُ وَهُمْ رَهَعًا \* وَآنَهُ وْظُنُّواْ كَمَا ظُنُّنَّهُ ۚ الدُّلِّي مِنْعَتَا لِللهُ آحَدًا مِوَا نَالْمَسْنَا النَّمَآةِ فَوَجَدْ نَهَامُلِكَ حَرَسًا سُنَادِ يِدًا وَشُهُمُيًّا \* وَانَّاكُنَّا نَعَعُ مُومِنْهَا مَقْعِدَ للسِّمْءِ فَمَنْ لِسَنِّمَعِ الْأَنْ يَجِذَلَهُ سِنْهَابًا رَصَدًا وَوَانًا لَا نَدُرِيَ اسَرُ أُومَدِ بَيْ فِي الأَرْضِلَ مَ آزَاد يَهِمِ وَرَبُّهُمُ رَسَلًا وَانَّامِنَا الصَّلَحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكُ كُمَّا طَرْآتُوْ يَقَدَدًا ﴿ وَانَّا ظَنَمَا أَنْ لَنْ نَعِجَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ نَعُنَهُ هُزَيًّا \* وَانَّا لَمَّا سِمَعْنَا الْهُدْتَى أَمَّنَّايِهِ فَرَوْنُ بَرَيْهِ فَلَا يَخ اَجَسُا وَلاَرَهُمَّا \* وَانَّامِنَا الْمُسُلِمُ مَنَ الْفَسِيطُ وَفَنَّ اسْلَمَ فَا وَلَيْكَ عَرَقَ رَسَّناً \* وَأَمَّا الْقُرْسِطُونَ فَكَا نُوالِجَهَةُ مُحَطِّياً \* وَأَنْ لُوا سُتَقَامُوا عَلَى الطّربق ع اسْقَينُهُ مَا عَا عَدَقًا ﴿ لِنَفِينَهُ فَي وَمَنْ يُعِرضَ فَي ذِكْرَتِهِ لِيَسْلَكُمُ عَذَا بِأَصَعَكُمُ وَكَنَّالْمِيْحَدُسِيُّهِ وَلَكُومَ عُلَيْهِ آحَدًا ﴿ وَالَّهِ كُنَّا فَأَمَ عَبُدُ ٱللَّهِ مَدْ عَنَ كَأَدُ وا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا ﴿ قُولِ مَّا أَدْعُوا رَبِّي وَلِأَا أَيْرُكُ مِهِ آحَكُم \* قُلْ إِنَّ لِآمَالُ لُكُمَّ ضَرًّا وَلاَنَّ ٥ قُوْلِ فَي لَنْ يُحِبِرُ فِي مِنَ اللَّهِ آحُدُهُ وَلَنْ أَجَدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتِيَّا مِ إِنَّا بِلْفَا مِنَ اللَّهِ وَرَسَالِيَّةً وَمَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مَا رَجِمَتُ خِيلِينَ فِيهَا أَيَكُ مُنْ تَحْيَا إِذَا رَاواهَا لُوعَانُ

فستبغكمون مَنْ اَصَعَفُ الصِرَّاوَ اَفَاعَلَدًا مَّهُ قُوْانِ آدْ رِيَّا فِي يَكِيمَا نُوْعَدُ وَنَ أَمْ يَغِي

وَ فِي اللَّهُ مِنْ الْغِينَا فِي نُطْ هِرْعَا غَيْبِهِ آحَلًا ﴿ إِلَّا مَرَا رِبْضَا مِنْ رَسُولُ فَأَنْكُ أَتُلُوا لَكُوا مِنْ أَنْكُ أَنْكُ أَلَّا لَا مُؤْمِنَا لَا تُعْلِينًا لَا تَعْلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّا لَهُ فَا لَكُوا مِنْ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَا مُعْلِمًا لَا مُعْلَقُولُونُ لَا أَنْكُولُونُونُ لَا أَنْكُولُونُونُ لَا أَنْكُولُونُونُ لَا أَنْكُولُونُونُ لَا مُعْلِمُ لَا مُعْلِمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ لِمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

Digitized by Google

سَنْ عُ عَدُدًا \* بُهَاللُّهُ يِّمَالُهُ قُو الْنَالِكُ قِلَكُه نِصْفَهُ لَوانْفَصُّ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ اَوْ زِدْعَكَيْقَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ قُولًا بَهْتِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَهُ النُّولِ هِيَ اشَدُّ وَا َّهُ إِنَّ لَكَ فِالنَّهَا رَسَبِعًا طَهِ مَلَاهُ وَاذْكُرُ اَسْتَرَيَّكَ وَتَبَيَّنُا لِلَيْهِ نَتُمْ قَ وَالْمُغَرِّبِكُ الْوَالْأُهُمَ فَا يَخِذْهُ وَكِيْلَا أَهُ وَاصْبُرِعُلِي مَا يَقُولُونَ غِزَّاجِمَيِلًا ۚ وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَّلْهُمْ قَلِيلًا ۚ إِنَّ لَدَّيْنَا أَنكَأ وَجَدِياً \* وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَلَابًا إِلِيمًا \* يَوْمَرَّحُهُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَا لِكَنْيًا مِهِيلًا يَهِ إِنَّا أَرْسَلُنَا إِلَيْكُ رُسَهُ لِلَّهِ شَهْدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا رَئْسَلُنَا الْحُ لاَه فَعَصْ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَهُ آخُذُ أَهُ أَخْذًا وَسِلَّاتُ ۖ فَكُمْ عَنَّ مَعْوُنَ إِنْ كَفَرْتُمُ كَالْوِلْدُنَ سِيبًا وَالسَّيْمَاءُ مُنْفَطِرٌ يَهُكَانَ وَعُدُهُ مَفْعُهُ لَا قُانَّ هَٰذِهَ مَذْكُم سِنَاءَ اتَّخِزَا لِي رَبِّهِ سَتَلِكُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعُلَّمَا نَكَ نَعَوُ مَرَّا ذُنَّ مِنْ لَكُمَ أَنْكُ وَضَ لُتُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ لَذَ مِنَ مَعَكُ وَاللهُ ثُقَدُ رَالْتُوا وَالنَّهُ وَعَلَانُ أَنْ مَعْصُوفً وَّامَا يَسَرَّ مِنَ الْقُرُ انْ عَلِمَانُ سَيْكُونُ مِنْكُو مُرْضِيَّةً الْحَرُونَ يَضْرِبُو رض يبتغون مِن فصَّا اللهِ وَأَنْعَرُونَ يُقْيِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقَرُ وَأَمَالَكَ نُهُ وَآفِيمُ الصَّالُومَ وَانْوَاالْوَكُوهُ وَوَأُوصُوااللَّهُ وَصَاَّحَتُ مَا وَمَأْلَقَابُمُوا جَرْبَيِدُوهُ عِنْدَاللَّهُ هُوَ خَيْرًا وَاعْظَمَا جُرًّا وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْوَكُم

لِكُمُ الْلُدَيْرُ \* فَرُفَانَذِ رَلَّ وَرَبَكَ فَكَدٍّ \* وَيْنَا بَكَ فَطَهْرٌ \* وَالرُّبُنَ فَاهِمُ وَلا تَمْنُنْ مَنْ مَنْ مَكُذُ لَهُ وَلِرَبِّكَ فَاصْلُبُرْ \* فَاذِا نِعُرَفِي النَّا قُوْرِ \* فَذَٰ لِكَ وَمِيَّذِ مُو عَبِيرٌ عَلَى الْكِفِرِ بَنَ غَيْرُيبِيرٌ وَرَقْيَ وَمَرْخَلَقْتُ وَجَدًا \* وَحَعَلْتُ لَهُ مُأْ مَنْدُودًا ۚ وَيَهٰنِينَ شَهُودًا ۗ وَمَهَدْثُلُهُ مُهَمْدًا ۚ ثُرَّ كَطَمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۗ كَالْزَآتُ كَانَ لِإِينِّنَا عَنِيدًا \* سَأَرُهُ قُهُ صَعُودًا ۚ قُالَةٌ فَكُرِّ وَقَدَّ رَ ۗ فَقُنُلَّ لَيْفَ قَدَّرَ \* فِيَّا كَيْفَ قَدَرَة ثُمَّ نَظُرَة ثُمَّ عَلِيَة وَتَسَرَّه ثُمَّ آدْتِرَ وَاسْتَكْبَرَ \* فَقَا لَانِ هَلَا يعري فري إن هذا الآون البشر عساصل وسقر أو ومااد ولك ماسقر ه بَعْقَ وَلَا ثَلَا رُبُّ لَوَّاحَةً لِلْمَثَدُ عَلَيْهَا فِيسْعَا مُرْعَثُونَ وَمَاجَعَلْنَا آصَيْ النَّارِ الْأ تَلَيْكُذُ وَمَا جَعَلْنَا عِذَّتُهُمُ لِكَا فِنْ قُرَلَّاذُ مِنْ هُزَوُ الْمِشْتَ مُقَ الَّذِينَ أُو تُواالُكِئِ يَرْدَا دَالَّذَ مَنْ الْمَنْوَ إِينَا وَلا رُّبَّا مِنالَدْ مَنْ أُوتُوا الْتَكَنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيْفُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ يُعِرَّمُ شُوَّا لَكُونُ وَنَ مَا ذَا آزَادَاللهُ يَهِا نَا مَشَالًا كُنَّ لِكَ يُضِلَّ اللهُ مَنْ لِيَشَاءَ وَيَهْدِي مَنْ مَيْنَاءُ وَمَا يَعْلَرُ حُنُودَ رَبِّكَ لِلاَ هُوَ وَمَا هِيَ الْأَذَكُرُ كَالْمَشَرَ سُكَلَّا وَالْفَرَّ وَالْيُولِدُ أَذَبَرَهِ وَالصَّبْعِ إِنَّا مَنْعَ وَالْمَمَّا لَإِخْدَ عَالَكُمُ " فَلَا مُرَّاللَّكَ عَلَى المُ نُ يَتَعَدَّمَ أَوْيِتَا خَرَكُلُ ثَعَيْدِ عَاكَسَتْ رَحِينَة \* إِكَّاصُ لِلْمَنْ فَجَنْتِ يَسَ عَ الْغُوْمِينَ ﴿ مَا سَلَةِ ﴾ فَي فَي مَا لُو الْوَ مَكُ مِنَا لْمُعَلِّدُنَّ ﴿ وَلَمْ مَكُ نَعْلَ كِيَّ \* وَكَمَّا غَوْضُ مَعَ الْحَاكَيْضِينَ وَكُمَّا نَكُن يُسِوِّمِ الدِّسْ \* حَتَّى لَفَنَا الْيَقِينُر مُنْ وَمُونِهُ مُنْ مُعَالِمُ السَّافِ عِنْ مُنَالَهُ عَلَالْتَذَكِرَةِ مُعْضِينَ \* كَأَنَّهُمْ مُنْ مُورَةٍ \* الْمُرُيلُ كُلَّا مِي أَمِن مُوانَ نُونَى صُحِفاً مُنَشَرَةً ﴿ كُلَّا مُ

ايَّهُ تَدَيْكُونَهُ ﴾ فَمَرْسِنًا ۚ وَذَكَّرُهُ \* وَمَا يَذُكُّرُ وُنَ الْأُ الله هُوَاهَلَ النَّقَوٰيَ اهْلُ الْغَفْرَةِ وَيَنْ عَلِمْ انْ نَسَتَهُ كَيَبَا لَهُ لَهُ بَلِ مُ بَالِ الْإِنْسَارُ لِيَغِيرُ آمَامَهُ النَّنُ بَوْمُتُذَا بِنَ الْمُفَرِّيُ كَالَّالِا وَزَرَ ﴿ إِلَىٰ يَهِ خَيْنَ فِي إِنَّ عَلَيْكُ لِي مِنْ اللَّهِ "إِنَّ عَلَيْكَ \* ثُوَّانٌ عَلَيْنَا بِمَا لَهُ \* كَالْأُ بَلْ يَحَدُّونَ جُوَّهُ يَوْمِيَّدُ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُ وتذرون الإخرة بَاسِرُةُ \* نَظُرُ أَنْ يُفِعْ كَلَيْهَا فَاقِرَةٌ \* كَارَّاذَابِكَغَتَا لِتَرَاقِيُّو فِي

طُفَةً أَمْسًاج بَبْتَكِيَّهِ فِيعَالِيهُ شِمِيعًا بَصِيرًا وإِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيلَ عِياشًا لَهُهُ رَّا ءًا نَّا آعْتُدُ مَالِلَكُهُ مَن سَلْيُكُ وَأَغْلَا وَسَعِيرًا وَّانَّ الْإِزْا سِكَانَ مِرَاجُهَا كَا فُرُاء عَنْ كَالِيَهُ بِيمَاعِبَا ذَا هَهُ يُعَمَّ وَبَهَا تَقَرُّوا لَهُ لُو فُونَ النّ وَيَنَا فُونَ يَوْمُا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَظِيرًا \* وَيُطْعِيُ نَ الطَّعَامَ عَلْجُتُهُ مِسْكِينًا وَيْ سِيَّرًا ۗ وإِنَّمَا نَطُعُكُمْ لُوجُهِ اللَّهِ لَا بُرِيكُ مِنْكُمْ يَرَاءً وَلَا نُشَكُهُ رًّا وَإِنَّا غَافُ بَوْمًا عَهُ سَا قَبْطَ بِرَّا \* فَوَقْهُ اللهُ سَنَرَ ذِيكَ لَهَ مِوَلَقَتْهُمُ نَضْرَةً وَسُرُهُ وَ \* وَجَرْ بَهُ مِيَا صَيَرُوا جَنَّهُ وَجَرِيرًا \* مُتَكِكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَا يُلِيُّ لَا يَرَوْنَ ف مُنْكَا وَلاَنَهُ مُرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ ظِلْلُمَا وَذَلِتَ قُطُ فَهَا تَذَٰلِهُ ۚ وَيُطِّ بإنية مِنْ فِصَّة وَاكُوا بِكَامَتْ فَوَا رِيرًا \* قَوَا رَكِرَهِ فَصَّة قَدَّرُوهَا لَعُلْهِ كُلُّ نِقَوْنَ فِيهَا كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا زَيْحَالًا مَعَنِنًا فِيهَا تَسَمُّسُكُ وُفْعَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُعَلِّدُونَ إِذَا رَاعِيْهُمُ حَيَسْبَتَهُمْ لُوْلُوا مَنْهُ رَاء رَكَيْتَ نَعِمًا وَمُلكًا كِيكِاءٌ عِلْيَهُمْ شَاكِهُ مِنْ يُصُمِّنُ لِينِ حُضِرُوا بِسُتَبْرَقُ وَ عَلَهُ مُرَدِّهُمُ شَرَابًا طَهُو كَا ثَانَ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَرَا وَمَشْكُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّ إِيْمَا أَوْكُفُورًا فَوَاذَكُوا سُمَرَتِكَ بَكُرَةً وَاصِيلًا فَوَمَنَ لَيُنْافِ لِيُلَّاطِ بِلَا وَإِنَّ هُوَٰلاً يَجُيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَلاَ رُونَ وَزَاءَ هُمُ يُو لَّهُ يَخِنُ خَلَقْنَاهُ وَشَدَدُنَا اَسْرَهُ وَإِذَا سِنْمَا لِذَلْنَا آمَسُلَهُ مُرْكِ لذِهِ مَذْكِرة فَمْنَ سَنَاءَ النَّهَا لَكِيَّهِ سَيْنَكُوه وَمَا مَّنْا وَيُولِا ٱنْ يَسَاءَ اللَّهُ الَّاللّ نَ عَلِيمًا حِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَنْ لَيَنَاءَ فِي رَحْبَهُ وَالظِّلْمِينَ عَدَّكُمُ مُنَامًا أَلَيمًا \*

مَلا بَدُ ارباع العرب

أسكتء فأه فالعصف عَصْفاً ووالنِّيثر بِتنسِّرًا ه فَا ب ذِكْراً هُ عَنْدًا أَوْ نُذْرًا ﴿ إِمَّا تُو عَنُونَ لَوْ فِعُ وَ فَا ذِا ه واذالته آء وحث واذاكي أنسفت واذا عَلَىٰ لِهُ مِوالْفَصَاءُ وَمَا آدُرْ رَكَ مَا يَوْمُ الْفَصَيا ﴿ وَمُرْ لُه مِ فَقَدَدَ تَافَعُ الْقَدْرُونَ \* وَكُلُّ بَوْ مَنْدُ لِلْكُدِّ: إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَوْمَتُذَ لِلْكِلِينِينَ وَانْطَلَقَ إِلَيْهَا كَنْتُمْ بِهِ كُلُونُونَ وَانْطَلِقُو

يَسَّنَا ءَلُونَ لِيُّعَنِ النَّبَا الْعَظِيمُ الْذِي هُمْ فِيهِ مِحْلِيفُونَ ﴿كَلاَ سَيَعْ رُكَلا سَيَعْلَوْنَ \* ٱلْمُرْجَعُمُ إِلْاَرْضَ مِهَادًا \* وَالْجِيَالَا وْتَادًا \* وَخَلَقْنَا زَوْجًا ۥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُيَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا الْيُلِيَاسِيًّا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهُ مَعَاسُاً ۚ وَبَنَيْنَا فُوْ فَكُمْ سَيْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا بِسَرَاجًا وَهَاجًا ۗ وَأَنْزَلْنَ بْزَالْمُعْصِرَاتِ مَآءُ ثُبِيًا جُمَّا وَلِيُخْجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَّا يَكُلْفَا فَأَةَ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْبِلَكَانَ مِيقَتًا ﴿ يَوْمَ لِينْفَخِ ۖ فَيَا لَصُّهِ رِكْمَا لُوُّكَ أَوْ كُمَّا ۗ وَفَيْحِي لسَّمَاءُ فَكَانِتُ أَنُوايًا \* وَسُتِرَتِ لَيْمَا لُفِكَانِتُ سَرَايًا \* إِنَّ جَعَّنْمِكَا رِصَادًا ﴿ يُلطُّغُمُ مَا يَا ﴿ يُثْنَنَ فِيهَا آخْفَا يَا لَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًّا ثَمَرَايًا ﴿ إِنَّهُ جَمِيًّا وَغَسَّنَاقًا ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا ۗ إِنَّهُ مُزَكًّا نُوا لَا يَرْجُونَ حِنّ وَكَنَّوْا بِإِيْنَاكِنْ مًا ۚ وَكُلِّ شَيْءً الْحُصَدْنَهُ كِتْبًا ﴿ فَذُو قُواْ فَكُنَّ بْزَيدُ كُرَايًا عَنَابًا ۚ إِنَّ لِلْتُهَنَّ مَفَازًا وَكَا إِنَّ وَاعْلَنَّا \* وَكُوْاعِبَ الرَّابَّا \* وَكُأْسًا دِهَاقًاهُ لايسْمَعُ زَفِيهَا لَغُوا وَلاَ كِنَّابًا \* جَزَاءً مِنْ رَبِّكِ عَطَآةً حِسَا وَيَيْ السَّهُوٰنِ وَالْارْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا الرَّجِنْ لَا غَيْلِكُو فَ مِنْ مُخِطَابًا \* يُوَعُ يَعُومُ الرُّوْحُ وَالْمُلَئِكَةُ صَقاً لا يَتَكَلَّمُ وَالْآمَنُ آذِنَ لَهُ الرَّمْنُ وَقَاكُ مَكُوماً \* ذَيْكُ الْيُوْمُ الْحُوَّ ثُمَّرَ سَآءَ الْتُحَدِّ الْإِرْبِهِ مَا يَا \* إِنَّا انْذَرْ نَكُمْ عَذَابًا رِيبًا ﴿ يَوْمَ مَنْظُوا لَمْ ﴾ مَا قَدَّمَتْ مَدْهُ وَمَعَوُ لَا تَكَأَ فُرْ لَلْتَ مَرَّكُ تُرْبًا قَ

Digitized by Google

نَّة وَ اَيْطُ هَا خِشْعَةً ۚ هُ يَعَوُّلُونَ آءِ نَاكَرَ ۗ وُ وُونَ فِي الْخَافِرَةِ وَاءِ بِطْمًا يُخَرَةً \* قَالُوا بِلْكَ إِذَا كُتَرَوُّ خَاسِرُهُ \* فَا ثَمَا هِ زَجْرَةٌ وَ حِكْهُ \* فَإِذ بالتَّاهِرَةِ \* هَأَ اللَّهُ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَا دَمُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقَدِّينَ ذْهَا إِنْ عُوْنَا بِنَّهُ طُغْيِ فَقُرُا هِلْ لِكَ إِلَّانَ نُزِّكُمْ \* وَآهِدِ بِكَ إِلَى رَبِّكِ تَخْتُ \* فَأَرْ لَهُ الْإِيَّةَ الْكُذِي ۚ فَكَلَّبُ وَعَصَى ۚ ثُمِّ الْدِيرَ يَسْلَعُ \* فَكَنْرُ فَ فَقَالَ اَنَارُتِكُمُ الْاَعْلَىٰ ۚ فَاخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْاَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ نَ يَخِينُهُ ۚ ءَا نَدُ أَسْدَ خُلُقًا إِيَرِ النَّهَاءُ بَنَهَا \* رَفَعَ سَمَعُكُمَا فَسَوْمِمَّا وَكَغَظ يَلَهَاوَآخُرَجَ صَحْنِهَا أُوَالْإَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهُ \* وَإِنْجِ الْأَنْسُهَا \* مَتْعًا لَكُمْ وَلِإِنْعَكُمْ \* فَاذِاجًا ءَيِّ الظَّامَّةُ الْكُرْيُ وَو يتَذَكِّزاً لاينسانُ مَاسَعَ وَهُرْزَيتِ الْحَيْدِ لِنَ تَرَى فَامَّا مَرْطُعُ وَوَارَّكُ لدُّنْيَاه فَإِنَّ الْجِيْدَهِ فِي لَمَا وَيْ وَكَمَّامَ إِخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى لِنَّفُسُ عَزِ فَإِنَّا كِيَّنَّةَ هِيَ لَمَا وَيَ فَيَسْتُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ كَتَّانَ مُرْسِكًا وَفِيمَ أَنْتُ بها الأرَّبِ لَكُ مُنتَهِ عَالَيْ مُناانَتَ مُنذُرُونَ بَحِسْمًا أَي كَانَهُ عُوْمُرُوفِ تلتذآ الأعشية أوضجها

نَتْ عَنْهُ تَلَهِّيْ كُلاَ أَنْهَا مَذَكِرُهُ وَ فَمَنْ شَأَءَ ذَكُرُهُ ا وْأَى شِيَ خَلَقَهُ مِنْ نَطْفَةِ خَلَقَهُ فَعَدَّ رَهُ • رَبُّ ا نُوَّا ذَاسَاءَ أَشَةً ﴾ لَا كُلَّا كُلَّا كَا يَعْضِهَا حَبَّاهُ وَعَنَبًا وَقَصْبًا ۚ وَرُسُونًا وَيَعْلِأُهُ وَحَدَّا فِي غَلْمًا ۗ وَفَكِمَ لَإِكْرَيْجِ \* ذِي فَوَّةُ عِنْدَ ذِي الْعَرَيشِ مَكِينِ \* مُطَاعٍ ثَمَّ الْمَينِ \* وَمُ بْحَنُّهُ نَا ثُو وَلَقَدْ زَاهُ مِالْا فِيَ الْمُدُرِّ، وَهَا هُو عَلَا الْغُنْ بِجَنَّا

رْ \* فَأَيْنَ تَدْ هَبُونَ \* وَإِنْ هُوَ إِلَّا ذَكُرٌ لِلْعُلَمِ رَ \* لِمَنْ و وَمَا نَتَا وَنَ إِلاَّ أَنْ فِينَا ءَ ٱللهُ رَبُّ السَّمَآءُ انْفَطَ بْتُ وَإِذَا الْكُوَّ آكِيُ أَنْتُ رُّتُ \* وَإِذَا الْمِعَانُ • عَلَيْ فَفْسُ مَا قَدَّ مَنْ وَآخَرَتْ \* فِأَيُّهُمَا الْإِنْكُ وَمَاغَرُّكُ ٥ الَّذِي كَلَقَكَ فَسَوُّ مِكَ فَعَدَلَكَ \* فَيَأَيْ صُوَرَةٍ مَا سَأَءَ رَجُّكَ \* وَ ڒ؈۫ۅٳڷۜۼڮؠؙؙٛڲ۬ۼڟ؈ؘۮۣٳٵؖڲڬؾڶڗ؞ػۼڲؠؙڽؘ؆ٵؖؾڡ۫ۼڵۅڹؖ؞ٳڵٞڶؖٳ لْفِيجِيجْ يَصْلُونَهَا يُوْمَالِدٌ بِنْ وَمَاهُمِ عَنْهَا بِعَالِمُ بِنَ فَوَمَّا آذُرْ الدُّرِ " تَحْمَمُ مَا أَدُ زِيكُ مَا يُومُ الدِّينَ ﴿ يَوْمُ الدِّينَ ﴿ يَوْمُ تُلْطُفَ غَيَنَ ٥ الَّذِينَ إِذَا الْكَأَلُوا عَلَى النَّاسِ لَيْنَةُ وَفُونَ ﴿ وَإِذَا كَا لُوهِ مُ وَزَنُوهُمْ يُحَنِيْرُونَ ۚ ٱلْإِيضَٰنَّ اوَلَيْكَ أَنَّهُ مُبَعُونُونَ ﴿ لِيَوْ مِرْعَظِيمٌ يُومَ النَّا سُرِرِبِ الْعَلَمِينَ ﴿ كَلَوْ إِنَّ كِينَ الْفِيَّا رِلْوَ سِيمِينٌ ﴿ وَمَا آدُ رُمَكُ مَا سِيمِنُ ﴿ قُوُمُّ وَيْلُ وَمِيلُ عُمِياً لِلْكُدِّ بِينَ ﴿ الَّذِينَ كِكَدَ بُونَ بِيَوْمِ الدِّينُ وَمَ لَا كُلُّ مُعُنَّكِياً شِيعًا إِذَا تُنْإِ عَلَيْهِ الْمِتْنَا قَالَ اسْطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ كَارَّ بَلْ مَا عَلْ قَلُو بَهِ مُرَمَاكًا نُوا يَكُمْ بَهُونَ \* كَالْأَ آيَّهُمْ عَنْ رَبِّهِ مِرَوَّمَ مَيْدِ خَيْجَ بُونَ \* نُتُرَانُ اللهُ عَنْ مُعَالُ هٰ ذَا الَّذَى كُنْةُ مُهُ كُذُ يُونَ \* كَارَّانَ كِتَ الْأَبْ

نَ أَهُ وَمَا آدُ دُمِكُ مَا عِلْبَةُ نُنَّ هِ كُنَّ كُمْ أَوْ مُرْهِ مَشْرَكُهُ الْمُقَرِّبُونَ إِ إِرَّلَ نَعِيمٌ عَلَىٰ لَارَآئِكِ يَنْظُرُونَ لَهُ تَعَرُّفُ هَوْدَ مِنْ رَجِيقِ مَخْتُوجٌ ، خِمَهُ مِيشْكُ وَفِهْ لِكَ فَلَيْتَ مَا فَسَر الْمُتَنْفِسُهُ بَسَنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ إِمَا الْمُقَرِّبُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُواكَا نُوامِنَ مَّنُواَ يَضِي كُنَّ \* وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَيَّغَا مَرُونَ \* وَإِذَا انْقَلِيُواْ إِلَيَّا هُمْ لَبَوْاِقَيْكِهِينَ \* وَإِذَارَا وْهُمْ قَالُوآاِنَّ هُوَلَاءَ لَضَاَّ لَوْنَ \* وَمَاارُسِلُواعَكُ يَنَ \* فَالْيَوْ مُرَالَّهُ بَنَ الْمَنُوامِزَ الْكَفَّارِ يَضْعَكُونَ \* عَلَى الْأَرَامَانِ يَنْفُ هَا مُؤْتَالَكُمَّا رُمَاكًا نُوا يَفْعَلُونَ إِذَا السَّمَاءُ الْمُشْتَقِّتُ ۚ وَإَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مَدَّهِ فِهَا وَتَحَلَّتُهُ \* وَاذِ نَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ \* نَيَ يُهُا الْإِنْكُرُ إِنَّكَ كَادِحُ الْحَرَدُ كَهُمَّا فَلْقِيهَ ﴿ فَأَمَّا مَرْ أُونَ كِنَيْهُ بِيمِنِهِ قَلَيْهِ فَيَنَّوْفَ كِمَا سَبُحِيسًا باليب قرأ وَمَنْقِر لَاهِلهِ مَسْرُورًا \* وَامَّا مَنْ أُوتِي كِنِيهُ وَرَاءً ظَهْرِهٌ فَسَوْفَ مَنْ عُواشُورًا. سَبِيرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي آهِلِهِ مَسْرُورًا ۗ إِنَّهُ طُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ وَبَالْإِنَّ رَبَّ كَانَ بِهِ بَصِيرًا \* فَكَرَا فِينُمُ بِالشَّفَقَ \* وَالْيَزَا وَمَا وَسَقَ \* وَالْفَرَ إِذَا اتَّسَقَ بَكِنَ طَبِقًا عَنْ طَبِيَةٍ \* فَمَا لَمَتْ لَا يُومِينُونَ • وَإِذَا قِرَى عَلَيْهِمُ الْقُو الْ لَأ يُمُذُونَ \* بَلَالَّذِ مَنَ كَفَنَرُوا كِيَّةَ تُونَ \* وَاللَّهُ آغَلَمُ بِمَا يُوعُونَ \* فَبَسَتْمُ يَابِيالِهِمُ الْآالَةِ مَنَ الْمَنُوا وَعَيَهُ لُوا الصَّالِحِيِّهُ أَبَرُ عَيْثُرُ مَمْنُونِ

وَالْسَّمَاءِ ذَايِتَا لِبُرُوجٍ وَالْيَوْ مِالْلُوعُوُدِ \* وَسَاهِدِ وَكَمَشْهُودٍ \* قِتُلَا مَ لْأُخْذُودِ \* النَّارِذَايِتِا لْوَقَوُّدِ \* إِذْ هُزَعَلَيْهَا قَعُودٌ \* وَهُوْعَلِهَا يَفْعَلُونَ رَضِوَاللهُ عَلِكُلِّ شَيْءً شَهِيدُ مَّانَ الْذَبَ فَتَنَا بُمَّ لَوْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَنَا بُحَجَّمْتُمْ وَلَهُمْ عَنَا بُلِكُرُ بِيٌّ ۚ إِنَّا لَذِينَ الْمَاءُ وَعَلَوا الصَّا فُوَيُندِئُ وَهُيدُ \* وَهُوَالْغَفُو زَالْوَدُودُ \* ذُوالْعَرْشِ الْجِيَدُ ۗ فَعَالُ لِمَا يُرْيُهُ هَا إِنَّاكَ حَدِيثًا كِجُنُورٍ \* فِي عَوْنَ وَتُمُّودٍ \* بَالِالَّذِينَ كَفَنَرُوا فِي كُذِّيهِ مِنْ وَرَآنِهُ مِهُ يُطُلُّهُ مِنْ هُوَفُرُانُ مِجَيَّدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ مِحَنَفُوظٍ ۗ وَالسَّمَآءَ وَالطَّارِقِ \* وَمَآا دَرْا مَكَ مَا الطَّارِقُ \* الْغَوْ الثَّاقِتُ إِنْ كُلُّ لأَنَاصِمْ \* وَالْشَمَآءِ ذَا تِبِالرَّجْعِ \* وَالْأَرْضِ ذَانِ الصَّدْعِ " يَتَّهُ لَقُوْلُ فَعَ

شَقَّةِ وَالَّذَى بَصِنْكَ إِلنَّا رَأَنَكُو إِي مُولًا لِمَوْرُ فَلَحَ مَنْ تَزَكِّي ۗ وَذَكَّ اسْمَرَيِّهِ فَصَدًّا ۚ أَبُلُ تَوْرُرُونَا نِرَهُ خَيْرُواَ بَوْإِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لِنَا لِعَالِصَهُ فِي الْأُولَىٰ صُحُفِهِ ارِقُ مُصْفُو فَهُ \* وَزَرَائِيُّ مِنْتُوثَهُ \* أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَىٰ إِ

كَيْفَنَ شُطِعَتُ ۚ فَذَكِرُ إِثَّمَا آنَتُ مُذَكِّرٌ ﴿ لَمُنتَعَلِيهُمْ بَمُصِيطٍ ۗ إِلَا مَنْ فَوَلَى وَكُفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابِ الْأَكْبِرَ ۚ إِنَّ إِلَيْنَا إِنَا بَهُمْ \* ثُمُّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَا بَهُمْ مُعَنَّذِبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن الله مِن اللهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

ين ين يَالْغَةَ « وَلَمَّالِ عَنْهِ » وَالشَّفَعُ وَالْهَ مُرْ « وَالْنَا إِذَا لِمَا \* هِمَا فِي ذَالِكَ

Digitized by Google

يُرلنى جِعْرٌ ۚ ٱلْوَتَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُكَ بِعِادٍ \* إِنَّ مَذَا يِتَالِعَادِ \* الْبَيَّلَمْ يَخْلَقُ مِثْم فِالْبِيادِ \* وَثَمَوُدَ الَّذِينَ جَابُواْ الصَّغِ بَالْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي لَا فَأَمَادٍ \* الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلْدِ \* فَاكُنْرُ وَافِيهَا الْفُسِيَا دَ \* فَصَّبَتَ كَلِيْعٍ وَيُكَسَوْطَ عَنَا بِ إِنَّ رَبِّكَ بِيَا لِمُرْصَادِيِّ ﴿ فَا مَا الْإِنسُ مُ إِذَا مَا آبْتُكُ لُهُ وَكُونُهُ مَهُ وَفَعَّهُ ﴿ فَيَقُو رَبِّي ٱكْرِمَن ۗ وَا مَّآ إِذَا مَا ابْتَكُ لَهُ فَقَدَ رَعَكَ وِ ذُوقَهُ \* فَيَقُولُ رَبِّي آهُنَ \* كَلَّا أ عَكِرْمُونَ الْيَبَيَمَ \* وَلَا تَعَلَّمَ أَنَ عَلَيْهِ الْمِيسْبِكِينِ \* وَمَا كُلُونَ الْمَرَاكَ أَكُلاً ْ وَيَكِيُونَ الْمَالَحُيَّا جَمَّاةً كَالْآذَا ذَكَتَ الْأَرْضُ ذَكَا ذَكَا . وَحَاةَ رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَجَعَ يَوْمَيّاذِ بِجَهَّتُمْ يُوَمِّينَذِ مَيَّذَ كُرُّا الْإِنسْنُ وَكَنْ لَ الِذَكُرْ فِي مُقُولُ بِلَيْنَتِي قَدَّمَكُ لِحَيَّاتِ فَيَوْ مَنْذِلَا يُعَدِّ بُعَنَّا بِمُا حَدُّ • وَأَ نُونْوُ وَهَا قَهُ أَحَدُ ۚ مَا يَتَّهُمُا النَّفَنْ وَإِلْمُطْمِّينَّةُ ٱرْجِعَى إِلَّى رَبِّكِ رَاضِيَّةً مَنْ فَادْ خُولِهِ غِبْدِي وَادْخُلِحَ ۖ تَى لِّالْقِيْثُ بِهٰذَا الْبَلَدَ \* وَآنْتَ حِلْ بَهٰذَا الْبَلَد \* وَوَالدُوَمَا وَكَدَ \* لَقَتَدْ خَلَقُ إِنْكُ فِي كِنَدَ وَأَيْعَنِيكَ أَنْ كُنْ يَقِدُ رَعَكَيْهِ أَكُدُهُ يَقُولُ أَهُ لَكُتُ مَا لَّالْبَكَّ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ ٱحَدَّ ۚ ٱلْمَ بَحْعَا لِلَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِيسَانًا وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنَا لِنَحَذُننْ فَكَوَّا فَيْحَالُهُ فَعَيَدَةً لَهُ وَمَاادَ زَمَكَ مَا الْعَقَيَّة لَهُ فَكُ رَقَيَه «أوالطع فِيَوْمِرِذِي مُسْغَنَّةِ ﴿ يَبْمَا ذَامَقُرَايَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَامَتُرَاتَةٍ \* ثُمَّ كَانَ مِرَالَٰذَ مَنُوا وَتُواصُوا بِالصَّرُوتُواصُوا بِالْمُرْحَمَّةِ \* أُولَيْكَ أَصُوا لِلْمُنَّدَةِ \* \* رَ كُفِّتُ وَامَا لِلنَّاهُمُ أَصِيحُ الْمُسْتَعَدِّمَةٌ ﴿ عَلْمُمْ مَا ذُنَّمُو صَهَدُهُ وَ

سورة

وَالشَّمْ وَضُمُّنَهَا \* وَالْفَرَّاذِ اللَّهَا \* وَالنَّهَا رِاذِا جَلَّهُا \* وَالَّيْلِ ذَا يَعَ وَالسَّيْمَ ]ءِ وَمَا يَذْهَا ، وَالْإِرْضَ وَمَا طَخِيهَا \* وَنَفْيِهِ وَمَا سَوّْ مَا \* فَأَلَّمُ فُورَهَا وَتَقُولُهَا \* قَذَا فَلِهَ مَنْ زَكَمْهَا \* وَقَدْحَا بَهِنْ دَسْمَا \* كَذَبُّ مُؤْدُهِ وَاذِانْبِعَتَ الشَّقَامَ اللَّهُ مَا لَهُمُ رَسُولُ لِلَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيمًا \* قَكَدُّ مُ نَعَقَ وُهِا \* فَدَكُدُ مَ عَلَنْ هُمْ رَمُّ ثُمُ بِذَنْبِهِ مِنْ فَكُوْمَا \* وَلَا يَخَافُ عُقِيلًا وَالْيُلْإِذَا يَغَشِّي وَالنَّهَا رِاذِا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَا لَذَّكُرَّ وَالْأَنْيُ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ وْفَا مَّا مَنَ اعْطِي الَّذِي وَصَدَّ قَالِمُعْسَنِي فَسَنُسَيْرُ وَالْنُسُدِي وَكَمَّا مَرْ وَاسْتَغَيْهُ ۚ وَكُلِّنَكَ بِالْحُسِينَةِ فَسَيْنُكُمُ لِلْعُنْدِي ۚ وَمَا يُغَيْرِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَهُ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْمُدِّي وَإِنَّ لَمَا تَلَاخِرَةً وَالْأُولِي ﴿ فَانْدَرْتُكُو مَا رَّا فَلَظْ لَا يَعْمُ نَسْقَ الْذِي لَنْتَ وَنُولَ وَسَيْعَنَّهُمَا الْآتِوَ الَّذِي وَفَمَا لَهُ يَتْرَكُنُ وَهُ إِعِندَهُ مِنْ يَعِيدُ بَحْرَى إِلاَّ البِيغَاءَ وَجُدِرَ بِدِالْأَعِلِ وَلَسَوْفَ مِنْ فَي الفنخ والينكاذا ببمغ ماود عك رتب وتمافاه وكلانيرة كيزلك منالاولى

إَعْلَافَاعْنَيْ ۚ فَأَمَّا الْبَهِيمَ فَلَا تَقْهُرُ ۚ وَأَمَّا السَّا أَلُوفَلَا نَهُوا ۚ وَأَمَّا بِنِعَ أُورِّيكِ الْهُ مُسَرَّحُ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَصَعْنَاعَنْكُ وِذْرَكَ \* الْذِي آنْفَتَ ظَهْرَكَ رَفَعْنَا لَكَ ذَكُر كَهُ مَّ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُدُ لَيُسْرًا وإِنَّ مَعَ الْعُسْرُ لَيُسْرًا \* فَإِذَا فَرَعَنْ فَانْصَتْ وَالْيُ رَبِّكَ فَا رُغِتُ \* الله المحر الرحي لزَّيْتُونِ \* وَطُورِسِينِينَ \* وَهٰذَا الْبَلَدَا لَامِينٌ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِلْمُ وْتُحَ قَرِّرَدَ ذُنَّهُ آمْنُهُمَا سِفِيلِينَ قَالَاالْذَ مَنْ الْمَنُوا وَعَبِلُوا الصِّلَّ جَنْ غِيرُ مُمَّنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِّينَ الْيَسَ اللهُ بِأَحْيِكُمُ لَكَ لِكِمِينَ أَبِآ سِيْءِ رَبِّكِ الذَّيَ حَلَقَ « خَلَقَ الْإِنْسُنَ مِنْ عَلِقَ « افْوَاْقَ رُبَكِ الْأَكْرُهُ ينْ وَمَا أَدْ يَعْلَوْ يَا كُلِّراً قَالُا فَلْمُؤْلِّ أَنْ كُلْمُ الْمُعَلِّمُ فَيْ أَوْلُوا الْسَتَغْفَةُ فَ رَمِّكَ الرَّجْعُي َ أَرَامْتَ الْذَى بَيْهِ فَي عَبْدًا لِذَاصِلَةٍ ﴾ أَرَاثِيتَ لِنْ كَانَ عَلَى لَمُذُى مَرَ مَا لِتَقُوْىٰ مَا رَائِدَ انْ ذَنْ يَتَ وَتُولِي أَلُوْ يَغِلَوْ مِأَنَّا اللَّهُ يَرِي مَعْ كَلَّهُ لِين نَهِ وَلَنْ مُعَالِّا مِنْ الْمُعَالِّينَ فَأَصِيعَ لَيْ مِنْ الْمُعَالِّينَ فَالْمُنْ فَأَوْلِ مِنْ سَنْدُعُ الرِّبَايِنَةُ وَكُلَّالِا تُطِعِنُهُ وَاسْجُدُ وَاقْسِرِبْ



مورة الزلزلة يرُّوْا أَعْلِكُونُهُ فَمَا يَعْإِمِنْ هَا لَهُ زَوَجُوا مِنْ أَنَّهُ وَمَنْ يَعْلِمِنْهَا لَهُ زَهُ شَرَّكِم لْعُدِيْتِ صَبِيْعًا \* فَالْمُورِيْتِ قَرْجًا \* فَالْمُعْرِية صَبِيْعًا \* فَانْزُنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَنَطْنَ مِهِ جَعْقًا هِ إِنَّ الْإِينْ لِمَرْزِلْرَبِّهِ لَكُنُو دُنَّ ۚ وَإِنَّهُ عَلَى ۚ ذَٰ لِكَ لَشَهَدُ ۗ وَإِنَّهُ الْمُتَرِّلْكَ دِيُدْ الْمَاكِرَا يَعْارُ إِذَا بُعْبِرْ مَا فِي لْقَبُورِ \* وَحُصِرَهَ إِفَى الصِّدُ الْقَارِعَةُ «مَا الْقَارِعَةُ » وَمَآدَرْ لِكُمَا الْقَارِعَةُ لَهُ وَمُرَكُونُ النَّ كَالْوَ آمِيرُ الْمَيْدُونِ \* وَتَكُونُ الْجِيالُ كَالِيْعِينِ الْمَنْفُونِينَ أَهُ فَا مَا مَنْ تَفَكَّبُ 
« فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيةٍ \* وَآمّا مَنْ خَفَتُ مُونَ نِينُهُ \* فَأَمُّهُ هَا وَبُا و وَمَا ادُرْنِكُ مَا هِمَهُ \* نَارُّحًا مِيَّةً \* كَالِيُّكَا رُزُهُ حَيَّ زَنَّهُ لِلْقَارِّهِ كَلَّاسُوفَ عَلَيُنَ \* أَيَّ كُلُّ

الجزء الشاؤون نُعَصَرٌ إِنَّ الْإِنْسُنَ لَيْ خُينِهُ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنَّا وَعَيَكُوا الصَّاحِتُ وَتُواً بالخِيِّ ، وَتُوَاصَوْا بِالصَّبْرُ الكِلِّهُمْ وَلَمْ قَ \* الْذَي جَعَمَا لا وَعَلَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ آخَلَهُ أَ زَلَيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَهُ وَمَا اَدْ رَبُّكَ مَا الْحُطَمَّةُ لَهُ مَا رُاللَّهِ الْمُهُ قَدَةُ ﴿ الْبَحَ طَتَالِعُ عَلَىٰ لَا فِئْدَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً \* في عَمَدٍ مُعَدَّدَةً رَّكُفْنَفَعَا رَمُّكَ مَاصِّمِ الْفِيلِّ ۚ ٱلَّهِ يَعْعَا كَيْدَهُمْ فِيْصَبْلِيا <sub>ۗ ۖ</sub> وَآ هِ طَيرًا أَبَاسِلَ مُ رَمِيهِ وْرِيجِا رَةِ مِنْ سِيلًا فِعَالَهُ وَكَعَرِفِ مَا كُولِ للدالحر الرحي لف قرَيْش الحلفه يوحكة البِشِّتاء والصِّيفِ ف فَلْتَعْمُدُ وارَبِّ هِذ الْمَتْ الذَّيَّ اطْعَهُمُ مِنْ جُوعٍ \* وَالْمَنْهُمُ مِنْ خَوْفِ رَءَ بِيَالَٰذَيُ كُيْذِ بِالدِّينِ \* فَاذَلِكَ الْذَى لَدُغُ الْيَهِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَا سُكِينَ ﴿ فَوَيْلُ لِلْصُلِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْصَلَا تِهِيْمِسَا هُولَنَّ ﴾ الَّذِينَ هُ يُرَآوُنَ \* وَكَيْنَعُونَ الْمُسَاعُونَ \*

بحاللة ذى بجلال والإكرام المح من طبع المصحف المشوبين من كابله الجية الدرالتمام شالكا من مسالك التصحيح ادق منهج دارجا من مدارج الرسم البلغ مدرج محترجاء بجدالله تعرل ؤيته العيون وينشر لبديع رسمه القلب المحزون وذلك على مة حضرة ملتزمية الشيخ محدعلى ليليلي بحتر واحيه ومحل مبيعه بمكتب هما الكاشة بشادع الحساجرة وإلكنبية ويبا من الجامع الازهر بمصر للعزية وكان تمام طبعه الفائق ورونقه البهى الرافق شدم محتر ما لحام الذي هوافت مسلم المحربة على الرافق شدم محتر ما لكام المتربط وسكم ما حدى حاد المنافق المنافق وسكم ما حدى حاد المنافق المنافق وسكم ما حدى حاد المنافق و سكم الم



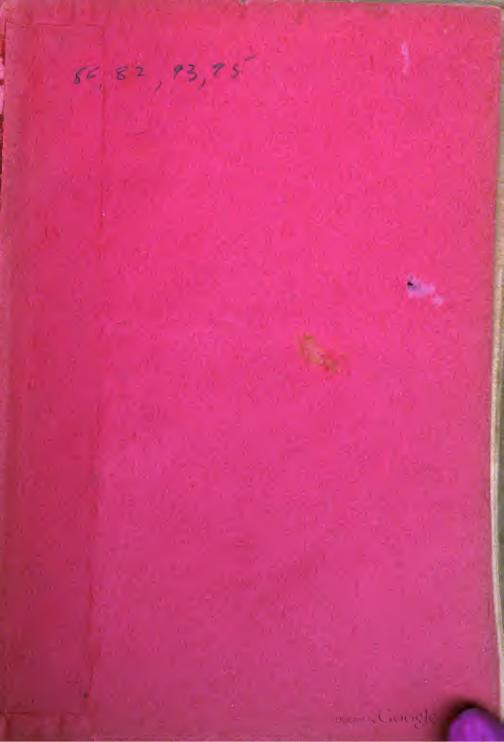

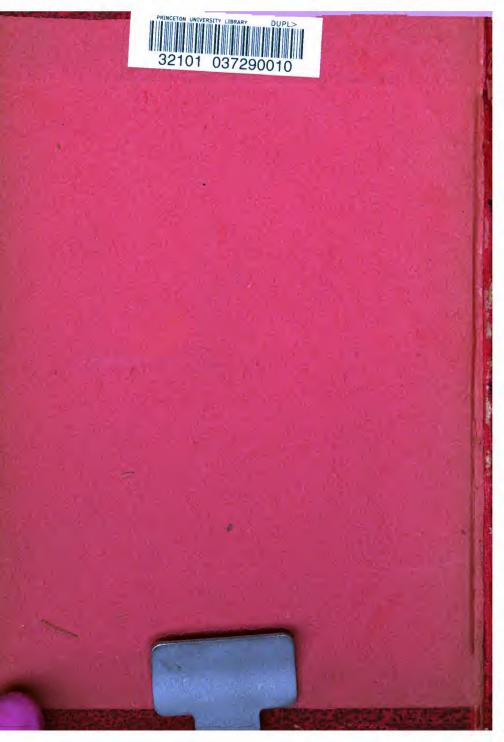

